

حقوق الطبع محفوظة ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م الطبعة الأولى



DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي



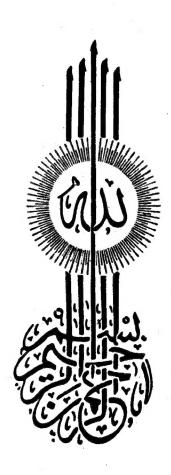

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلتَّحْمَنِ ٱلرِّحَيْمِ لِيْمَ

## رب أعِن

موه - «ابن خطيب حرّان» عبد الأُحد بن أبي القاسم بن عبد الغني، ابن خطيب حرّان. هو الشيخ العدلُ بقية الأخيار شرف الدين أبو البركات ابن تَيْمِيّة التاجر. سمع من ابن اللّتي في الخامسة ومن ابن رَواحَة، ومُرَجَّى بن شُقيرة، وعُلوان بن جُمَيْع. وكان له حانوت في البر، ثم انقطع وحدَّث زماناً. وتوفى سنة اثنتى عشرة وسبعمائة.

1009 - «أبو الخطّاب المعَافِري» عبد الأَعلى بن السَّمْع. أبو الخطاب المعَافِرِي مولاهم رأس الإباضِيَّة، وهم صنْفٌ من الخوارِج بالمَغرب. خَرَجَ بالمَغرب ودُعِيَ له بالخلافة في عصر الأربع والأربعين ومائة، واستفحل أمره وكان له شأن. فنَدَبَ له المنصور محمد ابن الأشعث الخُزاعي، فقتل عبد الأعلى سنة أربع وأربعين ومائة، وكانت أيامه أربع سنين.

قال ابن أبي الدم (١): الإباضيّة، أصحابُ عبد الرحمٰن بن إباض، خَرَجَ في أيام مروان بن محمد. وقيل: إن عبد الله بن يحيى الإباضيّ كان رفيقاً لعبد الرحمٰن بن إباض موافقاً له في أقواله وأفعاله. زعموا أن مخالفيهم من أهل القبلة كُفَّارٌ غير مشركين، ومناكحتهم جائزة، ومواريثهم حلال، ولا يجوز قتلهم إلا بعد إقامة الحجّة ونَصْب القتال. وقالوا: إن أصحاب الكبائر موحدين غير مؤمنين، وإنَّ أفعال العبد مخلوقة لله تعالى إحداثاً وإبداعاً، مكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً، ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين. وقالوا: العالم يفني كله إذا في أهل التكليف.

٦٥٥٨ ــ «ذيول العبر» للذهبي والحسيني (٧٠ ـ ٧١)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤٦٨)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٢٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٠/٦).

٩٥٥٩ - «الكامل» لابن الأثير (٣١٦/٥ -٣١٧)، و«البيان المغرب» لابن عذاري (١/ ٧٠ - ٧٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۱) هو شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عبد المنعم، المعروف بابن أبي الدم الحموي المتوفى سنة ( ٢٤٢هـ). له كتاب مفقود في الفرق الإسلامية، وهو الذي ينقل عنه الصفدي. انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢١٣).

وحكى أبو القاسم الكَغبي (١) عنهم أنهم قالوا بطاعة لا يُراد بها وجه الله تعالى، كما هو مذهب أبي الهُذَيْل العَلاَف من المعتزلة، واختلفوا في النِفاق هل يسمَّى شِرْكاً أو لا؟ وقال قوم منهم: يجوز أن يخلق الله تعالى رسولاً بلا دليل ولا معجزة، ويكلف العباد ما يوحي إليه، ولا يجب على الله إقداره على المعجزة، ولا يجب على النبي إظهار المعجزة. وافترقت الإباضيَّة ثلاث فرق: حَفْصية وحارثية وبُريدية، وقد ذَكَرْتُ كل فرقة في حرفها عند ذكر اسم رئيسها.

707٠ ـ «أبو محمد القُرَشي» عبد الأَعْلَى بن عبد الأَعْلَى الشامي. الإِمام أبو محمد القرشي، صدوق لكنه رُمِيَ بالقدر، وروى له الجماعة، توفي سنة تسع وثمانين ومائة. وروى عن حَمِيد، والجريري ويونس بن عبيد، وداود بن أبي هند وطبقتهم. وروى عنه ابن راهويه، وأبو بكر بن أبي شَيْبَة، وأبو حَفْص الفلاس، وبُنْدار، ونَصْر الجَهْضَمي وخَلْق.

المحمد السيد الشريف أبو يعلى الحُسَيني عبد الأَعلَى بن عزيز بن أبي الفخر. السيد الشريف أبو يعلى العلوي الحسيني المَالِيني الهَرَوي، سِبْط عبد الهادي ابن شيخ الإسلام الأنصاري، كان مفضلاً جواداً سخِيَّ النفس. سمع أبا عبد الله العميري وأبا عطاء المليجي، وتوفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة.

7017 \_ «أبو يحيى الباهِلِيّ» عبد الأَعْلَى بن حمَّاد النَّرْسي. الحافظ أبو يحيى الباهِلِيّ. روى عن الحمادين، وعبد الجبار بن الورد، ووهيب بن خالد، ومالك بن أنس، وسلام بن أبي مطيع، ويزيد بن زريع وخلق. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود، وروى النسائي عنه بواسطة، وأبو حاتم ومحمد بن عبد بن حميد الليثي، وعبد الله بن ناجية، وبَقِيّ بن مَخلد وغيره، وتوفى سنة سبع وثلاثين ومائتين.

٣- ٦٥٦٣ ما الأسدى عبد الأغلى بن واصل بن عبد الأغلى بن هلال الأسدي.

أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البَلْخي الكعبي توفي سنة ( ٣١٩هـ) وكتابه الذي ينقل عنه
 الصفدي هو «المقالات» أو «مقالات الإسلاميين».

<sup>707</sup>٠ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ٧٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٢٨)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٢٦٨)، و«انعبر» للذهبي (١/ ٣٠٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٩٠٣)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٢٤).

<sup>7017 - &</sup>quot;تاريخ البخاري الكبير" (٣/ ٢/ ٤٧)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٣/ ١/ ٢٩)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١١/ ٧٥)، و"الكامل" لابن الأثير (٧/ ٢٦)، و"اللباب" له (٣/ ٢٢١)، و"تذكرة الحفّاظ" للذهبي (٢٦٤)، و"العبر" له (١/ ٤٢٤)، و"سير أعلام النبلاء" له (١١/ ٢٨ - ٢٩)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٣/ ٣٠ - ٤٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٢/ ٨٨)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (٣٠٣). ونَرْس: لقب لجدّه لقبته به النبط، وكان اسمه نصراً فقالوا نَرْس. انظر: "اللباب" لابن الأثير (٣/ ٢٢١).

روى عن عبد الله بن إدريس، وأبي أسامة، وابن فُضَيْل، ويحيى بن آدم، ويَعْلَى بن عبيد وغيرهم. وعنه التُرْمِذِيّ والنّسائي وغيرهم. وتوفي سنة سبع وأربعين وماثتين.

1078 - «ابن أبي دارِمَة» عبد الأُعلَى بن مُسْهِر بن عبد الأُعلى. أبو مُسْهِر الغَسَّاني شيخ الشام الدمشقي، أحد الأُعلام، يعرف بابن أبي دارِمَة، وهي كنية جدّه عبد الأعلى. ولد سنة أربعين ومائة، وتوفي سنة ثمان عشرة ومائتين. روى له الجماعة، وعنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسحاق الصّغاني وغيرهم.

قال ابن معين: منذ خرجت من باب الأنبار إلى أن رَجَعت لم أر مثل أبي مسهر، وقد امتحنه المأمون وحمله إلى الرقّة، بالقول بخَلْق القرآن، وأُدخل إليه وقد ضربت رقبة رجل، وهو مطروح بين يديه، فامتحنه فلم يجبه، فأمر به فوضع في النطع فأجاب فأخرج، فعاد فأعيد فأجاب، فأمر به إلى بغداد فأقام مائة يوم ومات، عاش تسعاً وسبعين سنة.

1070 - «ابن أبي عبد الله السّجزي» عبد الأوّل بن عيسى بن شُعيب بن إبراهيم بن إسحاق. مسند الوقت أبو الوقت ابن أبي عبد الله السّجزي الأصل الهَرَوِي الماليني الصوفي رحمه الله. سمع الصحيح ومنتخب مسند عبد، وكتاب الدَّارمي من جمال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمٰن بن محمد الدَّاوُدي في سنة خمس وستين ببوشَنْج حمله أبوه إليها، وسمع من أبي عاصم النبيل وغيره. وحَدَّث بخُراسان وأصبهان وكِرْمان وهَمَذَان وبغداد، واشتهر اسمه وازدحم الطلبة عليه، وروى عنه ابن عساكر وابن السمعاني وأبو الفرج ابن الجوزي وجماعة كثيرة. وكان صبوراً على القراءة محباً للرواية، وأشياخه كُثرٌ إلى الغاية. مات سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. وكان أبوه قد سمًّاه محمداً فسمًّاه الإمام أبو عبد الله الأنصاري عبد الأول وكنًاه أبا الوقت، وكان آخر كلمة قالها: ﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكرُمِينَ ﴾ [يس: ٢٦ ـ ٢٧].

٣٦٥٦ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٤٧٣)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/٣٧ ـ ٤٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٢٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١ / ٧١ ـ ٧٥)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٤٢)، و«العبر» له (١٠ / ٢٢٨ ـ ٢٢٨)، و«العبر» له (١٠ / ٢٢٨)، و«العبر» له (١٠ / ٢٢٨)، و«العبر» له (١/ ٤٧٣)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢/ ٣٥)، و«شذرات و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٩٨ ـ ١٠١)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (١٦٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٤٤).

<sup>7070 - &</sup>quot;المنتظم" لابن الجوزي (١٠/ ١٨٢ - ١٨٣)، و"الكامل" لابن الأثير (١١/ ٢٣٩)، و"اللباب" له (١/ ٣٣٥)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧)، و"تذكرة الحفَّاظ" للذهبي (١٣١٥)، و"العبر" له (٤/ ١٥١)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٢/ ٢٣٨)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٥/ ٢٣٨ ـ ٣٢٩)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٤/ ٢٦٨).

وأنشدَ الرئيس أبو الفضل محمد بن المفضل بن كَاهَوَيْه لنفسه، وقد دَخَل على أبي الوقت في النّظاميّة بأصبهان وشاهَد اجتماع العلماء والحُفّاظ في مجلسه عند الإمام صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخُجَنْدي والحافظ أبو مسعود كوتاه يقرأ عليه الصحيح [السريع]:

أتاكُم السيخُ أبو الوقتِ بأحسن الأخبار عن تَبتِ مراجل الأبررق والخبب وقد رمنى الحاسد بالكبيت كمِنَّة الغيث على النَّبْتِ خلاصة الفقه إلى المفتي وحصلوا الإسناد في الوقت يصير ذا الحسرة والمقت

طوى إلىكم علمه ناشرأ ألحق بالأشياخ أطفالكم فمِنَّة الشيخ بمَا قد روى بارك فيه الله من حامل انتهزوا الفرصة يا سادتي فان مان فوت ما عانده

٦٥٦٦ \_ «أبو محمد المقرىء» عبد البارى بن عبد الرحمٰن. أبو محمد الصَّعيدي المقرىء المجوّد، قرأ بالروايات على أبي القاسم بن عيسى وغيره، وصنَّف في القرءات، وتصدّر بالمدرسة الحافِظيّة بالإسكندريّة، وأخذَ عنه الطلبة، وكان مقرناً صالحاً. قال الشيخ شمس الدين: وقد روى ولده أبو بكر عن سِبْط السُّلَفي، وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة.

٦٥٦٧ \_ «كمال الدين الأرْمَنْتي» عبد الباري بن أبي على الحسين بن عبد الرحمٰن، كمال الدين بن الأسْعَد الأرْمَنْتي ـ بهمزة مفتوحة وراء ساكنة وميم مفتوحة ونون ساكنة وتاء ثالثة الحروف ـ القُرَشِيّ البكري، سمع من ابن النعمان وغيره.

قال كمال الدين جعفر الأُدفوي: كان فقيها مالكياً. اشتغل بمذهب مالك وبمذهب الشافعي، وحفظ كتاب ابن الحاجب في مذهب مالك، والتعجيز في مذهب الشافعي. ذُكَّر لي جماعة من قُوص أن قاضي القضاة أبا الفتح القُشَيْري قال له: اكتب على باب بلدك أنّه ما خَرَج منها أَفْقَه منك.

وكان متورِّعاً زاهداً عنده قَمْحٌ قد انتقاه يَغْسله بالماء ويزْرَعه بنفسه في أرض يختارها، ويَحْصده ويَطْحَنه بيده، وعنده طين طاهر يعمل منه آنية بنفسه، ويحترز في الطهارات. ولكنه حَصَل له تغيّر مِزاج، فطَلَع إلى المنبر بقوص عُقَيْب صلاة الجمعة وادَّعي الخلافة، ثم بعد

٦٥٦٦ \_ "طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٥٦).

هي أوَّل مدرسة أنشئت في الإسكندرية، وفي مصر كلها. بناها الوزير رضوان بن وَلَخشي سنة (1) ( ٥٣٢هـ)، وعرفت بالحافظية نسبة إلى الخليفة العبيدي الحافظ لدين الله الفاطمي الذي أنشنت في عهده. انظر: «أخبار مصر» لابن ميسر (١٣٠).

٦٥٦٧ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٢٨٣)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٢٢).

ذلك صَلُحَ حاله قليلاً. وتوفي بقوص سنة ست أو سبع وسبعمائة بلَسْعَة ثعبان.

مولاهم البغدادي الحافظ ابن قانع» عبد الباقي بن قانع بن مروان بن واثق. أبو الحسين الأُمَوي مولاهم البغدادي الحافظ. سمع الحارث بن أبي أسامة، وإبراهيم بن الهَيْثم البلدي، وإبراهيم الحربي، وإسحاق بن الحسن الحربي، ومحمد بن مَسْلَمة الواسطي، وإسماعيل بن الفَضْل البَلْخِي وخَلقا سواهم. وعنه الدَّارقُطنِي، وابن رَزْقويه وجماعة، وصنَّف «معجم الصَّحَابة» ووقع للشيخ شمس الدين بعلو.

وقال البَرْقانِيُّ: أما البغداديون فيوثَقونه وهو عندي ضعيف، قال الخطيب: وُلِدَ سنة خمس وستين ومائتين، وتوفي في شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وحَدَثَ به اختلاط قبل موته.

7079 ـ «ابن عبد الله النحوي» عبد الباقي بن محمد بن الحسن بن عبد الله النحوي. أخذ النحو عن أبي علي الفارسي، وتوفي سنة نيّف وتسعين وثلاثمائة. له كتاب «الدواة واشتقاقها»، و «النكت المختارة في شرح حروف العَطْف».

• ٢٥٧٠ - «أبو البركات ابن النَّرْسي» عبد الباقي بن أحمد بن إبراهيم بن علي بن النَّرْسي. أبو البَرَكات الأَزْجِي المحتسب البغدادي. قال ابن السمعاني: شيخٌ مسن بهي المنظر به طَرَش، وَجَدْنا له ثلاثة أجزاء عن أبي القاسم عبد الله بن الحسن الخلال قرأناها عليه. قال الشيخ شمس الدين: سمعنا على أبي الفداء ابن الفرَّاء أجزاء من حديث ابن صاعِد بسماعه من أبي القاسم ابن صَصْرى والطبقة بخط الحافظ الضياء بإجازته من عبد الباقي بن النَّرْسي بسماعه من القاضي أبي يعلى وفَرِحت بذلك، فلما تنبّهت في الحديث بان لي أن هذا غَلَط، وأن عبد الباقي وُلِد بعد موت أبي يعلى بسنة.

وَلِيَ أَبُو البَرَكَاتِ قَضَاءَ بَابِ الْأَزْجِ، وَوَلِيَ الحِسْبَة بِبَعْدَادُ وَبَذَٰلَ أَمُوالاً جَمَّة فيهما.

٦٥٧١ - «وزير الظّاهر غازي» عبد الباقي بن أبي يَغلى محمد بن علي بن إسمَاعيل بن عبد الباقي بن محمد بن أبي يعلى بن عبد الله بن إبراهيم. قيل أبو المظفر الصاحب شمس الدين أبو محمد الموصلي وزيرُ الملك الظاهر غازي بحَلَب.

٦٥٦٨ - «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٣٢)، و«تاريخ الإسلام» له وفيات سنة ( ٣٥١هـ) الصفحة (٥٦)، و«المغني» له (١/ ٣٦٥)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٤٧/١٤)، و«الكامل» لابن الأثير (٨/ ٥٤٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٣٣٣)، و«الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٩١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٧١)، و (٢٠١ ـ ٢٠٠٩) ترجمة (٤٩٣٦).

٦٥٦٩ ـ «إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ١٥٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٧١).

٠ ٢٥٧ \_ «المشتبه في أسماء الرجال» للذهبي (٢/ ٦٣٨).

نَقَلْتُ من خط شهاب الدين القوصي من «معجمه» قال: لما اجتَمَعْت به بحلب في شهور سنة تسع وتسعين وخمسمائة وقلت له إن المولى السلطان الملك العادل ما يعتمد في تشديد أمور سلطانه إلا عليك، ولا يفوض إصلاح ذات البين إلا إليك، فقال: تخدم عني مولانا السلطان عز نصره وتُنهي إليه أن حالي وحال مخدومي عَبَّرت عن حقيقتهما بهذين البيتين، وأنشدنيهما، وهما لقمر الدولة أبي طاهر جعفر بن دوًاس المصري [الطويل]:

فإنّيَ والمولَى الذي أنا عبده طريفان في أمرٍ له طرفان تراني قريباً منه أبعد ما ترى كأنّيَ يومُ العيد من رمضان

فاستحسنت منه هذا المعنى الذي قَصَدَه والاعتذار الذي ضَمَّنه في الشعر الذي أوْرَدَه، وقال: كان هذا الوزير عالماً فاضلاً رئيساً في أفعاله وأقواله كاملاً. وبعد انفضاله من الوزارة الظَّاهرية بحَلَب قَصَد بلاد الروم وبَلَغَ من صاحبها من الكرامة كل مطلوب ومَرُوم.

وقال ابن أَنْجَب: هو أبو المظفر البغدادي الأصل المَوْصِلِيّ المولد، فاضلٌ أَخَذَ بأطراف العلوم، وصنَّف كتاباً سمَّاه «نُخْبة الكَلِم ورَوْضَة الحِكَم»، سار إلى حَلَب واتصل بالملك الظَّاهر غازي ورتَّبه مشرفاً بديوان حَلَب ثم ولاَّه الوزارة. وكان أهل حلب يثنون عليه ويحمدون سيرته، ثم إنهم صاروا يذمونه ويسيئون الثناء عليه، وذلك بعد موت الظاهر، فإنه كان على حاله في الوزارة، ومد يده وأخذ الأموال، وصنَّف كتاباً سمَّاه «تَجَنَّب الحَرام والتورُّع عن الآثام». توفى رحمه الله بحَلَب في أواخر الأيام المستنصرية.

كَتَبَ إليه محمد بن عبد الله الهاشمي يعتذر عن تأخُّره [الخفيف]:

حال دون الوزير وحلٌ وبردُ وظللامٌ كأنه وجه نضر فاعذُر العبد إن تأخر أو قص وابقَ في نعمة تدوم على الدَّه فكتب إليه الوزير أبو المظفر [الخفيف]:

أيها السيد الشريف المُودُّ لم يكن عاقك اللَّقاء لغيث غير أن الحواسَ تطلب حظاً فابقَ للفضل قدوةً وإماماً

وسحابٌ يسروح طوراً ويسغدو وسحابٌ يسروح طوراً ويسغدو وسعاياه حيين يسطلب رفحدُ وزيسراً إحسسانيه لا يُسعَددُ نددُ مر إلى أن يُسرَى لهمجدك نددُ

قد تعَشَّى القلوبَ بَعْدَك وَجُدُ فلقاء الليوث ما لا يُصَدُّ من خليل آلاؤه لا تُحَدُّ ما تراقى لأهل بيتك مجدُ ٦٥٧٢ - «ابن الباجي» عبد الباقي بن حسن بن أبي القاسم. أبو ذَرَ الصِّقِلِّي ثم المصري المعروف بابن الباجِي. سمع من العماد الكاتب وغيره وحَضَر إسماعيل بن ياسين وحدَّث، وتوفى سنة أربع وخمسين وستمائة.

٦٥٧٣ مـ «ابن ناڤيًا» عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا ـ بالنون وبعد الألف الأولى قاف وياء آخر الحروف ـ أبو القاسم الجريمي البغدادي الشاعر. صنَّف عدَّة كتب منها: «تفسير فَصِيح ثَعْلب»، واختصر «الأغاني» وغير ذلك. وله «مُلَح المُمَالَحَة»، و «أغاني المحدثين» و «مُلَح المكاتبة» و «الرسائل» و «الجُمَان في تَشْبِيهات القرءان»(١) لم يُسْبَق إليها بل إلى مثلها، إلاَّ أنه كان معثراً ثلاَّبة يطْعَن على الشريعة ويذْهَب إلى رأي الأواثل، وله مقالةٌ في التَعْطِيل. توفي سنة خمس وثمَانين وأربعمائة، وكان يُعْرَف بابن البُنْدار. وله مقامات أدبية، إلاَّ أنه كان مَطْعُوناً عليه في دينه وعقيدته، وكان كثيرَ الهَزْل والمُجُون.

سمع من عبد الرحمٰن بن عبيد الله المَخزومي، ومحمد بن على العشاري، وأبى القاسم علي بن المُحَسِّن التَّنُوخِي وغيرهم. ورورى عن جماعة من الشعراء كأبي الخطَّاب الحبلي وأبي القاسم المطرَّز وغيرهما. ومن شعره وهو مريض [الكامل]:

نَمْضي كما مَضَت القبائلُ قبْلُنا لسنا بأول من دعاه الداعي تبقى النجومُ دوائراً أفلاكها والأرض فيها كل يوم داعي وزخارفُ الدنيا يجوز خِداعُها أبداً على الأبصار والأسماع ومنه [الطويل]:

٦٥٧٣ ـ «المغنى في الضعفاء» للذهبي (١/ ٣٦٦) ترجمة (٣٤٥٥)، و«ميزان الاعتدال» له (٦/ ٥٣٣) ترجمة (٤٧٣٦)، و"تاريخ الإسلام» له وفيات ( ٤٨٥هـ) الصفحة (١٥٠) ترجمة (١٤٦)، و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (١٠/٢١٨)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٨٣) ترجمة (٧٥٣) وهو عنده: (عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ١٣٣) ترجمة (٣٤٧) ويعرف عنده (بعبد الله بن محمد بن الجسين بن ناقيا)، وصفحة (١٥٦) ترجمة (٣٧٢) وفيها: (عبد الباقي)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٦٧) ترجمة (١٤٥٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٧٤/١٧)، وهو عنده (باقيا)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٩٨) ترجمة (٣٤٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٦٩، ١٢٧٣، ١٨١٧)، و«طبقات المفسرين» للداوودي (١/ ٢٦١)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٦/ ٣٠٧)، و «خريدة القصر» للعماد الأصبهاني (١/ ١٤٢)، و «الأعلام» للزركلي (٤/ ١٢٢) وهو عنده) (عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا)، و«معجم المؤلفين» لكحّالة (٥/ ٧٥) وهو عنده (عبد الباقي بن ناقيا).

نشره عدنان زرزور ورضوان الداية في الكويت سنة ( ١٩٦٨م) ثم نشره مصطفى الصاوي الجويني في (1) الإسكندرية سنة ( ١٩٧٨م).

وإني لآبى الدَّمع فيك تطيُّراً وأسخط لاستمرار هجرك ساعة هنيئاً إنِ استحْلَلْتَ قتلي فلا تُطِل ومنه [الطويل]:

> أرَى كل محبوب يلاقى مُحبّه وقد عَلِمَت أنى مشوقٌ وأننى ومنه [الكامل]:

يا صاح أذن بالصباح يشيرُ والروض مبتسم الثغور نسيمه والعود تخطر في حشاه أناملً فاشرب على طرب النديم ولا تُطِل ومنه ما كتبه إلى بعض الرؤساء وقد افتصد [الخفيف]:

> جَعَلَ اللَّه ذو المواهب عُقْبا قُلْ لِيُمْنَاكَ كيف شِئْتِ استهلى ومنه [الطويل]:

أَخِلاَّيَ ما صاحبتُ في العيش لذَّة ولا طاب لي طعمُ الرقاد ولا اجْتَلَتْ ولا عَبَثَتْ كَفِّي بِكِأْسِ مُدامةِ

وكان يقول: في السماء نهرٌ من خَمْرِ ونَهْرٌ من لَبَن، ونَهْرٌ من عَسَلِ لا يَنْقط منه شيء، ينقط هذا الذي يخرب البيوت ويهدم السقُوف. وكانت بينه وبين ابن الشُّبْل منافسة ومُبَاعَدَة شائعة ظاهِرَة، قال أبو الحسن علي بن أحمد ابن الدهَّان: أنشدته يوماً لابن الشُّبل [الطويل]:

وما أَسْجَد اللَّهُ الملائكَ كلُّهم ولـو أن إبـلـيـسـاً درَى خـرً سـاجـداً ولكنَّ أنسى اللَّهُ عنه تكوُّني فيا ربً إبراهيم لم أُوتَ فَضْلَه فلِمْ لِيَ وَحدي ألفُ فرعونَ في الوَرَى

عليك وتأبي العين إلاَّه جاريا وتغلب أشواقى فأزجع راضيا عذابي وموهوب لعينك ثاريا

وما نتلاقى والليالى تَصَرّم بها كَلِفٌ لكنها ليس تَرْحَم

والكاس تطلع تارة وتفور يُستافُ منه المسكُ والكافور لم يَـطُـو سراً دونهن ضميرُ حَبْس المدامة فالزمانُ قصيرُ

كَ من الفَضد صحة وسلامَة لا عَدِمْتِ الندى فأنت غَمَامَهُ

ولا زال عن قلبي حنينُ التَّذَكُّر لِحاظى مذ فارقتكم حُسْنَ منظر يطوف بها ساق ولا جَسّ مِزْهَر

لآدم إلا أن في نَـسْـلـه مـــــلـي لآدم من قبل الملائك من أجلي إلى أن زَهت أنوارُ فَضْلى على النسل ولا فَضْلَ موسى والنبيِّ على الرُّسْل ولى ألفُ نمرودٍ وألفُ أبو جَهْل فلما سَمِعَها قال: أشْهَد بين يديّ الله أنه ما أُخرجَ ءادم من الجنة إلاَّ لأنه كان في ظَهْره،

ثم قال: أمضى إليه فأنشِده [المتقارب]:

إذا ما افتَخَرْتَ فلا تجهلاً أباك وشُلاقه والعصا فأنت قُلْار تبيد اللباب إذا أنت أوطئتها إخمصا فكونُكَ في الظّهر من آدم بشؤمك أهبَطه إذْ عصا ولو كان آدم ذا خِبْرَةً بأنك من نَسْلِه لاختَصَى

فقيل له: ألم تكن قرأت على الشيخ ابن الشَّبْل، قال: بلى وإلا من أين أكتسب هذه البلادة التي فيّ، فبلغ ذلك ابن الشبل فقال [الوافر]:

فقل ما شئت إن الحِلْم دأبي وشأني الخيرُ إن حاولت شرًا فأنت أقلُ أن تُلْقَى بلذم مجاهرةً وأن تُغتاب سِرا وبَلَغ ابن شبل عنه كلام قبيح فقال وأغرب في عروضها [البسيط]:

وستّة فيك لم يُجْمِعْن في بَشَرِ كِذْبٌ وكِبْرٌ وبُخْلُ أنت جامِعهُ مع اللّجاج وشرُّ الحِقْدِ والحَسَدِ

وستَّةٌ فيَّ لَمْ يُخلَقُن في مَلِكِ حِلْمي وعِلْمي وإفضالي وتجربتي وحُسْنُ خُلْقي وبَسْطي بالنَّوال يَدِي

وقال ابن الدهان: دَخَلت على ابن ناڤيًا بعد موته لأُغَسِّله فوَجَدْتُ يدَهُ اليسرى مضمومة، فاجْتَهَدْتُ حتى قرأتُها فإذا فيها مكتوب [الطويل]:

نَزَلْتُ بجارِ لا يُخَيِّبُ ضَيْفَه أُرَجِّي نَجاتي من عذابِ جَهَنَّمِ وَإِنِي على خوفي من اللَّه واثقٌ بإنعامه واللَّه أكرم مُنْعِمِ

٦٥٧٤ ـ «أبو الحسن المقرىء» عبد الباقي بن حسن بن أحمد. الإمام المقرىء أبو الحسن بن السقاء أحَدُ الحُذَّاق بالقراءات. توفى فى حدود التسعين وثلاثمائة.

70٧٥ ـ «ابن كُتَيْلة» عبد الباقي بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم. أبو الحسين النجّاد البغدادي المعروف والده بكُتَيْلَة تصغير كُتْلَة. قرأ بالروايات على أبي الحسن علي بن أحمد ابن البنّاء، وسمع من أبي جعفر محمد بن أحمد بن المَسْلَمَة، وعبد الله بن محمد بن عبد الله الصّريفيني وغيرهما. قال محب الدين بن النجّار: يقال إن سيرته لم تكن مرضية. توفى سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

٢٥٧٤ \_ "طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٥٦ \_ ٣٥٧).

٦٥٧٦ - «أبو الفَضْل البغدادي» عبد الباقي بن حمزة بن الحسين الحدّاد. أبو الفضل البغدادي الفَرَضي. قرأ الفقه وكانت له يد باسطة في الفرائض والحساب، وكان صالحاً ثقة. سمع الحسن بن علي الجوهري، ومحمد بن علي بن المهتدي، ومحمد بن أحمد بن حسنون الزيني وغيرهم. وحدَّث باليسير. ولد سنة خمس وعشرين وأربعمائة. وتوفي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.

70٧٧ ـ «أبو محمد العَبَرْتاني» عبد الباقي بن محمد العَبَرْتاني. أبو محمد الكاتب. أديب، شاعر غلب عليه الخلاعة والمجون. كتب عنه أبو الوفاء أحمد بن محمد بن الحصين قطعة من شعره وَعْظِيَّة تشتمل على تصحيفات في ذي القعدة سنة خمس وثمَانين وأربعمائة. ومن شعره ما وُجدَ في كفنه مكتوباً عند موته [الطويل]:

نزَلْتُ بجارِ لا يُخَيِّب ضيفَه أُرَجِّي نَجاتي من عَذَابِ جَهَنَّم وإني على خوف من الله واثق بإنعامه والله أكرم مُنْعِم قلت: وقد تقدّم إيرادهما في ترجمة ابن ناقيا آنفاً والله أعلم لمن هما.

٣٠٧٨ ـ "أبو يَعْلَى ابن أبي حُصَين" عبد الباقي بن عبد الله أبي حصين بن المُحَسِّن بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن سعيد بن محمد بن داود بن المطهّر إلى أن ينتهي إلى قحطان. هو من بيت يُعْرَفُون ببني أبي حصين من معرّة النعمان، وأخوه أبو سعد عبد الغالب بن أبي حصين عبد الله، وأخوه القاضي أبو غانم عبد الرزّاق بن أبي حصين، وأبو حصين عبد الله، وأبو القاسم المحسّن والد أبي حصين، كل هؤلاء شعراء. فمن شعر أبي يعلى عبد الباقي بن عبد الله [الكامل]:

بانوا فجَفْنُ المستهام قَريعُ مِنْ طَرْفِه وَصَلَت جِراحَةُ قَلْبه لم يَبْق بعدهُمُ له من جسمه

يُخفي الصَّبابة مرَّةً ويَبُوحُ وإليه فاض نجيعُها المسفُوحُ شيءٌ فواعَجَبَاه أين الرُّوحُ

منها:

شِعري لجائزة عليه مَدِيحُ بِفناءِ مَنْ ما بابه مفتوحُ منه القِصاص وفيَّ منه جُرُوحُ

لم يُدْنني طمعٌ إلى طَبعِ ولا أغلقتُ بابَ الحِرْص خَشْية وقْفَةِ وعفتُ عن جُرم الزَّمان ولم أرد ومن شعره [الطويل]:

,

١٥٧٦ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١١٦/٩)، و«ذيل طبقات الجنابلة» لابن رجب (١/ ١١١ ـ ١١٣).

٦٥٧٨ \_ «خريدة القصر» (قسم شعراء الشام) للعماد الأصفهاني (٢/ ٥٧ \_ ٦٢).

ولما التقينا للوَداع وقلبها وق بكت لؤلؤاً رطبا ففاضتْ مدامعي عنا ومنه في ولد له مات فرآه في النوم [الكامل]:

أهلاً بطيف خيالك المُغتادِ أهدى الثَّرى لي في الكرى شخصاً له شتَّان بين الحالتين قَبَرْتُه ومن شعره [المتقارب]:

إذا غِبْتَ عن ناظري لم يَكُد في ولمني أنسني لأراك لقد كَذَبَ النوم فيمَا استقلَّ وكيف وداري بأرض الشآم وبعد فلي أمل في اللقاء قلت: شعر جيد [متمكن].

وقلبي يبثّان الصَّبابة والوَجْدا عقيقاً فصارا الكل في نَحْرها عِقْدا

شَـقَ الـتـرابَ إلـيَّ شِـقُ فـؤادي أهـديـتُـه حَـمُـلاً عـلـى الأعـواد في يقطتي ونَشرتُه بـرُقادي

يسمسر بسه وأبسيك السكسرى إذا مساطَلَبْتُك فسيسمَسن أدَى بشخصك في مقلَتي وافْتَرَى ودارك أرضٌ بسوادي السقُسرَى لأنسي وإيساك فَسوْقَ السقُسرَى

70٧٩ - «ابن عبد المجيد» عبد الباتي بن عبد المجيد بن عبد الله بن أبي المعالي متى بن أحمد بن عيسى بن يوسف، تاج الدين اليمني المَخزومي المكي. ولد بمكة لمضي اثنتي عشرة ليلة من رجب سنة ثمانين وستمائة، وتوفي في أواخر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وأوائل سنة أربع وأربعين بالديار المصرية. وَرَدَ إلى دمشق أيام الأفرم أقام بها متصدِّراً بالجامع في أيام الأمير سيف الدين تنكز مدَّة سبع سنين يقرىء المقامات الحريرية والعَرُوض وغير ذلك من علوم الأدب، وقرّر له على ذلك مائة دِرْهم في كل شهر على مال الجامع الأموي. ثم توجّه إلى اليمن وكتب الدَّرَج لصاحب اليمن، وربما وَزَر له. ثم لمّا مات الملك المؤيد صادرَه ولده وأخذ منه ما حصَّله. ثم وَرَدَ إلى مصر سنة ثلاثين وفُوِّض إليه تدريس المَشْهَد النفيسي وشَهادة البيمارستان المنصوري. ثم قَدِمَ دمشق ورأيته بها فيما أظن سنة إحدى وثلاثين، ثم عاد إلى القاهرة ورأيته بها سنة اثنتين وثلاثين. ثم قدم دمشق ورتب مصدراً بالحرم في القدس فأقام به مدّة. وتردّد إلى دمشق وحَلَب وطرابلس وعمل له راتب بطرابلس.

٣٩٥٦ - «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٦)، و«ذيول العبر» للذهبي والحسيني (٣٣٦ ـ ٢٣٤)، و«الوفيات» للسلامي (١/ ٤٣٧)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٢٣ ـ ٤٢٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠٤/١٠)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٢٧٧)، و«تاريخ ثغر عدن» (٢٥١ ـ ٣٥٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٣٨)، و«البدر الطالم» للشوكاني (٢/ ٣١٧ ـ ٣١٨).

ثم توجّه إلى القاهرة وأباع وظائفه، وبها توفي رحمه الله تعالى.

وكان شيخاً طوالاً حسن الشكل والعِمَّة حلو الوجه، اجتمعت به غير مرة، وكان قادراً على النظم والنثر إلا أنه لم يكن فيهما غَوْصٌ، وكان ظِنّيناً بنفسه يعيب كلام القاضي الفاضل وغيره، ويظن أن كلامه خيرٌ من كلام القاضي الفاضل، ويرَجِّح كلام ابن الأثير عليه. وعارَضَ الرسائل المختارة للقاضي الفاضل مثل «الرسالة الذهبية» و «فتح القدس»، وغيرهما، فعارض الشمس بالزبالة والجواهر بالزبالة لكن كلامه كان متوسطاً. وهو قادرٌ على الإنشاء نظماً ونثراً ذو بديهة وارتجال، وخطّه جيد قوي. عمل «تاريخاً لليمن»(۱) و «تاريخاً للنحاة» ليس بشيء، و «ذيًل على تاريخ ابن خلكان» بِذَيْل قصير جداً رأيته لم يبلغ به ثلاثين رجلاً. وكان يعظم نفسه ويَمْدَحها، ولكلامه وقعٌ في النفوس إذا أطْنَب في وَصْف فضائله. وأنشدني من كلامه كثيراً، وكتب عليَّ أشياء وَقَف عليها من تصانيفي تقريظاً بالنظم والنثر، فمن ذلك ما كتبه على «جِنان الجِناس» [الطويل]:

جِنانُ جِناسِ فاقَ جنسَ جنانِ لقد نوع الأجناس فيه مؤلفٌ غَدا ناهجاً فيه مناهجَ لم يكن مقاصدُ ما نَجلُ الأثير مثيرُها مقاصدُ ما نَجلُ الأثير مثيرُها محرَّرةُ الألفاظِ لكنَّ حُسْنَها إذا ابن فتى نَجلِ الحديد أرادَها وما أنت ممن يسبِكُ التّبرَ ناقداً لقد أَطْرَبَت أبياتُه كلَّ سامع تفوح بأرواحِ الصّبا نفحاتُها لقد صيَّر الحُسَّادَ تذرف عندها أقول لنظمي حين حاول شأوَها بقيت صلاح الدين للفضل صالحاً وأنشدني من لفظه لنفسه [الوافر]:

تجنّب أن تُلذّم بكَ الليالي

يعين المُعاني فيه جُلُّ معاني طرائق وَشْي أو سموط جُمَانِ قدامة قِدْماً جاءَها ببيانِ بدائع فضلٍ من بديع زمانِ بدائع فضلٍ من بديع زمانِ رقيق يُنَسِّينا حليل حسانِ تقول له: أقصر فلَسْتَ بدَانِ وما لك في سَبْكِ النُّضار يَدَانِ فرائدُ ما جاءَت لهن تُوانِ مدامعُ شأنِ في مَحاجِرِ شانِ مدامعُ شأنِ في مَحاجِرِ شانِ رفيقُك قيسِيُّ وأنتَ يَمَانِ رفيقُك قيسِيُّ وأنتَ يَمَانِ لحسْنِ بيانٍ من يراعِ بَنانِ

وحساول أن يُسذَمَّ لسك السزمسانُ

هو «بهجة الزمن في تاريخ اليمن» منه نسخة في باريس برقم (٩٧٧)، ونشره في القاهرة الأستاذ مصطفى حجازي سنة ( ١٩٦٥م) اعتماداً على ما ورد عند النويري في «نهاية الأرب»،

ولا تـحْفِل إذا كممّلت ذاتاً أصبتَ العزّ أم حَصُلَ الهوانُ وأنشدني لنفسه أيضاً [الكامل]:

بخِلت لواحظُ مَنْ رأينا مقبلاً برموزها ورموزُهن سلام فعذرت نرجس مقلتيه لأنه يخشى العِذَارَ فإنه نَمَّامُ قلت: أخَذَه من الأول وهو أحْسَن وأكمل [المديد]:

لافتيضاحي في عَوارِضِه سببب بُ والسناسُ نُسوًّامُ كيف يَخفَى ما أكابدُه والسذي أهسواه نَسمًامُ وأنشدني لنفسه في حمارٍ وَخشِ [السريع]:

حمارُ وحش نقشه معجبٌ فلا يُضَاهَى حسنُه في الملاخ قد غدا في حسنه أوحداً تشاركا فيه الدُّجي والصباخ

قلت: فيه إضمار قبل الذكر ولا يجوز إلاَّ على لغة من قال: أكلوني البراغيث، وأحسن من هذا قول القائل في فَهْد [البسيط]:

فقَمَّصاه بجِلْباب من المُقَل تنافَس الليلُ فيه والنهار معاً وأنشدني لنفسه أيضاً وقد ركب المؤيد فيلا [البسيط]:

ورتبة ما أتاها قبل سلطانُ مستبشراً وهو بالسلطان فرحانً ركِبْتَ فيلاً فظلَ الفيل ذا رَهَج لك الإلاه أذَلُّ الوَحْشَ أَجْمَعَهُ هل أنت داود فيه أم سُليمَانُ وأنشدني لنفسه يهجو عَدَن [الكامل]:

فلقد أقمت على لهيب الهاوية عَدَنٌ إذا رُمتَ المقامَ بربعها أعجازُ نَخْلِ إذ تراها خاوية بلدٌ خلا عن فاضلِ وصدورُهُ وأنشدني لنفسه ما قاله وقد زار جمال الدين محمد بن نُباتَة الشاعر بدمشق فرأى في بيته

نَمْلاً كثيراً [البسيط]: نَـمـلٌ تـجـمّع في أرجـائـه زُمَـرا ما لى أرى منزلَ المولى الأديب به فالنّمل من شأنها أن تَتْبَع الشُّعَرا فقال: لا تعجَبَن من نمِل منزله

وأنشدني لنفسه أيضاً [البسيط]: لا أعرف النوم في حالَيْ جفاً ورضّي فليلة الوصل تمضي كلها سَمَرا وليلة الهَجْر لا أُغفي من الكَمَدِ

كأنَّ جَفْنِيَ مطبوعٌ من السُّهُدِ

## وأنشدني لنفسه [الرجز]:

لو لم تكن وجرةً منشا عُفْرها منازلٌ لولا الصباما شاقني إن المغاني كالغواني لم تزلُ علام أهوى منزلاً ما عَطرت ولا غَدَت تَسْحبُ ذيل مِرْطِها بَهْنانةِ قد مَلَكَت لمهجتى مرّت على الوادي فمال نحوها وراعها منه الحصى فسيرت غـزالـةً إن سَـفَـرت لـنـاظـر تُمْلي على خَلْخالها شكايةً يا حبذا منها أصيلُ وصلها سارت بسها فوارسٌ من وائل وخلِّفَتْنِي في الديار نادباً أعـمـلـتُ فـي طِــلابــهــا رواحــلاً والمليل مشل غادة زنجية وصفحة الأفق كمثل روضة وله [الطويل]:

لعل رسولاً من سعاد يسزور يخبرنا عن غادة الحي هل ثوت وهل سنتحت في الروض غزلانُ عالج ديارٌ لسلمى جادها واكِفُ الحيا كأن غِنا الورقاء من فوق دَوْجِها تمايل فيها الغصنُ من نشوة الصّبا متى أطلعت فيه الغمائم أنجماً إذا اقتطفتها الغانياتُ رأيتها

ما طاب وَصْفُ نورها وعُفْرها نَـوْرُ أقـاحِـيها وظلُّ سِـدْرهـا معشوقةً تُصْبى بحُسْن ذِكْرها فِجَاجَة سلمى بنشر عِطْرها فيه ولا مدَّت حبالَ خِدرها قلبى وأمسى في أليم أشرها أراكه يبغي ارتشاف ثغرها يَمينَها تكشفُ عِقْدَ نَحْرها رأيت ليلي في فروع شَعْرِها من رِدْفِها مرفوعةً عن خَصْرِها لولم ينغُضهُ هجير هَجُرها قد أطلعت كواكباً من سمرها أبكى طُلُول رسمها وعَقْرها بوخدها تفري أديم قَفْرِها قد زانها عشاقها بدرها تبدو لنا أنوارُها من نَوْدِها

فيَشْفي ـ ولو ـ أن الرسائل زُور وهل ضُرِبَتْ بالرَّقْمَتَيْنِ خدورُ وهل أَثْلُهُ بالساريات مَطِيرُ إذا ذُكِرَتْ خِلْتَ الفؤاد يطيرُ قيانٌ وأوراق الخصونِ ستورُ كأن عليه بالسُّلاف تديرُ تلوحُ ولكن بالأكف تخورُ نجوماً جَنَتها في الصباح بدورُ

وفى الكِلُّـة الـورديـة الـلـون غـادةٌ بعيدة مهوى القِرطِ أمَّا أثيثُها من العَطِراتِ العَرْف ما زان فَرْقَها حَـمَتْها كُـماةً من فَـوارس عـامِـر

أسيرٌ لديها القلب حيث تسيرُ فضاف وأما خطؤها فقصير ذَرورٌ ولا شاب الشيابَ بلخسورُ ضراغِمةً يومَ الهياج ذكورُ فما الحبُّ إلاّ حيث تشتجر القَنَا وللأسد في أرجائه للَّ زئيرُ

٦٥٨٠ \_ «ابن الحافظ الهمذاني» عبد البرّ بن الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطّار أبو محمد. سمع أباه، وعلي بن محمد المشكاني راوي التاريخ الصغير، ونصر بن المظفر البَرْمَكي، وأبا الخير الباغياني، وأبا الوقت السُّجزي وجماعة. وروى عنه ولده والصدر البكري، والزكتي البرزالي وسائر الرَّحالة. توفي سنة أربع وعشرين وستمائة.

٦٥٨١ ـ «أبو محمد الوادي آشي الكاتب» عبد البرّ بن فرسان الغسَّاني الكاتب. أبو محمد الوادي آشي. أخذ بمالِقَة عن أبي القاسم السُّهَيْلي، ثم لَحِق بإفريقية فكتب ليحيى بن إسحاق بن غانية وحضَرَ معه حروبه. وكان من رجالات وَقْتِه براعةً وشجاعةً، وأصابته في بعض الوقائع جراحة انتقضت به فهَلَك منها في سنة إحدى عشرة وستمائة قبل وفاة مخدومه بعشرين سنة، فلم يسدّ عنه أحد مسدّه ولا أغنى غناه بعده، وله في مخدومه أمداحٌ حِسانٌ يصفُ وقائعه. ومن شعره [مخلع البسيط]:

> بيَّضَ من مَفْرقى عَدُوِّي وصيّر الليل منه صبحاً ومنه أيضاً قوله [الطويل]:

لـخــوض هَــوْلِ وخــرقِ دَوِّ طلوعُ شمس بكل جَـوّ

> كفى حَزَناً أن الزِّجاجَ صقيلةً وأن بياذيق الجوانب فرزنت ومنه في خِباء ضُربَ خلف قَيْطُون شعر [الكامل]:

وأن الشَّبا رَهْنُ الصَّدَى ببهائه ولم يعدُ رخَ الدَّسْت بيت بنائه

حتى الدُّجَى منها بضوء سِراج أخريدة أم دمية من عاج قد كان ألْيَلَ داجياً حتى بَدَت فعرته لللالاء لاللداجي

٦٥٨٠ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٦٢٤هـ) صفحة (١٧٤) ترجمة (٢٤٢)، و«التقييد» لابن نقطة (٢/ ١٦٩)، و«العبر» للذهبي (٣/ ١٩٣)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٢١١) ترجمة (٩٣٨).

٦٥٨١ ـ «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي (٢/ ١٤٢ ـ ١٤٣)، و«تحفة القادم» لابن الأبار (١١٥)، و«الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب (٣/ ٥٧٥ ـ ٥٧٧)، و«نفح الطيب» للمقري (٢/ ٦١١ ـ ٦١٤).

وكأنَّمَا أبقى عليها حارساً كفتاة زِنْج في حُلَى كحُلى المَلا كاللَّمَّة السوداء أزسل عَقْصها كالفجر أشرق من حِجابِ جهامِه ومنه [الطويل]:

متى تتجلى عن بدور المطالب وهل تأخذنً العينُ حظاً من الكرى أرقت لبرق سلّه الأقت صارما ينير ذرى الأفواز وَمْضُ التياجِه إذا قيل أورت زَنْدَها كَفُ مُضطَل سرى وسرى همي فأصبح دانيا ومما شجاني والشجونُ كثيرة وما كنت وقّاعاً على ما يقودُني بكاءُ ضنينات الدموع سواجع سليماتُ رَجْع اللّحن من خَطَل الأسى صقيلاتِ ما فوق الظهور إلى الطُّلَى صقيلاتِ ما فوق الظهور إلى الطُّلَى فهن على ما خيّلت يدّعينه فهن على ما خيّلت يدّعينه قلت: شعر جيّد فصيح جزل.

منه فقام لها مقام مُناجِي حفَّت ببعض كرائم الأعلاج فوق الخلائل دونَ عقدِ التاج أو كالهديً على مَنَصَّة ساج

سحابُ الخطوبِ الفاحِماتِ الذُّواثبِ
بمَا أُخذت من حَظُّ رَغيِ الكواكبِ
على الليل لسَّاعا كهامِ المَضاربِ
كما شعشع الساقي كؤوساً لشاربِ
تلألاً خفَّاقاً فأكذبتُ صاحبي
وواصلت سيري بالسُرى المتناوبِ
وغيري يُشجي بالحسان الخَوالِبِ
مبادِبه مِطُواعاً كذَمِّ العواقبِ
منادِبه مِطُواعاً كذَمِّ العواقبِ
مثيراتُ شَجُو الصَّبِ عجم أعاربِ
وما خَطَّتِ الأعْناقُ فوقَ التَراثِبِ
وليس يجيءُ الدَّهرُ منه بذاهبِ

٦٥٨٢ - «ابن رُزَيْن القاضي» عبد البرّ بن محمد بن الحسين بن رُزَيْن. القاضي العالم صدر الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين الشَّافعي، مدرس القَيْمَرية بدمشق. كان شاباً متودِّداً متودِّداً متودِّداً حسن العشرة وفيه ذكاء ومَعْرفة، توفي سنة خمس وتسعين وستمائة.

٦٥٨٣ - «القاضي عبد الجبار المعتزلي» عبد الجبار بن أحمد. القاضي أبو الحسن

۲۰۸۲ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٣١).

٦٥٨٣ ـ "ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/ ٥٣٣) رقم (٤٧٣٧)، والديوان الضعفاء" له (٢/ ٧٩) ترجمة (٢٣٦٩)، والمخني في الضعفاء" له (١/ ٣٦٦) رقم (٣٤٥٦)، والطبقات المعتزلة" لابن المرتضى وهو عنده (قاضي القضاة) انظر الصفحات (٧، ٨، ٤، ٤٤) ٤٨، ٥٣، ٥٤).

الهمداني المُعتزلي قاضي قضاة الرَّي شيخ الاعتزال، توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة وقيل: سنة خمس عشرة زاد سنة على التسعين. وكان كثيرَ المال والمَقار، وَلِيَ قضاء القُضاة بالرَّيُ وأعمالهما بعد امتناع منه وإباء وإلحاح من الصاحب بن عبًاد. وهو صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال، وتفسير القرءان، وكان مع ذلك شافعيَّ المذهب. وكان الصاحب قد أنفذ إلى استاذه أبي عبد الله البَصْري يسأله إنفاذ رجل يدعو الناس بعَمَلِه وعِلْمِه إلى مذهبه، فأنفذَ إليه أبا إسحاق النَّصيبي، وكان حَسنَ اللَّفظِ والحِفْظ، فلم ينفق على الصاحب لشراسة أخلاقه، واحتشم الصاحب أن يجزيه بما يَكُره، فأكل معه يوماً وأكثر من أكل الجبن، فقال له الصاحب: لا تُكثر من أكل الجبن فإنه يضر الذكاء، فقال النصيبي: لا تُطبّب الناس على مائدتك، فساءَت هذه الكلمة الصاحب، فَبَعث إليه بخمسمائة دينار وثياب ورَحل وأمره بالانصراف عنه. وكتب إلى أبي عبد الله البَصْري: أريد أن تَبْعَثَ لي رجلاً يدعو الناس بعقله أكثر مما يدعوهم بعِلْمه وعَمَلِه، فأنفذَ إليه عبد الجبار فرأى منه جَبَل عِلْمٍ وأخلاقاً مهذبة فنفق عليه.

ودَرَّس يوماً القاضي عبد الجبار مسألة في بعض الأيام فقال: تقوّمُ عليَّ هذه المسألة بمائة وثلاثين ألف درهم، فسأله التلامذة عن ذلك فقال: كان يلازمني حَدَثُ من أهل قزوين لم يكن له رغبة في العلم، فعلمت أن ملازمته لي رغبة في جاهي، فاتَّفق أن تَوجَهت عليه مطالبة تتعلق بدار الضرب بقزوين فقُرر عليه مائة وثلاثون ألف درهم، فَقَصَدني وشكا إليَّ فما ظهرت له نصيحتي، فَحَضَرتُ مجلسَ الصاحب فسألني عن هذه المسألة وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى آبُنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلالهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ المائدة: ١١٦] هل في النَّصارى مَنْ يقول أن ابن مريم إله؟ فقلت: هذا على سبيل الإلزام يلزمهم بمُقتضى قولهم في عيسى أن يقولوه في مريم.

وسألني عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وإِمَّا كَفُوراً﴾ [الإنسان: ٣] كيف قُرِن بين لَفْظ فاعل بفعول وأحدهما يراد به المبالغة دون الآخر؟ فقلت: نِعَمُ الله تعالى على عباده كثيرة فكل شُكْرِ يأتي في مقابلتها قليل، وكل كُفْر يأتي في مقابلتها عظيم، فجاء بلفظ فاعل ليس للمبالغة، وجاء كَفُور على وزن فَعُول للمبالغة، فتهلل وجهه. فقلت: هذه ساعة تليقُ أن أخاطبه في أمر القَرْويني، فلما خاطبته قال: يحكم القاضي، فقلت: إن حَكَمْتَ بشيء يسير نَسَبَني إلى ضَعْف النفس وصِغَرِ الهِمَّة، فقلتُ: تُسْقط عنه مائة ألف درهم، فقال الصاحب: والعلاوة أيضاً. وكان قبل اتصاله بالصاحب على حَظّه من الفقه، وكان له زوجة وولد، وابتاع ليلة من الليالي دِهْناً ليداوي به جَرَباً كان عليه، فلما أظلَم الليل تفكّر هل يطلي الجرب أو يُشعل به السراج ولا تفوته مطالعة الكتب، فرَجَحَ عنده الإشعال للمطالعة، فما بَعُدَ الرَسَل الصاحب وراءه وولاه القضاء فملك الأموال. وكان موصوفاً بقلة الرعاية للحقوق،

فأول ذلك أنه كان يكتب للصاحب عن عنوان كتبه: "عبده وصنيعه وغرسه عبد الجبار" فلما رأى منزلته منه ومعرفته لحقه وإقباله عليه كتب: "عبده وصنيعه ثم كتب غرسه"، فقال الصاحب لجلسائه: إن تطاول مقام القاضي عندنا عنون كتبه إلينا الجبار وترك ما سواه من اسمه. ولما مات الصاحب كان يقول: أنا لا أترجّم عليه لأنه لم يُظهر توبته فَطَعَن الناس عليه بذلك ومقتوه مع كثرة إحسان الصاحب إليه. وكان عاقبة ذلك أن قَبَضَ فَخر الدولة عليه بعد موت الصاحب وصادره على ثلاثة آلاف ألف درهم وعَزَلَه عن قضاء الري وَولّى مكانه القاضي أبا الحسن علي بن عبد العزيز الجُرْجاني العلاّمة صاحب التصانيف التي منها "الوساطة" (۱)، ويقال إن عبد الجبار باع في مصادرته ألف طَيْلَسان مصري. وهو شيخُ المعتزلة ورئيس طائفتهم، ويزعُم أن المسلم يَخلدُ في النار على ربع دينار وجَمَعَ هذا المال من القضاء والحُكْم بالظلم والرشا، وتولاً ها عن قوم هم في مذْهَبِهِ ظَلَمَة بل كَفَرَة.

٦٥٨٤ ـ «أبو يَعْلَى الدِّينارِيّ» عبد الجبَّار بن أحمد بن الحسين بن محمد بن اليَمَان الدُينارِيّ. أبو يَعْلَى من أهل البيوت المذكورة وذَوي الأنساب، كان والده يزَوِّر على خَطِّ أبي على بن مُقْلة تزويراً لا يكاد يُفْطَنُ له.

وكان أبو يعلى فيه فضائل جمَّة من دَرْس القرءان والفقه، ورواية الأخبار وحِفْظ دواوين الأشعار، ومعرِفَة تامة بالنحو واللغة وإنشاء الرسائل، وكان عارفاً بأمور المياه والضِّياع، وله بَصيرة جيِّدة بأحوال المَصالِح. ويَميل إلى مذهب أبي حنيفة ويدَّعي الفروسية ويتعاطاها، وواقع العرب عدَّة وقعات.

وأورد له ياقوت في «معجم الأدباء» قوله في الشمعة [السريع]:

قالليلُ صبْحٌ كلما استُوقِدَت والمنزلُ المُوحِشُ كالآهلِ تُشبه مني كلما حلَّ بي عند صدود الرشا الخاذلِ صفرةُ لونِ إن تأمّلتها مثلُ بوادي لونِيَ الحائلِ وأدْمعي تجري ولا ينتئني كدَمْعِها المنسبل الهاملِ وزَفْرتي تَرْقا كما ترتقي زفرتها شوقاً إلى قاتلي والبحسم مني مُحْرَقٌ ذابلٌ كقلبِها المحترق الذابلِ والنارُ من قلبي ومن قلبها تُذِيب جسمَيْنا ولا تأتلي

والنارُ من قلبي ومن قلبها تُذِيب جسمَيْنا ولا تأتلي ومن قلبها تُذِيب جسمَيْنا ولا تأتلي «الوساطة بين المتنبي وخصومه»، حققه على البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة سنة

<sup>(</sup>۱) «الوساطة بين المتنبي وخصومه»، حققه علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة سنة ١٩٤٥).

٦٥٨٤ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠).

م ٦٥٨٥ \_ «أبو طالب القُرْطُبي» عبد الجبَّار بن عبد الله بن أحمد المَرْواني القُرْطُبي. أبو طالب. توفي سنة عشر وخمسمائة. كان من أهل المعرفة باللغة والأدب والعربية، جمع كتاباً حافلاً في التاريخ سمَّاه «عنوان الآثار ونواظر السياسة»، وكان شاعراً ذكياً.

70۸٦ ـ «أبو محمد الجَراحي» عبد الجبّار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الجرّاح. أبو محمد الجراحي المَرْزُباني راوي «جامع الترمذي» عن أبي العباس محمد بن أبو محبوب بن فضل التاجر. توفى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

٦٥٨٧ ـ «ابن حَسْكان الإِسْفَراييني» عبد الجبَّار بن علي بن محمد بن حَسْكان. الأستاذ أبو القاسم الإِسْفَراييني المتكلِّم الأَصَمَّ المعروف بالإِسْكَاف. فقيه إمام أَشْعَري، من تلامذة أبي إسحاق الإِسْفَراييني المبرّزين في الفَتْوى. توفي سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة.

مه ٦٥٨٨ ـ «المُساحقي صاحب مالك» عبد الجبَّار بن سعيد بن سليمان المُساحقي الفقيه المَدَني. صاحب مالك، روى عنه وعن ابن أبي ذِئْب، وروى عنه إسماعيل القاضي وغيره. ولي قضاء المصيصة وعاش بِضْعاً وثمانين سنة، قال مُصْعَب: كان أجمل قُرَشِيِّ وَجُهاً وأَحْسَنهم لساناً. توفي سنة ست وعشرين ومائتين.

7009 ـ «أبو بكر العَطَّار البَصْري» عبد الجبَّار بن العلاء بن عبد الجبار. أبو بكر البَصْرِي المحاور بمكة مَوْلَى الأَنْصار. سمع سُفْيان بن عُيَيْنَة، ومَرْوان معاوية، وعبد الوهاب الثَّقَفي، ويوسف بن عطية، وغُندَرا وجماعة. وروى عنه مسلم والترمذي، والنسائي، وأبو بكر بن أبي عاصم، وإسحاق بن أحمد الخُزاعي، وعمر البحيري، وأبو قريش محمد بن جمعة،

٦٥٨٥ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣٧٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٧٢).

٦٥٨٦ \_ «العبر» للذهبي (٣/ ١٠٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٩٥).

٦٥٨٧ \_ "تبيين كذب المفتري" لابن عساكر (٢٦٥)، و"طبقات الشافعية" الكبرى للسبكي (٥/ ٩٩ \_ ٩٠٠).

مه ٦٥٨٨ - «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٥٥) ترجمة (٤٧٤٠)، و«المغني» له (١/ ٣٦٦) ترجمة (٣٤٥٩)، ووديوان الضعفاء» له (٢/ ٩٧) ترجمة (٢٣٧١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٣٣) ترجمة (١٧١)، و«الثقات» لابن حبان (٨/ ٤١٨)، و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (٣/ ٨/ ٨) ترجمة (١٠٥١)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٢/ ١٠٩) ترجمة (١٨٦٥)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٤٠٥) ترجمة (١٠٤٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ست وعشرين ومائتين، الصفحة (٢٥٠) ترجمة (٢٥٠).

<sup>70</sup>۸۹ \_ "تاريخ البخاري الكبير" (٢/٢/٣)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٣/ ١١/٣)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١١/ ٤٠١)، و"العبر" له (١/ ٤٥١)، و"العقد الثمين" للفاسي (٥/ ٣٢٥)، و"النبلاء" للذهبي لابن حجر (٦/ ٤٠١)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٢/ ٣٢٩)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٢/ ١١٨).

وابن صاعد، وابن خُزَيْمَة، وأبو عَرُوبة، وروى النسائي أيضاً عن زكريا خياط السنة عنه وقال: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن خُزَيمَة: ما رأيت أسرع قراءة منه ومن بُنْدار. وتوفي بمكة سنة ثمان وأربعين ومائتين.

109٠ - «أبو هاشم السلّمي» عبد الجبّار بن عبد الصمد بن إسماعيل. أبو هاشم السُّلَمي المُؤدِّب المقرىء، قرأ القراءات على أبي عُبَيْدَة أحمد بن ذَكُوان، وسمع محمد بن خُريم وجعفر بن أحمد بن عاصم، والقاسم بن عيسى العصّار، ومحمد بن المُعَافى الصّيداوي، وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم بالشام ومصر والحجاز. وعنه تمام الرازي، ومكي بن الغمر، وعبد الوهاب الميداني، وأبو الحسن ابن جَهْضَم وغيرهم. وجمع من المصنفات شيئاً، وكان ثقةً مأموناً، وتوفى سنة أربع وستين وثلاثمائة.

1091 - «أبو سعيد الأزجي» عبد الجبّار بن يحيى بن علي بن هلال. أبو سعيد الأزجِي الدّبّاس المعروف بابن الأعرابي. سمع أبا القاسم بن بَيان، وأبا ياسر البُرْداني، ومحمد بن عبد الباقي الدوري، وابن الحصين وجماعة، سمع منه أبو محمد بن الخشّاب مع تقدّمه. وروى عنه ابن الدّبيثي والبهاء عبد الرحمٰن وجماعة. وتوفي سنة ست وسبعين وخمسمائة.

٦٥٩٢ ـ «أبو محمد المقدسي» عبد الجبّار بن يوسف بن عبد الجبّار بن شِبل بن علي. القاضي الأكرم أبو محمد بن القاضي الأجَلّ أبي الحجاج الجُذامي الصويتي المقدسي.

وُلِدَ سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، وتوفي ببيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. سمع من السُلَفي وَوَلِيَ ديوان الجَيْش بمصر مدة، ومولده وداره بمصر.

709٣ ـ «شيخ الفُتُوَّة» عبد الجبَّار بن يوسف بن صالح البغدَادي. شيخ الفُتُوَّة ورئيسها ودرَّة تاجها وحامل لوائها، تفرَّد بالمروءة والعصبية، وانفرد بشرف النفس والأُبُوّة، وانقطع إلى عبادة الله بموضع اتَّخَذَه لنفسه وبَناه، فاستدعاه الإمام الناصر وتَقَتَّى إليه ولَبِس منه. خَرَج حاجاً في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فتوفي بالمَغلاة في ذي الحجة من السنة.

٦٩٩٤ ـ «عبد الجبّار الحُصَري» عبد الجبّار بن أبي الفضل بن الفَرَج بن حَمْزة الأَزْجي الحُصَري. المقرىء الرجل الصالح، قرأ القراءات على أبي الكرم الشَّهْرَزُوري، وسمع من أبي الوقت وابن ناصر وأبى بكر الزَّاغُوني وجماعة، وأقرأ القرءان مدة ببغداد والمَوْصِل والقفص.

١٥٩٠ ـ «العبر» للذهبي (٢/ ٣٣٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٤٨).

٣٥٩٣ ـ «العبر» للذهبي (٢٤٩/٤)، و«العقد الثمين» للفاسي (٥/ ٣٢٦). و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠٦/٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٧٥).

٦٥٩٤ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٧٧٥).

سَقَط عليه جُرْفٌ بتكريت وعَجَزُوا عن كَشْفه، وكان قبرُه سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

1090 - «أبو محمد الخَرَقي» عبد الجبّار بن عبد الجبّار بن محمد بن ثابت بن أحمد. أبو محمد الثّابتي الخَرَقي المَرْوَري. فقية فاضل بارع تفقّه على تاج الإسلام أبي بكر بن السّمعاني، وعلى الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المَرْوَرُوزي، ثم اشتغل بالحساب والهندسة وتجاوزها إلى علوم الأوائل، ومع ذلك كان حَسن الصلاة وسمع الكثير من الحديث فانتفع به، وجَمَع تاريخاً لمَرْو، وسمع أبا بكر محمد بن السّمعاني قال: ولد بعزبة خَرَق بفتح الخاء والراء - سنة سبع وسبعين وأربعمائة وتوفي يوم عيد الفِظر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة.

7097 ـ «أبو طالب المعافري» عبد الجبّار بن محمد بن علي. أبو طالب المعَافري اللّغوي المغربي، قدم البلاد وأقرأ العربية بمصر وبغداد، وانتفع به خَلْقٌ، وتوفي وهو راجع إلى بلاده سنة ست وستين وخمسمائة. وهو شيخ عبد الله بن بِرِّي.

709٧ ـ «كمال الدين بن الحَرَسْتاني» عبد الجبَّار بن عبد الغني بن علي بن أبي الفضل بن علي بن أبي الفقيه الفضل بن علي بن عبد الواحد بن عبد الضيف الأنصاري بن الحَرَسْتاني الشَّافعي الفقيه المُفْتى. كمال الدين أبو محمد.

سمع أبا القاسم الحافظ، وأبا سعد بن أبي عَضرون، وأجاز له خطيب الموصل أبو الفضل، والحافظ أبو موسى المَدِيني، وسمع منه الزَّكِيُّ البِرْزالي وخَرَّج له جُزءاً، وأبو حامد ابن الصَّابوني، وابن الدخميسي، والفخر محمد بن محمد بن التيني. ودرَّس بالكلاسة والأكزية. وهو من بيت ابن طليس. وتوفي سنة أربع وعشرين وستمائة.

109۸ ـ «ابن حَمْدِيس الصَّقلِّي» عبد الجبَّار بن أبي بكر بن محمد بن حَمْديس. أبو محمد الصَّقِلِّي الشاعر، امتدح ملوك الأندلس بعد السبعين وأربعمائة واختصّ بالمُعْتَمد، وامتدَحَ بعده ملك إفريقية يحيى بن تَميم. وتوفي سنة ست عشرة وخمسمائة. ومن شعره [الرمل]:

كابن ماء ضم للوكر جناخ باقة من ياسَمِينِ أو أقاح

والشريّا رَجَحَ الخَرْبُ بها وكأنَّ الغربَ منها ناشِقٌ

٦٥٩٦ ـ «بغية الوعاة» للسيوطى (٢٩٤ ـ ٢٩٥).

۲۰۹۷ ـ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ١٦٠).

<sup>-</sup> ٢٥٩٨ م «الذخيرة» لابن بسام (٤/ ١/ ٣٤٠ - ٣٤٢)، و «خريدة القصر» (قسم شعراء المغرب) (٢/ ١٩٤ - ٢٥٩٨ م «المطرب من أشعار المغرب» (٥٥ - ٥٧)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢١٢ - ٢١٥).

وكأنَّ الـصـبـحَ بـالأنـوار مـن ومنه [البسيط]:

ومغرب طَعَنَتْه غيرَ نابية ومَشْرِق كيمياءُ الشمسِ في يدِه ومنه [البسيط]:

وربً ليلٍ سَرَيْناه وقد طَلَعت كأنما أدهمُ الإظلام حين نجا ومنه [الطويل]:

وَوَرْدِيَّةٍ في اللون والفَوْحِ شُعْشِعَت نَفَيْتُ همومَ النفس منها بشربَةٍ كأن يدي من فضّة فإذا حَوَتُ ومنه [الكامل]:

حمراء يُشرب بالأنوف سُلافها بزجاجة صُورُ الفوارس نَقْشُها وكأنمَا سَفَكَت صوارمها دماً وكأن للكاسات حُمْرَ غلائلٍ ومنه في وَصْفِ فَرَس [الكامل]:

يجري ولَمْعُ البرق في آثاره ويكادُ يخرجُ سُرعةً من ظِلّه ومنه [البسيط]:

يرعى الرعايا بعينٍ من حَفيظَته ويب كأنَّ سَوْرَة كسرى عند سوْرَتِه سكر ومنه في الذباب الذي يقع على الإبل [البسيط]:

> ومودع في المطايا لسعة حُمَة يحكُ من دمها القاني يداً بيدٍ يُغشَى السَّوام مناقيراً فتَحْسَبُها

ظُلَمِ الليل على الظلماء صاخ

أسِنَّةُ هِنَّ إِن حقَّقتها شُهِبُ فَضِيَّةُ الماءِ مِن إلقائها ذَهَبُ

بقيَّةُ البَدْر في أُولَى بشائِرِه من أشْهَبِ الصبح ألْقى نَعْل حافِره

فأبْدَت نجوماً في شُعاعٍ من الشمس دبيبُ حميّاها يَدِقُ عن الحسّ زجاجَتَها عادت مذَهّبَة الخَمْس

لَطَفاً مع الأسماع والأحداقِ فَتَرى لها حزباً بكف الساقي لَبِسَت به غَرْقاً إلى الأعناقِ أزرارها دُرَرٌ على الأطواقِ

من كثرة الكَبَوات غيرُ مفيق لو كان يرْغَبُ في فراق رَفيق

ويبسط العدل منه لَيِّنٌ قاس سكونُ صورةِ كِسْرى وهي في الكاس

فيُزْعج الروحَ مشراها من الجسدِ كما تحك بحنّاء يداً بيدِ مباضعاً مدمياتٍ كلَّ مُفْتَصِدِ ومنه في وَصْف الإبل في المسير [البسيط]:

وداخلاتِ على بَهْماء سبسَبَها كأنَّها وهي ترمي المُقْفِرات بهم مثلُ الحواجب لاذت وهي ظامئةٌ من ذا يقول ولُجُّ الآل يحملها ومنه [البسيط]:

حَرِّر لمعناك لفظاً كي تُزان فالكُحُلُ لا يفْتِنُ الأبصار منظرُه ومنه في الشيب [مخلع البسيط]:

ولَّى شَدِبابِي وراعَ شَدِببِي كَانْما المشط في يميني ومنه [الوافر]:

وقد سَكِرَت صِعادُ الخَطِّ حتى وما شَرِبَت سوى خَمْر التَراقي ومنه [الكامل]:

والروعُ تَشْقُل بالردى ساعاتُهُ نَكَصَ النهارُ به على أعقابه والنقعُ منه دُجُنَّةٌ لا تنجلي ومنه [السريع]:

قم هاتها من كف ذات الوشاخ واحلُل عُرى نومِكَ عن مُقْلَةٍ خَلً الكَرى عنك وخُذْ قهوة باكر الكرى عنك وخُذْ قهوة باكر إلى اللَّذة واركب لها من قبل أن تَرْشُفَ شمسُ الضحى ومنه [الطويل]:

كأنك لم تَجْعَل قَناك مَراوِدا

بكل خِرْقِ عريقٍ في العلى نَدِسِ من الوجيف نبالٌ والهُزال قِسي بأُمْيُنِ بالفَلا مطموسةٍ دُرُسِ إنَّ السفينة لا تجري على يَبَسِ

وقلْ من الشعر سحراً أو فلا تَقُلِ حتى يُصَيَّر حَشْوَ الأغْيُنِ النُّجُلِ

مِنْيَ سِرْبُ المَها وفَضَه مِنْد مِنه خيروطَ فِضه

تأود كل لذن مستقيم ولا نَشَقْت سوى وَرْد الكُلُوم

وتخفّ بالأبطال فيه الضُّمَّرُ حتى حَسِبْتَ الشمسَ فيه تَكَوَّر والصبحُ منه مُلاءةً لا تُنشَرُ

فقد نَعَى الليلَ بشيرُ الصَّباخ تَمْقُلُ أحداقاً مِراضاً صِحاخ تُهدي إلى الروح نسيمَ ارْتِياخ سوابق اللهو ذواتِ المِراخ ريقَ الخوادي من ثُغُور الأقاخ

تَشُقُّ من الليل البهيم مآقيا

إذا بَيِّض الإصباح منه حواشيا

ولم تزد الإظلام بالنقع ظلمة

ومنه القصيدة المشهورة [المتقارب]:

وأسلعها الشيث إنذارها عليها فَقَسّمن أغشارها غراساً ولم يَـجُن أثـمارَهـا وأفنيت في السلم أوزارها إذا حتَّ باللهو أدوارها فتحسبه كان مضمارها على عُنُق الطبي أزرارها فتخمس في مائها نارها كسرام السندحائية أحسرارها على ظُلم الليل أنوارها شباكا تُعَقّل أطيارها فكنَّا مع الليل زُوَّارها تليخ لأنفك أسرارها تـــيـــمَّـــم دارِيـــنَ أو دارهـــا دنانٌ مُضَمَّنَةٌ قارها فسيل في الكاس دينارها ليفترع اللهؤ أبكارها تــصـافــح أخــصـارهـا تكاد تطاول أعمارها مجيد الفراسة فاختارها عصير الخمور وأعصارها سنبها ويعرف خَمّارها على قُضُب البان أقْمَارَها ولو تُون قديًّ ل تُسوّارها

قَضَتْ في الصّبا أوطارَها نَعَمْ وأَحَلَّت قِداحُ الهوى وما غَـرَسَ الـدَّهْـرُ فـي تـربــة فأفنيتُ في الحرب آلاتِها كميتاً لها مَرَحُ بالفتى ينازلها الكوب من دنها وساقية زرّرت كفّها وفتيان صدقي كنزهر النجوم يديرون راحاً تفيض الكؤوس كأن لها من نسيج الحباب وراهبة أغلقت ديرها هدانا إليها شذا قهوة فما فاز بالمسك إلا امرق كأن نَـوافِـجَـه عـنـدهـا طرحت بميزانها درهمي خَطَبِنا بِناتِ لها أربِعا تريك عرائسها أيديا طوالا من اللأي أعمار زُهر النجوم تفرس في طيبها شمها فتى دارسَ الكاس حتى درى يَـعُـدٌ لـما شِـئـتَ مـن قـهـوة وعُـذنا إلى خالَةِ أَطْلَعت نفي ملك اللهوعنا الهموم

وقد سكنت حركات الأسى فهذي تعانق لي عودها وراقصة لقطّت رجْلُها وراقصة لقطّت رجُلُها وقُضْبِ من الشمع مضفرة وقُضْبِ من الشمع مضفرة كأن لها عُمداً صُفَّفَت تقلّ الدياجي على هامها كانا نُسسلُط آجالها ذكرتُ صقلّية والأسى ومنزلة للصبا قد خَلَت فإن كُنْتُ أُخْرِجتُ من جَنّة ولولا ملوحة ماء البكاء ولولا ملوحة ماء البكاء ضحكتُ ابن عشرين من صبوة فلا تَعْظُمنُ عليك الذنوب

قسيان تُحَرِّكُ أُوتَارها وتلك تُقَبِّل مرمارها حسابَ يدِ نَقَرَت طارَها تسريك من النار نَوَّارها وقد وزن العدلُ أقطارها وتهتك بالنور أستارها عليها فتُمْحَقُ أعمارها يهيِّج للنفس تذكارها وكان بنو الظّرف عُمَّارها فيأني أُحَدِّثُ أخبارها خسبتُ دموعي أنهارها بكيت ابنَ ستين أوزارها بكيت ابنَ ستين أوزارها إذا كان ربّك غَفَّارها

قلت: كذا فليكن الشعر عذوبةً وانسجاماً وتَمَكُّن قوافٍ وحُسْن تشبيه، ولُطْف استعارة وغوصاً على المعانى.

٩٩٩ - «أبو محمد البغدادي» عبد الجبّار بن عبد الخالق بن محمد بن أبي نصر بن عبد الباقي بن عَكْبر. الإمام الواعظ العلامة جلال الدين أبو محمد البغدادي أحد المشاهير. ولد في حدود العشرين وستمائة وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة.

سمع من ابن اللَّتِي، ونصر بن عبد الرزَّاق وحدَّث، أَخَذَ عنه ابن الفُوطي وأبو العلاء ابن الفُوطي وأبو العلاء ابن الفَرَضي، ودُفِنَ في داره، وَوَلِيَ تدريس المستنصرية. وكان وحيد دَهْره في الوَعْظ والتفسير، وله مصنَّفات منها: «مشكاة البيان في تفسير القرآن» و «مراتع المرتعين في مرابع الأربعين من أخبار سيد المرسلين» و «إيقاظ الوعّاظ». ولم يخلف مثله.

• ٦٦٠٠ - «أبو طالب النَّسائي» عبد الجبَّار بن عاصم النَّسائي. حدَّث ببغداد قال الدارقطني: ثقة وتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

٢٥٩٩ ـ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٣٠٠/٢ ـ ٣٠١)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (١٦)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٧٤).

٠٠٠٠ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١١١/١١١ ـ ١١٢).

17.١ - «أبو محمد الجَهْرَمي» عبد الجبَّار بن أحمد بن محمد الجَهْرَمي. أبو محمد بن أبي الحدث. كان فقيها مناظراً، وَلِيَ الحسبة ببغداد وعُزِل، وَوَلِيَ الإشراف على جبل والنظر في أموال الوكلاء بواسِط والبصرة، واتصل بالوزير أبي المحاسن وزير السلطان محمد بن مَلِكُشاه، وقُبِضَ عليه لما نُكِبَ الوزير وخَلَّصه صَدَقَة بن مَزْيَد، ثم قَبَضَ عليه العميد أبو جعفر وصُودِرَ على مالٍ. سمع من أبي محمد الصريفيني، وحدَّث باليسير.

77.7 - «أبو المُظَفَّر عبد الجبَّار» عبد الجبَّار بن عبد الجليل، أبو المظفر. قال الباخرزي في «الدمية»: ارتبطه الصاحب أبو عبد الله الحسين بن علي بن ميكائيل، رحمه الله، لكتابته في ديوان رسالته، وكنًا نحن ثلاثتُنا: هو، وأبو منصور الجَلاَّب، وهو منخَرِط في سلك الكتاب لنجابته. وأنشدني لنفسه ونحن في مجلس الأنس بين يدي الصاحب بالرَيّ في سنة أربع وأربعين وأربعمائة [الرمل]:

أَشْتَهِي نَوْماً ونَيْكا معَهُ إِنَّمَا النومُ مع النَّيْك يطيبُ هيو دائي ودَوائي عندكم طبيبُ

قال الباخرزي: هذا الفاضل صادق الاشتهاء، أفصح عند الطبيب بالداء ولم يُسِرّ الحَسْوَ في الاتغاء، غير أن الطبيب هنا كناية عن القوَّاد وعن البغَّاء، وما أطيب ما اشتهى، والعجبُ أنه ما بكى، فهو كما وصفتُ به نفسي حيث قلت [السريع]:

يا قدومُ إنّي رجلٌ فأضلٌ وليس في فَضَليَ من شَكَ أَهْوَى كؤوس الرّاح مملوءة وأَشْتَهي الإيلاج في التّولِكِ وأَشْتَهم القَنْدَ ولا أشتكي وآكُلُ التّمر ولا أبكي

٦٦٠٣ \_ «أبو المُظَفَّر المَزوَزِيّ» عبد الجليل بن عبد الجبَّار بن عبد الله بن طَلْحة. أبو المُظَفَّر المَزوَزِيّ الفقيه الشافعي. قدم دمشق وتفقه به جماعة منهم: أبو المفضل يحيى بن علي القُرَشي. وتوفى سنة تسع وسبعين وأربعمائة.

77.5 - «أبو مسعود الأضبَهاني كُوتاه» عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن إبراهيم بن سهمرد بن مُهْرة. الحافظ الكبير أبو مسعود الأصبهاني كوتاه - بالكاف وبعد الواو تاء ثالثة الحروف - وتوفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. تقدَّم ذكر والده ووَلده وحفيده في المحمدين.

٦٦٠٢ \_ «دمية القصر» للباخرزي (٢/ ٢٥٥ \_ ٢٥٦).

٦٦٠٣ ـ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٥/ ١٠٠)، و«قضاة دمشق» لابن طولون (٤٢).

٢٦٠٤ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ١٨٢)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٣/٤ ـ ١٣١٥)، و«العبر» له (٤/ ١٥٢)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٤٧١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٦٧).

كان من أئمة الحديث موصوفاً بالحفظ والإتقان والصِّدْق والديانة، وقد أمْلَى كثيراً من المجالس وسمع من الكبار. سمع هو رزق الله بن عبد الوهاب التميمي، وأحمد بن عبد الرحمٰن الذكواني، والقاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي، ومحمد بن أحمد بن الحسن بن ماجه الأبهري، وأحمد بن الحسين ابن أبي ذَرّ الصَّالحاني وجماعة.

37.0 ـ "عبد الجليل الغَزْنَوي" عبد الجليل بن فيروز بن الحسن. من أهل غَزْنَة أحد أعيانها، له تصانيف منها: كتاب "لباب التصريف"، كتاب "الهداية في النحو"، كتاب "معاني الحروف"، كتاب "مؤنس الانسان ومُذْهب الأحزان".

17.٦ - «أبو محمد الأنصاري القرطبي» عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل القصري. الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد الأنصاري القُرْطبي، عُرِفَ بالقَصْرِي قَصْر كُتامَة. كان رأساً في العِلم والعَمَل منقَطِع القرين فارغاً عن الدنيا. صنَّف «التفسير»، و «شرح الأسماء الحسنى» وله «شعب الإيمان»، وكلامه في العرفان بديع، وتوفي سنة ثمان وستمائة.

المُرْسي. قال ابن بَسَّام في ترجمته: شمسُ الزمان وبدره، وسرُّ الإحسان وجهرُه، ومستودعُ المُرْسي، قال ابن بَسَّام في ترجمته: شمسُ الزمان وبدره، وسرُّ الإحسان وجهرُه، ومستودعُ البيان ومستقرُّه، أحدُ من أفرغ في وقتنا فنونَ المقال، في قوالب السحر الحلال، وقيَّد شواردَ اللهاب، بأرقَّ من مُلَحِ العتاب، وأَرُوق من غَفَلات الشَّباب، وكورةُ تُذمير أَفْقَه الذي منه طلع، وعارضُهُ الذي منه لمع.

اجتاز بالمَرِيَّة في بعض رِحَلِه الشرقية، وملكُها يومئذ أبو يحيى ابن صُمَادِح فاهتَّز لعبد الجليل واستَدْعاه، وعَرض له بجملة وافرة [من عَرَضِ دنياه]، فلم يعرِّجْ على ذلك وارتحل عن بلده، وقال في ارتجال [الطويل]:

دنا العيدُ لو تدنو به كعبةُ المنى وركنُ المعالي من ذؤابة يَعربِ فيا أسفا للشعر تُرْمَى جماره ويا بُغدَ ما بين المنى والمُحَصَّب

ومن عجيب ما اتفق أن عبد الجليل وأبا إسحاق بن خَفاجَة تصاحبا في طريق مخوف فمرًا بعَلَمَين وعليهما رأسان كأنهما، بسرِّ متناجيان، فقال أبو إسحاق [الطويل]:

٦٦٠٥ ـ ابغية الوعاة؛ للسيوطي (٢/٧٣).

٦٦٠٦ - «تكملة الصلة» لابن الأبار (٦٥٤)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (١٦)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/٩٥١).

۱٦٠٧ - «بغية الملتمس» للضبي (٣٧٤ ـ ٣٧٥)، و«الذخيرة» لابن بسام (٢/١/ ٤٧٣) و «خريدة القصر» (قسم شعراء المغرب) (٢/ ٩٥ ـ ٢٠٣)، و «المطرب من أشعار المغرب» (١١٨ ـ ١١٨)، و «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٤٩ ـ ٢٥٣)، و «فو الطيب» للمقري (٨/ ١٧٦).

ألاً رُبِّ رأس لا تسزاور بسيسنسه وبسين أخسه والمَسزارُ قسريب أناف به صَلْدُ الصفا فهو منبر وقام على أعلاه فهو خطيب أ فقال عبد الجليل [الطويل]:

يقول حِذاراً لا اغترار فطالما أناخَ قتيلٌ بي ومرَّ سليبُ فما أتمَّ قوله حتى لاح لهما قَتَامٌ ساطع، كأن السيوف فيه بَرْق لامع، فما تَجَلَّى إلاًّ وعبد الجليل قتيل وابن خَفَّاجَة سليب، فكأَنما كُشِفَ له فيما قال ستْر الغيب. ومن شعره يُمْدُح المعتمد [البسيط]:

لو نالها البدرُ لاستخزى له زُحَلُ وهَـوْلُ كـل ظـلام عـنـدهـا كـحـلُ عن المساعى ولا في مقولي خَطَلُ ذنبُ الحسام إذا ما أحْجَم البطلُ علياء تعيا بها الأسماع والمُقَلُ يكفى المُهند من أسلابه الخِلَلُ تُرُوى العقول وهنَّ الجمرُ والشُّعَلُ منك الفِرنجة فيه كنهَ ما جهلوا قلبُ الضلالة منها خائف وَجلُ بشرِ الحسام يكون الخوفُ والوَهَلُ تَمَثلَتْ لهم الأعراب والحِلَلُ دماؤهم وسيوف الهند تشتعِلُ فالحرب جاهلةٌ مَنْ منهم الأسَلُ لكان يَفْرَق منها السَّهلُ والجَبَلُ فكلُّ عين بها من دهشة قَبَلُ لم يُدْرك الوصف ما تأتون والمَثَلُ وإنْ عفَوْتُمْ فما في عفوكم خَلَلُ فَهُو البشيرُ له أن تُسْحَبَ الحُلَلُ وخيله كالقناعسالة ذُبُلُ

بيني وبين الليالي هِمَّةٌ جَلَلُ سرابُ كلِّ يَبابِ عندها شَنَبُ من أين أبخس لا في ساعدي قِصَرٌ ذنبي إلى الدهر إن أبدى تعنُّته يا طالبَ الوفر إنى قمت أطلبها لا كان للعيش فضلٌ لا أجود به لكن بخلتُ بأنفاس مهذَّبَةٍ وإنْ وصفْتُ فكاليوم الذي عَرَفَتْ وقد ذَلَفْتَ إليهم تحت خافقةٍ فراعهم منك وَضّاح الجبين وعن وحين أَسْمَعْت ما أَسْمَعْت من كَلِم وكلما نفحت ريح الهدى خَمَدَت أشباه ما اعتقلوه من ذوائبهم لولا اعتراضُك سراً بين أعينهم أنسيتها النظر الشُّزْرُ الذي عهدتْ تنزلوا آل عباد فربُّتُما إذا أسرتم فما في أسركم قَنَطً يقبل الغُلّ مرتاحاً أسيركم جيشٌ فوارسه بيض كأنصِلةٍ ومن شعر عبد الجليل [الكامل]:

ناهَضتهم والبارقات كأنها ووقفت مشكور المكان كريمه ما إن ترى إلا توقّد كوكب فسمجد لل ومزمّل ومُوسَدً سلبوا وأشرقت الدماء عليهم ولو أنهم ركبوا الكواكب لم يكن ومنه [الطويل]:

قتلتُ بني الأيام خُبْراً فباطني ولما رأيتُ الزورَ في الناس فاشياً ومنه [الكامل]:

للدهر عندي في جنابك ليلة لو أنها يوم الحسابِ صحيفة ومنه [المتقارب]:

إنّي لأسمع شَدْواً لا أَحَقَّقه متى رأى أحدٌ قبلي مطوّقة ومنه [الطويل]:

يعز على العلياء أنّي خامِلٌ وحيث ترى زَنْدَ النجابة وارياً ومنه [الكامل]:

زعموا الغزال حكاة قلت لهم: نَعَم قالوا الهلالُ شبيهُ فأجبتهم وكذا يقولون المُدامُ كريقه ومنه [السريع]:

شُعَلُ على أيديهمُ تَتَلَهّبُ والبيض تطفو في الغبار وترسُبُ من قونس قد غاب فيه كوكبُ ومضَرّجٌ ومضَمَّخ ومُخَضَّبُ محمَّرة فكأنهم لم يُسْلَبوا لمُجِدُهم من حَدٌ بأسك مهربُ

مشيبٌ وما يبدو عليَّ شبابُ تخيَّل لي أن الشبابَ خِضابُ

وضًاحة الأقطار والجنبات في راحتَيَّ لَضِقْتُ بالحسنات

فقد سَلَبَتْها لِحاظُ المُقَلْ سوادُ القلوب بياض الأملُ

وربمًا كذِبَت في سمعها الأُذُن إذا تَغَنَّت بلَحْنِ جاوب الفَنَنُ

وأن أَبْصَرَت مني خمودَ شهاب فشم ترى زَنْدَ السعادة كابي

في صَدُه عن عاشِقِيه وهَجرِه إن كان قِيسَ إلى قُلامَة ظُفْرِه يا رَبُ لا علموا مَذاقَة ثَغْرِه وبِرْكَةِ تُنزْهِى بِنَيْلُوفَرِ نسيمُهُ يشبه ريحَ الحبيبُ حتى إذا الليل دنا وقتُهُ ومالَت الشمسُ لحين الغروبُ أَطْبَقَ جَفْنَيه على إِلْفِهِ وغاصَ في الماء حِذارَ الرقيبُ وأنشد المعتمد يوماً قول أبى الطيب [الطويل]:

إذا ظَفِرَتْ منك العيونُ بنَظْرَةِ أَثَابَ بِهَا مُعْيِي المَطِيِّ ورازِمُهُ فَجعل يردِّده استحساناً له، فقال عبد الجليل بديها [الطويل]:

لئن جاد شعر ابن الحسين فإنّما تُجيدُ العَطَايا واللّهَى تفتح اللّها تنبّأ عُجْباً بالقريض ولو درى بأنك تروي شعره لتألّها فأمر له بمائتي دينار.

وأرسلت البُزاة يوماً بين يديه واسْتَحَثَّ الشعراء في وَصْفها، فقال عبد الجليل [الكامل]: للصيد قبلك سنَّة مأثورة لكنها بك أعجَبُ الأشياء تَمضي البُزاة وكلَّما أمْضَيْتَها عارضتَها بخواطر الشعراء

وجَلَسَ المعتمد يوماً وبين يديه جاريةً تسقيه فخَطَف البرقُ فارتاعت فقال [السريع]:

روَّعـهـا الـبـرقُ وفـي كـفّـهـا بـرْقٌ مــن الـقـهـوة لــمّـاءُ
عجبتُ منها وهي شمسُ الضحى كـيـف مــن الأنــوار تَــرْتــاءُ
ثم أنشد الأول لعبد الجليل واستجازَه، فقال [السريع]:

ولن تَرى أعجب من آنِسٍ من مثل ما يُمْسكُ يَرْتاعُ ومن شعر عبد الجليل [الوافر]:

غزالٌ يُسْتَطاب الموتُ فيه ويعذبُ في محاسنه العذابُ يُقَبّله اللثام هوًى وشوقاً ويجني ورْدَ خدّيه النقابُ ومنه [الطويل]:

سقى فسقى الله الزمانَ من أجله بكأسين من لميائه وعُقاره وحيًا فحيا الله دهراً أتى به بأطيب من ريحانيه وعراره ولما ركب المعتمد البحر قال ابن وَهْبُون [البسيط]:

أحاط جُودك بالدنيا فليس له إلاَّ المحيطَ مثال حين يُعْتَبَرُ

وما حَسِبْتُ بأن الكل يحملُه بعض ولا كاملاً يحويه مختصرُ كأنما البحر عَيْنُ أنت ناظِرُها وكل شطّ بأشخاص الورى شُفُرُ وكان للمعتمد أستاذٌ يسمى خليفة، فأمره أن يأتي بنبيذ فأخذ وعاء يسمى القِمْصال فجاء إليهم فعَثْر وَوَقَع القمصال فانكسر ومات الأستاذ فأخبر المعتمد بذلك، فقال [الوافر]:

أنامَنُ والحياة لنا مخيفة ونَفْرَحُ والمَنُون بنا مطيفة فقال ابن عمَّار:

وفي يــوم ومــا أدراك يــوم مضى قِمْصالُنا ومضى خليفة فقال ابن وهبون:

هـمـا فـخَـارتـا راحِ وربـحِ تكسرتا فأشقاف وجيفة واجتاز ابن وَهْبُون يوماً على فرن ويده في يدِ فتّى يُسَمَّى ربيعاً، فقال له صِف هذا الفرن، فقال [الخفيف]:

رب فرن رأيت يَتَلَظّى وربيعٌ مخالطي وعقيدي قال شَبِّهُ قَلتُ صدرُ حسود خالَطَته مكارم المَحْسودِ وهو القائل في رثاء ابن عمَّار لمَّا قتَله المعتمد [الكامل]:

عَجَباً له أبكيه ملءَ مَدامعي وأقول لا شُلَت يمينُ القاتِلِ ٦٦٠٨ ـ (عماد الله: النَّائُس ) عبد الحافظ بن بذران بن شنا بن طَنْخان الناهد القد

٦٦٠٨ ـ «عماد الدين النَّابُلْسي» عبد الحافظ بن بذران بن شِبْل بن طَرْخان. الزاهد القدوة المستد الرحلة، أبو محمد عماد الدين النابلسي المَقْدسي شيخ نابُلُس.

قدم دمشق في صِباه وسمع الكثير من الشيخ موفق الدين وموسى بن عبد القادر، وابن راجِح، وأحمد بن طاوس، وزين الأمناء، والبّهاء عبد الرحمٰن، وابن الزبيدي وجماعة. وأجازَ له أبو القاسم ابن الحَرَسْتاني، وأبو البركات ابن مُلاعب، وتفرَّد بأشياء، وقُصِد للسماع والزيارة والتبرك، وبنى بنّابلس مدرسة، وجَدَّد طَهارة. وكان كثير التلاوة والأوراد لازماً بيته إلى جانب مسجده، وقيل إنه تَعاطى الكيمياء مدَّة ولم تَصِحّ له.

قال الشيخ شمس الدين: قرأت عليه عشرة أجزاء وَرحَل إليه قَبْلي ابن العَطَّار والبِرْزَالي وسمِعا منه، وسمع منه شمس الدين بن مُسْلم، وابن نِعْمة وجماعة، وشارف التسعين. وأول سماعه سنة خمس عشرة وستمائة وتوفى سنة ثمان وتسعين وستمائة.

٦٦٠٨ ـ «العبر» للذهبي (٣٨٨/٥)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٣٤١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٤٢).

77.٩ - «أبو محمد الزُّهْري» عبد الحق بن محمد بن علي بن عبد الرحمٰن. أبو محمد الزُّهْري الأُنْدي، بالنون الساكنة، نزيل بَلنْسِيّة. ولد سنة سبع أو ثمان وثلاثين وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. وحجَّ عام اثنتين وسبعين، وسمع من السِّلَفي الأربعين والمَحامِليَّات. وكان عَذلاً تاجراً قال ابن الأبار: سمعت الأربعين منه، وقد سمعها منه أبو محمد وأبو سليمان ابنا ابن حَوْط الله، وعمَّر وأسَنَّ حتى أَلْحَقَ الصغار بالكبار.

محمد الأنصاري المغربي المهدوي قاضي الجماعة بمُرَّاكِش وبِإِشْبِيلية، وَوَلِيَ أُولاً قضاء محمد الأنصاري المغربي المهدوي قاضي الجماعة بمُرَّاكِش وبِإِشْبِيلية، وَوَلِيَ أُولاً قضاء غَرْنَاطة وامْتُحِن في قضاء مُرَّاكش بالفتنة المتفاقمة. قال ابن الأبَّار: وكان من العلماء المتفننين فقيّها مالكياً حافظاً للمذهب، نظاراً بصيراً بالأحكام، صليباً في الحق، مهيباً معظماً، وله كتاب في الرد على أبي محمد بن حَزْم دلً على فَضْله وعِلْمه وأفاد بوضعه، ولا أعلم له رواية. توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

مياء الدين. أبو محمد الدمشقيُ الصَّالحي الحَنْبلي عبد الحق بن خَلَف بن عبد الحق، ضياء الدين. أبو محمد الدمشقيُ الصَّالحي الحَنْبلي المُغَسِّل إمامُ مسجد الأرزة الذي بطريق الجسر الأبيض. ولد سنة سبع وأربعين وخمسمائة تقريباً وتوفي سنة إحدى وأربعين وستمائة، وسمع من عبد الرحمٰن بن أبي العجائز وهبة الله بن محفوظ بن صَصْرى وعبد الصمد بن سعد النَّسَوي وأحمد بن أبي الوفاء وأبي المعالي صابر وأحمد بن حمزة المواويني وجماعة وله مشيخة. وروى عنه الحافظان البِرزالي والضياء محمد وحفيده عز الدين عبد العزيز بن محمد المُعَدِّل وسِبْط كمال الدين علي بن أحمد القاضي وغيرهم. قال الضياء: هو دَيِّن خَيِّر، وقال غيره: شيخٌ معمّر صالح حَسن المحاضرة حُلُو النادرة وعجز آخر عمره عن التصرف.

7717 - «ابن الحجّاج» عبد الحق بن عبد الله بن عبد الواحد بن علاًف بن خَلَف. أبو سليمان الخَزْرَجي المصري ويعرف بابن الحجّاج، بضم الحاء صيغة جمع، مُحَدُّث معروف. ولد سنة اثنتين وسبعين وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة، وطَلَب وسمع من أبي القاسم البُوصيري وأبي نِزار ربيعة، وبدمشق الخضر بن كامل، وابن الحَرَسْتاني. روى عنه الدُمْياطي وتَقَدَّم ذِكْر والده.

٦٦١٣ - «ابن الرصَّاص الشَّافعي» عبد الحق بن مكي بن صالح بن علي بن سُلطان.

٦٦٠٩ ـ «صلة الصلة» لابن الزبير (١٠ ـ ١١)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (١/ ١٢٠).

٠٦٦١٠ "نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكي بهامش «الديباج المذهب» لابن فرحون (١٨٤).

١٦٦١ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٣١٣١)، و «العبر» للذهبي (٥/ ١٦٨)، و «فيل طبقات الحنابلة» لابن لبن رجب (٢/ ٢٢٧)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣٤٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢١١).

المحَدِّث عَلَم الدين أبو محمد القُرَشي المصري الشَّافعي، المعروف بابن الرصَّاص. ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة.

371٤ ـ «ابن سَبْعين» عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سَبْعين، الشيخُ قطبُ الدين أبو محمد المُرْسي الرُّقُوطي الصُّوفي. كان صوفياً على قواعد الفلاسفة، وله كلامٌ كثير في العِرْفان وتصانيف، وله أتباع ومريدون يعرفون بالسبعينية.

قال الشيخ شمس الدين: ذكر شيخُنا قاضي القضاة تقيُّ الدين ابن دَقيق العيد، قال: جلست مع ابن سبعين من ضَحْوة إلى قريب الظهر وهو يسْرُد كلاماً تُعْقَل مفرداته ولا تعقل مركباتُه.

قال الشيخ شمس الدين: واشتهر عنه أنه قال: لقد تحَجَّر ابن آمنة واسعاً بقوله: «لا نَبِيَّ بَعْدِي»، فإن كان ابن سبعين قال هذا فقد خَرَجَ به من الإسلام، مع أن هذا الكلام هو أخفُ من قوله في رب العالمين: «إنه حقيقة الموجودات»، تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً.

وحدَّثني فقيرٌ صالح أنه صحب فقراء من السبعينية، وكانوا يهوّنون له ترك الصلاة وغير ذلك، قال: وسمعت أن ابن سبعين فَصَد يديه وتَرَك الدم يخرج حتى تصفى، ومات بمكة في ثامن عشرين شوال سنة ثمان وستين وستمائة وله خمس وخمسون سنة.

قال الشيخ صفي الدين الأُرْمَوي الهندي: وحَجَجْت في حدود سنة ست وستين وبَحَثْتُ مع ابن سبعين في الفلسفة، وقال لي: لا ينبغي لك الإقامة بمكة، فقال له: كيف تقيم أنت بها؟ قال: انحصرت القسمة في قعودي بها، فإن الملك الظاهر يَطْلُبني بسبب انتمائي إلى أشراف مكة، واليَمن صاحبُها له فيَّ عقيدةٌ ولكن وزيره حشوِيٌّ يكرهني.

قال صفي الدين: وكان داورى صاحب مكة فصارت عنده له بذلك مكانة، يقال: إنه نُفِيَ من المغرب بسبب كلمة كُفْرٍ صَدَرَت عنه وهي أنه قال: لقد تحَجَّر ابن آمنة كما مرّ. انتهى ما نقلته من كلام الشيخ شمس الدين.

قلت: ولقد اجتمعت بجماعة من أصحاب أصحابه ورأيتهم ينقلون عن أولئك أن ابن سبعين كان يعرف السيمياء والكيمياء، وأن أهل مكة كانوا يقولون: إنه أَنْفَق فيها ثمانين ألف دينار، وإنه كان لا ينام كلّ ليلة حتى يكرّر على ثلاثين سطراً من كلام غيره، وإنه لمَّا خَرَج من وطنه كان ابن ثلاثين سنة أو ما حولها، وخَرَج في خدمته جماعةً من الطَلَبة والأنْباع

 $<sup>^{8}</sup>$  3111 - «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٤٦٠)، و«عنوان الدراية» للغبريني (١٣٩)، و«الإحاطة» لابن الخطيب (٤/ ٣١٠ ـ ٣٨)، و«العقد الثمين» للفاسي (٥/ ٣٢٦ ـ ٣٣٠)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٢/ ٢٨١)، و«نفح الطيب» للمقري (٢/ ٨٧ ـ ١٩٦ ـ ٣٢٣)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٢٢٢ ـ ٢٢٢) ترجمة (٤٩٥١).

وفيهم الشيوخ، وأنهم لما أبعدوا بعد عشرة أيام دخّلوه الحمام ليزيل وَعْثاء السفر فدخَلُوا في خدمته وأحضروا له قَيْماً فأخَذَ القَيِّم يَحُكُّ رجليه ويسألهم عن وَطَنهم لمّا اسْتَغربهم فقالوا له: من فلانة، فقال لهم من البلد التي ظَهَر فيها الزنْديق ابن سَبْعِين؟ فأوماً إليهم أن لا يَتَكَلَّموا وقال: هو: نعم، فأَخَذَ يسبّه ويلْعَنه كثيراً، وهو يقول له: استقصِ في الحَك، وذاك القَيّم يُزيد في اللّعن والذمّ وهو لا يزيده إلاّ اسْتَقْص، إلى أن فاضَ أحدهم غيظاً وقال له: وَيُلَك هذا الذي تسبّه قد جَعَلَك اللّهُ تحك رجليه وأنت في خِدْمَتِه أقل غلامٍ يكون، فَسَكَت خَجَلاً وقال: استغفر الله.

ويحكون عنه أشياء من الرياضة، وكلامه مفحل محشو بقواعد الفلاسفة، وله كتاب «البدّ» يعني أنه لا بدّ للعارف منه، وكتاب «الإحاطة» ومجلدة صغيرة في الجوهر وغير ذلك، وله عدَّةُ رسائل بليغةُ المعنى فَصيحةُ الألفاظ جَيِّدة منها «رسالة العهد» وهي (١):

## [رسالة العهد]

"يا هذا، هل عمرك إلا كلمح، أو إعطاء مُكْدِ لا سَمْح؟ وآصالك لهو وعَللٌ، وأسحارك سهو وعِللٌ، وما سر ورد أو صَدَر إلا وساء كدر. والغَرَض بحول الله تعالى في تحصيل الكمالات وأسبابها والتجوهر بمدلولات الإمكانات الإلاهية، وبما يجب كما يجب على ما يجب في الوقت الذي يجب، والاتصاف بالحكمة التي تفيد الصورة المتَمَّمة للسعيد، وبالحقيقة التي تقيمه في الصورة المقوِّمة وتعمل على نيل الآلات التي تعطي الحق بحسب ما تعطيه وتقتضيه طبيعة البرهان.

وتُحكِّم الشارع، عليه السلام، على جملتك، وتمتثل أوامره، وتعتقد أنه الخير بالذات، وتصل حبل المعروف وجميع ما استحسنه العقل وحرَّره النقل، وحضَّت عليه الشرائع، وتتخلا عن كل قاطع يقطعك عن الله تعالى بعد ما تتَّصف بالعلوم الضرورية التي لا يحملها أحدٌ عن أحد في عرف الشريعة، وبالأعمال التي تلزم لزوم هذه العلوم، وبالعلوم التي تدخُل بها في زمرة الحكماء، وبالحقيقة الجامعة التي فيها نتيجة الشرائع وغاية الحكمة وهي علوم التحقيق. وإنْ غلبت عليك شهوة حيوانية وما أشبه ذلك أجبر وقتك مع الله تعالى بتوبة صادقة، فإن بابه ما عليه بوَّاب إلاً رحمته خاصَّة ورضوانه يأمرها بالمضمار.

واعلم أن مطالك مطال ومحالك محال. والواصل رحمه مهما دعا الله تعالى رحمه، والعلم للعلوّ علامة والسلم للعدو سلامة، والصّلح مع جملتك، صلاح، والدعاء بالإخلاص سلاح. وإيّاك من العمل المهدوم والأمل المعدوم، ومن الأمور التي تفسد حكمة العادة

<sup>(</sup>١) انظرها في: «رسائل ابن سبعين» (٤٣ ـ ٤٤)، وعنوانه: «عهد ابن سبعين لتلاميذه».

وأصول السعادة، ومن الودِّ مع الملك فإنه قبيح في كل المِلَل، والسعيد هو المصلح أعماله المطرح لله تعالى ما له. ولا تخالط إلاً من قامت به الأوصاف المذكورة قبل إن استطعت، وإلاًّ الأمثل فالأمثل.

وحبيبك من يدبر أمر آخرتك، ويعينك عليها، ويذكرك بها، ويهجرك ويصلك من أجلها، ومع هذا كله سَلْهُ ورُخ مملوء الراحة، وصلً وسِخ مكلوء الساحة، ولا تغفل عن الدعوات المأثورة، وأعظمها: اللَّهم اختر لي وأسماء الله تعالى دروع، ما معها أحد مُروَع، ولا سبيل إلى التعجب في قيامك وجلوسك، ولا تنظر إلى جاهك وفلوسك. والتَقِيُّ هو الذي يَطُرفهُ في حبوته مغضوض، وخذ البغي في خلوته تيِّن معضوض، وهو الذي لا يرفل في أثواب الملاهي، ولا يغفل عن ثواب الله. وإذا الله تعالى تاب عليه، أناب هو إليه، وتأهّب لجواز العقاب، وكفاه سوء الحساب. والشرير الجاهل هو الذي لا يعرف معروفاً، ويحسب ماله من البحر مغروفاً، ونفسه تطمع وتشح، ويداه تجمع ولا تسح. فإذا قضى الله وفاتَه خَانَه الأمل وفاته.

وقد عاهدتك على هذا، وارتضيتك لي تلميذاً، وجعلتك مع الأصحاب الذين يخاطبهم لسان حال الغبطة ويقول لهم: تكثرون وأنتم ترثون. وأشهدت الله تعالى عليك العليم بخفيات الصدور، الذي يجيب المضطر إذا دَعاه ويُثيب على كَظْم نفثات الصدور. وقد رجوت لك خبر الخلاص وخير الإخلاص. وصلّى الله على الشَّرط في نيل الشرف والكمال محمد وآدم وما بينهما من النبيين والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً. وبعد هذا كله تبارك المُبدي المُعيد قد صَدَق الوَعْد والوَعِيد إن شاء الله تعالى».

9710 \_ «ابن الخرَّاط الإشبيلي» عبد الحق بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن حسين بن سعيد. أبو محمد الأزدي الإشبيلي ويعرف بابن الخَرَّاط.

روى عن شُرَيْح بن محمد، وأبي الحكم بن بَرَّجان، وعمر بن أيوب، وأبي بكر بن مدبر، وأبي الحسن طارق، وطاهر بن عطية. وأجاز له ابن عساكر وغيره، ونزل بجاية وقت فتنة الأندلس بانقراض الدولة اللَّمتونية، فبَثَّ بها علَّمه، وصنَّف التصانيف وَوَلِيَ الخطبة والصلاة بها.

<sup>1710 - «</sup>بغية الملتمس» للضبي (٣٦٨)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٨)، و«التكملة» لابن الأبار (٦٤٠ - ١٤٨)، و«صلة الصلة» لابن الزبير (٤ - ٧)، و«عنوان الدراية» للغبريني (٢٠)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٣٥٠ - ١٣٥١)، و«العبر» له (٤/ ٢٤٣)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٦)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢/ ٥٩ - ٢١)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٤٧٩ - ٤٧١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٧١).

وكان فقيها حافظاً عالماً بالحديث وعِلَله ورجاله، موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع والتقلل من الدنيا، مشاركاً في الأدب وقول الشعر، وصنّف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى، سبَقَه إلى مثل ذلك أبو العباس ابن أبي مروان الشهير بلبلة، فحظي عبد الحق دونه، وجَمَع بين الصحيحين وجَمَع الكتب الستة، وله كتاب في «المعتل من الحديث»، وكتاب في «الرقائق» ومصنّفات أخر، وله في اللّغة كتابٌ حافلٌ ضاهَى به كتاب الهَرَوي. وتوفي بعد مِحْنة نالته من قبل الولاية، وروى عنه أبو الحسن والمعافري علي بن خَطِيب القدس، وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، ومن شعره [الخفيف]:

إنَّ في الموت والمعادِ لشغلاً وادّكاراً لذي النُهي وبالاغا فاغتَنِم خُطَّتين قبلَ المَنايا صحَّة الجسم يا أخي والفَراغا

7717 - «ابن البيطار المَالِقي» عبد الحق بن عبد الملك بن بؤنة بن سعيد. أبو محمد المَالِقي العَبْدَري المعروف بابن البيطار نزيل مدينة المنكب بالأندلس. شيخٌ معَمّر يروي عن أبيه أبي مروان وأبي محمد بن عتّاب وأبي بَحْر بن العاص وغالِب بن عَطِيّة وأبي الحسن ابن البادش وأبي الحسن بن مغيث وطائفة، وأجاز له أبو علي بن سكّرة. قال ابن الأبّار: كان عالي الإسناد صحيح السماع، اعتنى به أبوه وسمّعه صغيراً ورَحل به إلى قرطبة فأورثه نباهة. وأخذ عنه جماعة من شُيوخنا، وروى عنه ابن دِحْية وغيره.

مولده سنة أربع وخمسمائة ووفاته سنة سبع وثمانين وخمسمائة.

771٧ - «سِبْط ابن عَطِيّة» عبد الحق بن محمد بن عبد الرحمٰن. أبو محمد القيسي سِبْط عبد الحق بن عَطِيّة، روى عن أبي محمد عبد الله بن سَهْل الضرير وأبي القاسم بن حُبَيْش. قال ابن الأبّار: كان متفنناً في العلوم الشرعية والنَظَرية مع دقة الذّهن وجَودة النظر وقول الشعر، وتوفى سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.

٦٦١٨ - «ابن عَطِيّة المُفسّر» عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تَمَّام بن عَطِية.

٦٦١٦ - «التمكلة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٦٠)، و «التكملة» لابن الأبار (٦٤٨ ـ ٦٤٩)، و «صلة الصلة» لابن الزبير (٧ ـ ٨).

٦٦١٧ ـ «التكملة» لابن الأبَّار (٦٤٩).

<sup>771</sup>۸ - «بغية الملتمس» للضبي (٣٧٦)، و«الصلة» لابن بشكوال (٢/٣٦٧)، و«صلة الصلة» لابن الزبير (٢ - ٣)، و«خريدة القصر» (قسم شعراء المغرب) (٢/ ٤٩٠ ـ ٤٩٧)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (٢/ ١١٧ ـ ١١٨)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٥٦)، و«الإحاطة» لابن الخطيب (٣/ ٥٣٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢/ ٧٥ ـ ٥٩)، و«تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي (١٠٩)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٧٠ ـ ٢٦١)، و«البلغة» للفيروزآبادي (١١٨ ـ ١١٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٣٧).

الإمام الكبير قدوة المفسرين، أبو محمد ابن الحافظ الناقد الحُجَّة أبي بكر المُحاربي الغُرناطي القاضي. حدَّث عن أبيه وغيره، وكان فقيها عارِفا بالأحكام والحديث والتفسير، بارعاً في الأدب ذا ضَبْط وتقييد وتجويد وذهن سيَّال، ولو لم يكن له إلا تفسيرُه لكفى. ولد سنة ثمانين وأربعين وخمسمائة، وقيل سنة إحدى، خامس عشرين شهر رمضان ومات بحِصْن لورَقة.

7719 ـ اعبد الحق بن محمد» عبد الحق بن محمد. الشيخ الإمام المحدّث مجد الدين أبو محمد، سمع الكثير كأخيه من أصحاب ابن كُلَيْب والبوصيري، وحدَّث ومات وقد نَيّف على الثمانين. وهو أخو تاج الدين عبد الغَفَّار السَّعْدي. توفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. وأجاز لي بخَطِّه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بالقاهرة.

• ٦٦٢٠ ـ «ابن الجَنَّان الشاعر» عبد الحق بن خَلَف. أبو العلاء الكِناني الشَّاطِبِيّ المعروف بابن الجَنَّان الشاعر. صَحِبَ ابن خَفاجَة، وكان بصيراً بالشعر بارعاً في الطّب واللغة والعربية. توفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة. ومن شعره:

٦٦٢١ - «ابن العِراقي» عبد الحَكَم بن إبراهيم بن منصور بن المُسلم. الفقيه الخطيب أبو محمد ابن الإمام أبي إسحاق المعروف والده بالعِراقي.

اشتغل على والده، وقرأ الأدب ونَظَمَ الشعر وأنشأ الخُطَب الكثيرة، ونابَ عن والده في خطابة جامع مصر واستقلّ به بعد موته. وتوفي سنة ثلاث عشرة وستمائة. ومن شعره ما نَقَلْته من خط ابن سعيد المغربي [الكامل]:

قامت تطالِبُني بلؤلؤ نَخرها لما رأت عيني تجودُ بدُرُها وتبسَّمت عَجَباً فقلت لصاحبي هذا الذي اتَّهمَت به في ثَغرها ٦٦٢٢ - «أبو عثمان المِضري» عبد الحَكَم بن عبد الله بن عبد الحَكَم بن أغين. الفقيه

٦٦١٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٢٦).

٠٦٦٢ ـ "التكملة" لابن الأبّار (٦٤٧)، و"خريدة القصر" (قسم شعراء المغرب) (٣/ ٥٦٨)، و"المغرب في حلى المغرب، لابن سعيد (٢/ ٣٨١ ـ ٣٨٢).

٦٦٢١ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٤٨٥)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (٢٥٧ - ٢٥٨).

<sup>77</sup>۲۲ - «الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ٢/ ٣٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/ ١٦٢)، و«تاريخ الإسلام» له وفيات سنة ( ٢٣٧هـ) صفحة (٢٣٧) ترجمة (٢٣٧)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢/ ٤١)، و«الولاة والقضاة» للكندي (٢٠٠ ـ ٤٣٨ ـ ٤٦٤ ـ و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٤٤٧ ـ ٤٤٧)، و«الولاة والقضاة» للكندي (٢٠٠ ـ ٤٣٨ ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٢٠٥) ترجمة (٤٩٦٠)، و«خطط المقريزي» (١/ ٣١٢).

أبو عثمان المصري أحد الإخوة. سمع أباه وابن وَهْب، وكان فقيهاً صالحاً عالماً، سُجِنَ وعُذَب عَذاباً شديداً، ودُخُن عليه في السجن فمات لأنه اتهم بودائع لعلي بن الجَرَوي.

ويقال إن بني عبد الحَكَم أُلزموا في نَوبة ابن الجَرَوي بأكثر من ألف ألف دينار، ثم بعد مدة ورد كتاب المتوكِّل بإخراج من بَقِيَ منهم في السجن، ورَدَّ أموالَهم إليهم وسَجَن القاضي الأصم الذي تَعَصَّب عليه وحُلِقَت لحيته وضُرِبَ بالسياط وَطِيف به على حمار، وكانت وفاة عبد الحكم في حدود الأربعين ومائتين.

ابن عَبد الحَكَم الشَّافعي محمد بن عبد الله.

77٢٣ ـ «شهاب الدين بن تَيْمِيّة» عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم. الإمام المفتي المتفّن شهاب الدين ابن العلامة أبي البركات ابن تَيْمِيّة الحَرّاني الحَنْبَلي، نزيل دمشق والد الشيخ تقي الدين رحمهما الله. ولد سنة سبع وعشرين وستمائة، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. سمع من ابن اللّتي وأبي القاسم ابن رَواحة، وحامد بن أميرتن، وعلي ابن الفتح الكيماري، وابن خليل وعيسى الخياط. وقرأ المَذْهَب وأتقنه على والده، ودرّس وأفتى وصنّف وصار شيخ البلد بعد أبيه. وكان محققاً لما يَنْقله جيّد المشاركة في العلوم، له يد طولى في الفَرائِض والحِساب والهيئة، وكان دَيّناً خَيِّراً، تَفَقّه عليه ولداه الشيخ تقي الدين وأخوه، هاجر بأهله إلى دمشق سنة سبع وستين ودُفِن بمَقابر الصوفية.

المَدني الأَغرَج. ولِي إمرة الكوفة لعمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زَيْد بن الخَطَّاب المَدني الأَغرَج. ولِي إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز، سأل ابن عباس وروى عن مسلم بن يَسَار، ومقسم، ومحمد بن سعد بن أبي وقًاص. وثَقَه ابن خِراش وغيره، وتوفي في حدود العشرين وماثة وروى له الجماعة.

مجمد بن جعفر بن عبد الحكم بن رافع الأنصاري» عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري. قال النسائي: ليس به بأس. وكان الواقِدِيّ يُنْكر عليه خروجه مع محمد بن

٣٦٢٣ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ١٨٥ ـ ١٨٦)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٣٣٤٨)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٣١٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٢٨٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٧٦).

٦٦٢٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ٤٥)، و«تاريخ الطبري» (١٠ / ٣١٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١٦٢ ـ ١٦)، و«مشاهير علماء الأمصار» رقم (١٠٢٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١١٩).

<sup>3770</sup> \_ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ٥١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ١٠)، و«مشاهير علماء الأمصار» رقم (١٠٢٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١١١ \_ ١١١).

عبد الله. وكان من فقهاء المدينة ويُرْمى بالقدر. وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائة، وروى له مُسْلم والأربعة.

77٢٦ - «الحِمَّاني الكوفي» عبد الحميد بن عبد الرحمٰن الحِمَّاني الكوفي. ولاؤه لحِمَّان وهم بَطْن من تَميم، وأصله خُوارِزْمي ولقبه بشمين - بالباء الموحدة والشين المعجمة وبعد الميم ياء آخر الحروف ونون - وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود: كان داعيةً في الإرجاء. وتوفي سنة اثنتين ومائتين، وروى له البُخاري وأبو داود والترمذي وابن مَاجَه.

٦٦٢٧ ـ «أبو بكر الأُضبَحي» عبد الحميد بن عبدالله أبي أُونِس بن عبد الله بن مالك بن أبي عامر، أبو بكر الأُضبَحي المَدَني الأَعْشَى. وثَقَه ابن معين وغيره. وقرأ القرآن على نافع وتوفي سنة اثنتين ومائتين، وروى له الجماعة سوى ابن ماجه.

٦٦٢٨ - «البَرْجَمي» عبد الحميد بن صالح البَرْجَمي الكوفي. قال أبو حاتم: صدوق،
 وتوفي سنة ثلاثين ومائتين، وروى له النسائي.

77۲۹ ـ «أبو الحسن الواسطي» عبد الحميد بن بيان. أبو الحسن الواسطي العطَّار. روى عنه مسلم، وأبو داود، وابن ماجَه. وتوفي سنة أربع وأربعين ومائتين.

77٣٠ - «القاضي أبو خازِم السَّكُوني» عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازِم السَّكُوني البَصْري البغدادي الحَنفي الفقيه. كان ثقة، وَلِيَ قضاء الشام والكوفة والشرقية ببغداد للمُعْتَضد، أدَّب شخصاً فمات، فكتب إلى المعتضد أن دِية هذا واجبة في بيت المال فإن رأى أمير المؤمنين يَحْمِلها إلى أهله، فحَمَل إليه عشرة آلاف درهم فدَفَعَها إلى ورثته، وله شعر. مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

٦٦٢٦ ـ «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٤٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٢٠).

٦٦٢٧ - «التاريخ الكبير للبخاريّ» (٣/ ٢/ ٥٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ١٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١١٨/١).

٦٦٢٨ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/١٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٧/ ١١٧).

٦٦٢٩ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١١١).

<sup>•</sup> ٦٦٣ - «الفهرست» لابن النديم (٢٦١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٦٢ - ٦٧)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٥٢ - ٥٦)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٩٣)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٢٠ ـ ٢٢١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٩٩ ـ ١٠٠)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٣٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢١٠).

ومن شعره . . . . (۱):

٦٦٣١ ـ «أبو علي الزَّيْدي» عبد الحميد بن عبد الله بن أسامة بن أحمد، أبو علي بن التَّقِيّ الهاشمي العَلَوي الحُسَيْنِي الزَّيْدي الشريف النقيب. عاش خمساً وسبعين سنة. وكان إماماً في الأنساب، واشتغل على ابن الخَشَّاب، وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

قال ياقوت: حدَّث النقيب شرف الدين يحيى بن أبي زيد، نقيب البصرة، أنه لم يكن تحت السماء أحدٌ أَعْرف من ابن التقيّ بالأنساب، وكان يحدُّث عن معرفته بالعجائب، وكان مع ذلك عارفاً بالطب والنجوم وعلوم كثيرة من الفقه والشعر وغيره.

٦٦٣٢ ـ «أبو بكر الهَمَذاني» عبد الحميد بن عبد الرشيد بن علي بن بُنَيْمَان. القاضي أبو بكر الهمذاني الشافعي الحداد، سبط الحافظ أبي العلاء الهمذاني. ولد سنة أربع وستين وخمسمائة، وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة. سمع وله أربع سنين من جدّه، وناب في القضاء بالجانب الغربي، وكان صالحاً دَيِّناً وَرِعاً على طريقة السَّلَف كثير المحفوظ، قدم دمشق وحدَّث بها، وَولِيَ قضاء الجانب الغربي ببغداد لمّا عاد من دمشق، وروى عنه جماعة.

٦٦٣٣ ـ «شمس الدين الخُسْرَوشاهي» عبد الحميد بن عيسى بن عَمُوَيه بن يونس بن خليل. الشيخ الإمام العلاّمة شمس الدين أبو محمد الخُسْرَوْشاهي التّبْرِيزِي، ولد سنة ثمانين وخمسمائة بخُسْرَوشاه وتوفي بدمشق في سنة اثنتين وخمسين وستمائة.

اشتغل بالعَقْلِيَّات على الإمام فخر الدين الرَّازي، وسمع من المؤيد الطُّوسِي، وبرَع في الكلام، وتَفَنَّن في العلوم، ودرَّس وأقرأ واشتغل عليه زين الدين بن المرجّل، خطيب دمشق، والد الشيخ صدر الدين، وغير زين الدين. وأقام بالكرّك مدة عند الناصر، وأخذ الناصر داود عنه أشياء من عِلْم الكلام، روى عنه الدِّمْياطي وغيره، ودُفِنَ بقَاسْيون، واختصر "المُهَذَّب" لأبي إسحاق، واختصر "الشّفاء» لابن سينا. وتَمَّم "الآيات البيّنات» التي للإمام فخر الدين وصَلَ فيها إلى الشكل الثاني، وهذه الآيات البينات غير النسخة الصغيرة التي هي عشرة أبواب. وكَتَبَ إليه سعد الدين محمد بن عربي [الطويل]:

يَميناً لقد أَخيَيْتَ علمَ أَفاضِلِ مَضَوْا فرأيناه لدَيْك جميعا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٦٦٣١ \_ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٩٥٢).

٦٦٣٢ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٧٩٣)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٨٨)، و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٧٣ - ١٧٤)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢١١ - ٢١٢)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢١٠ - ٢٥٧)، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ١٦١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣/ ١٦٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٢ - ٣٣)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٢٨٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٥٥).

ولو لم أُكَذِّب قلت إنك منهم لأنك أنت الشمس والشمس إن تَغب ورَثاه عز الدين الإربلي الضرير الغُنوي بأبيات منها [الطويل]:

بمَوتك شمس الدين مات الفضائلُ

أصات الردي شمس الوري عندما استوت فتّى بذّ كلَّ القائلين بصَمْته فربعُ الحجي من بعده اليوم قد خَلاً أتدرى المنايا مَنْ رَمَتْ بسهامها رمت أؤحَدَ الدنيا وبَحْر علُومِها ورَثاه الصاحب نجم الدين بن اللُّبودي بأبيات منها [الطويل]:

أبا ناعباً عبد الحميد تَصِدُ أ مضى مفرداً في فضله وعُلومه فيا عينُ سُحِّى بالدموع لفقده تلَقَّته أصنافُ الملائك بهجةً تمقول له أهلاً وسهلاً ومرحباً بخير فتّى وافّى إلى ذلك الوطن

عليَّ فإنَّ العلمَ أُدرجَ في كَفَنْ وعدتُ فريد الوجد والهمِّ والحَزَنْ فما حُسن صبرى بعده اليوم بالحَسَنُ بمقدمه الأسنى على ذلك السّنن

فَلنت لِقَوْلِي سامعاً ومطيعاً

فإنَّ لها بعد المغيب طُلوعا

وأقفر من ذكر العُلوم المحافل

وأؤدى ببذر الفضل والبدر كامل

فكيف إذا وافَئِتَه وهو قائلُ

وجيد المعالى من حُلّى الفضل عاطلُ

وأي فستسى أودى وغال المعوائسل

ومنْ قصّرت في الفضل عنه الأوائل

3778 - «أبو الحسن النَّيسابُوري» عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن الحسين. القاضي أبو الحسن ابن الإمام أبي سعيد النَّيْسَابُوري، أحدُ رجال الدَّهر علماً ورياسة وسؤدداً. عَرَضَ عليه المطيع لله قَضَاء بغداد فأبي. وتوفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة.

٦٦٣٥ ـ «عبد الحميد الكُتامي الأشيوطي» عبد الحميد بن عبد المحسن الكُتامي الأُسْيُوطي. قال من قصيدة مَدَح بها القاضي الفاضل [لكامل]:

والروضُ قد راضَ الخَواطِرَ بعدما ﴿ رَكَضَت خيولُ الغَيْث في جَنَباتِه قد أشرَع الأرماح أغصاناً وقد نَشَر الشقيقُ هناك من راياتِه وترسِّحت أغصائه بنسيمه لتشاجر الأطيار في سَحَراتِه كتب الغَمَامُ به سطورَ منَمِّق في خَلِطُه ودواتُه من ذاتِه

٦٦٣٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٦٨).

<sup>3770 - «</sup>خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) للعماد الأصفهاني (٢/ ١٩٦ ـ ١٩٨).

ورأت طيُورُ الدَّوْح حُسْنَ كتابه فغَدَت له هَمْزاً على ألِفاتِه

٦٦٣٦ ـ «مختَصُ الدين ابن أبي الرجاء» عبد الحميد بن عبد المجيد بن محمد بن عبد الله بن أبي الرَّجاء. هو مختَصُّ الدين، كان من أئمة أصبهان الشَّافعية. قال العماد الكاتب: فارقته بها حياً ولم أسمع بعد ذلك سوى خبر سلامته شيئاً. وأورد له [الوافر]:

لأعرف منه في سرّ لماذا أصرّ على معاداة الكِرام

ألا يا ليتَ دَهْري صار شخصاً ويدرك فهمه رُتَب الكلام وأورد له أيضاً [الوافر]:

إمام العصر لا أخصى ثناء عليك فأنت أكرم من ثنائي وإنِّي فيك معترفٌ بعَجْزي ولكن لا أقلَّ من الدُّعاء

٦٦٣٧ ـ «عزُّ الدين ابن أبي الحديد» عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد. عز الدين أبو حامد المَداثني المُعْتَزلي الفقيه الشاعر أخو موفّق الدين. ولد سنة ست وثمانين وخمسمائة وتوفي سنة خمس وخمسين وستمائة. وهو معدودٌ في أعيان الشُّعراء وله «ديوان» مشهور روى عنه الدُّمْياطي. ومن تصانيفه «الفَّلَكُ الدائر على المَثَل السائر» صنَّفه في ثلاثة عشر يوماً. وكتب إليه أخوه موفق الدين [السريع]:

> المثلُ السائرُ يا سيدي صنَّفْتَ فيه الفَّلَكَ الدائرا لـكـنَّ هـذا فـلـكٌ دائـرٌ أصبحتَ فيه المَثَل السائرا

ونظم، فَصيح ثعلب في يوم وليلة و شَرَحَ «نَهْج البَلاغة» في ستة عشر مجلداً، وله تعليقات على كتابي «المُحَصَّل» و «المحصول» للإمام فخر الدين.

ومن شعره [الطويل]:

وحقِّك لو أَدْخَلْتَني النارَ قلتُ للـ وأفْنَيْتُ عمري في دقيق علومه هَبُوني مسيئاً أوتَغ الحِلْمَ جهلُه أما يقتضى شرع التكرم عفوه أما ردَّ زَيْغَ ابن الخطيب وشكَّه

لذين بها قد كنتُ ممَّن يحبُّهُ وما بُخَيتي إلاَّ رضاهُ وقُربُهُ وأبَّـقــه دون الــبــريــة ذَنْــبُــهُ أيَحْسُنْ أَن يُنْسَى هواهُ وحُبُّهُ وتَمويهَهُ في الدين إذْ جَلَّ خطْبُهُ

٦٦٣٧ \_ «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٠٧ \_ ١٢٧)، و وفيات الأعيان» لابن خلكان (٥/ ٣٩٢)، و ذيل مرآة الزمان» لليونيني (١/ ٦٢)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٥٩ ـ ٢٦٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٩٩)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (١/ ٢٨٣).

أما كان ينوي الحقّ فيمًا يقوله ألم تَنْصر التوحيد والعدل كُتْبُهُ وقلت أنا ردًا عليه في وَزْنِه ورَوِيه [الطويل]:

علمنا بهذا القول أنك آخذ فتزعُم أنّ اللّه في الحَشْر ما يُرَى وتنفي صفاتِ اللّه وهي قديمة وتعتقد القرءان خَلْقاً ومُخدَثاً وتشبتُ للعبدِ الضعيفِ مشيئة وأشياء من هذي الفضائح جَمَّة ومن ذا الذي أضحى قريباً إلى الهدى وما ضر فخر الدين قولٌ نَظَمْتَه وقد كان ذا نور يقودُ إلى الهدى ولو كنت تُعطي قَدْرَ نفسك حَقَّه وما أنت من أقرانه يوم مَعْرَكِ

بقول اعتزالِ جلَّ في الدين خَطْبُهُ وذاك اعتقادٌ سوف يُرديك غِبُهُ وقد أثبتها عن إلَهك كُتْبُهُ وذلك داءً عز في الناس طِبُهُ يحون بها ما لم يقدره ربَّهُ فأي كما داعي الضلال وحزبُهُ وحامى عن الدين الحنيفي ذَبُهُ وفيه شناعٌ مفرط إذْ تَسُبُهُ إذا طلعت في حِنْدس الشك شُهْبُهُ لأخمدت جمراً بالمحال تَشْبُهُ ولا لك يوماً بالإمام تشبُهُ

وأنشدني من لَفْظِه العلاَّمة أثير الدين أبو حيَّان قال: أَنْشَدَنا شيخُنا الحافظ شرفُ الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خَلَف ابن أبي الحسن الدَّمْياطي، قال: أَنْشَدَنا الشيخ العالم الصاحب عزّ الدين أبو حامد عبد الحميد بن هِبَة الله ابن أبي الحديد المعتزلي ببغداد [السريع]:

ليست كما قال فتى العبدِ كل مكانٍ باذلاً جُهدي بخُلُوةِ أَحْلَى من الشَّهْدِ كلِّ لئيم أصعر الخدّ خمراً ولاذا ميْعَةٍ نَهدِ

لم أهبِ الموتَ الذي يُردي تنفعني إنْ صِرْتُ في لَحدي لصاحبِ نِلْتُ به قَصْدي لقيتها من جمعهم وَحدي

لولا ثلاث لم أخف صرعتي أن أنصر التوحيد والعدل في وأن أنصر التوحيد والعدل في وأن أناجي الله مستمتعا وأن أتيه الدهر كبراً على لسذاك لا أهوى في المادة [السريع]: وقلت أنا أيضاً في هذه المادة [السريع]: لولا ثلاث هن أقصى المنى تكميل ذاتي بالعلوم التي والسّغي في رد الحقوق التي وأن أرى الأعداء في صَرْعَة

فبعدها اليوم الذي حُمَّ لي قد استوى في القُرْب والبُغدِ

وفي ترجمة أحمد بن صابر القيسي مقطوعان له وللشيخ أثير الدين أبي حيَّان في هذه المادة. ولعزّ الدين ابن أبي الحديد قصائد مطوّلة مديحٌ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منها قوله [الطويل]:

> ألا إنَّ نَهْجَ المجد أبيضُ محلوب هو العسلُ الماذِيُّ يشتارُه امرو ذُق الموتَ إن شئت العُلى واطعم الرَّدَى خض الحتفَ تأمن خُطَّة الخَسْفِ إنَّمَا ألم تخبر الأخبار عن فَتْح خَيْبَر وفوز على بالعُلَى فوزها به حصونٌ حَصانُ الفرج حيث تبرَّجَت تُناط عليها للنجوم قَلائِدٌ ومنها:

وأرْعَن مَوار العنان يمورُها فللخطب عنها والصروف صوارفً

نهارُ سيوفِ في دُجَى ليلِ عِثْيَر ينوح عليها نوح قارون يُوشَع بها من زماجير الرجال صواعقٌ

ومن شعره فيه أيضاً [الكامل]:

عن ريقها يتحدّث المِسُواكُ ولطرفها خَنَثُ الجبان فإن رَنَت شرك القلوب ولم أخَلْ من قبلها يا وَجْهَهَا المتصقول ماء شبابه أم هل أتاك حديثُ وقفتها ضُحّى

على أنه جمُّ المسالك مرْهوبُ بغاه وأظراف الرماح اليعاسيب فَنَيْلُ الأماني بالمنية مكسوب يُباحُ ضِرامُ الخطب والخطب منسوبُ ففيها لذى اللُّب المِلبّ أعاجيبُ فكلُّ إلى كلُّ مضافٌ ومَنْسُوبُ وما كل ممتط الجرارة مركوب وتسفل عنها للغمام أهاضيب

فلم يغن عنها جرُّ مجر وتلبيبُ كما كان عنها للنوائب تنكيب

فأبيض وضاح وأسود غربيب ويذري عليها دمع يوسف يعقوب ومن صوب أذِي الدماء شآبيب

يَمجُ منوناً سيفُه وسنائه ويُلْهبُ ناراً غِمدُهُ والأنابيبُ

أرَجاً فهل شهرُ الأراك أراكُ باللَّحْظِ فهي الضَيْغَمُ الفتَّاكُ أن القلوب تَصيدها الأشراكُ ما الحتفُ لولا طرفك الفتَّاكُ وقلوبينيا بشبا الفراق تنشاك لا شيءَ أَفْظَعُ مِن نوى الأحبابِ أو سيفِ الوصيِّ كلاهما سفَّاكُ

77٣٨ ـ «الأَخْفَشُ الأَكْبَر» عبد الحميد بن عبد المجيد. مولَى قيس بن ثَغلَبة الأَخفَشُ الأَكْبَر أبو الخَطَّاب. إمامٌ في علم العربية القديم، لقي الأعراب وأَخَذَ عنهم. وأَخَذَ عنه أبو عُبَيْدَة، وسيبَوَيْه، والكِسائي، ويونس بن حبيب، وأَخَذَ هو عن أبي عَمْرو بن العلاء وطبقته. وكان ديناً وَرعاً ثقةً. قال المَرْزُباني: هو أوّل من فَسَّر الشعرَ تحت كل بيت، وما كان الناسُ يعرفون ذلك قبله، وإنَّما كانوا إذا فَرَغوا من القصيدة فَسَّروها.

وقف أبو الخَطَّاب على أعرابي يريدُ الحَجِّ فقال له: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: فاقرأ، فقال [الطويل]:

فإن كنتَ قد أَيْقَنْت أنك ميَّتُ وأنك مَجْزِيٌّ بما كنت تفعلُ فكن رجلاً من سَكْرة الموت خائفاً ليوم به عنك الأقاربُ تُشْغَلُ

فقال له: ليس هذا من القرآن، قال: بَلى فاقراً أنت، فقرأ: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ [ق: ١٩] فقال: هذه أختُ التي تَلَوْتُها سواء إلا أنَّها بعد لم تَنتَظِم لك.

77٣٩ ـ «شمس الدين الجَزَري» عبد الحميد بن محمد بن محمد بن سعيد بن ندى. الأمير الأوْحَد شمس الدين ابن الصاحب الكبير محيي الدين بن شمس الدين الجَزَري. تقدَّم ذكر والده في المحمدين وذكر مملوكهم أيْدُمر المحيوي وسيأتي ذكر أخيه الأمير مجير الدين عبد العزيز.

انقطع وانعزل عن الدنيا بعد الرئاسة، وزَهد في الدنيا وأقبل على الآخرة. وكان الملكُ الكامل بن العادل يَعْرِفُ منه ذلك وسيّاه من أعْظَم وجُوه الدُّول الذين تَسْفر عنهم حِسان الممالك، وكان يأنس بمُحاضرته ويحنُ إلى مجالسته. وأورد له نور الدين بن سعيد المغربي في كتاب «المُشْرِق في أخبار المَشْرق» ونَقَلْتُ ذلك من خطّه [الطويل]:

لنا من سَنا وجهِ المليحة مصباحُ ومن لَفْظها دُرٌ ومن رِيقِها راحُ ومن شعرها لَيْلٌ يضِلُ عن الهُدَى ومن فَرْقِها خيطٌ من الصبح وضّاحُ

٦٦٣٨ - "مراتب النحويين" لأبي الطيب اللغوي (٤٦)، و"طبقات النحويين" للزبيدي (٣٥)، و"نزهة الألبًا" للأنباري (٣٤ - ٤٤)، و"إنباه الرواة" للقفطي (٢/١٥٧ - ١٥٨)، و"نور القبس" لليغموري (٤٧)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٣٨٠)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٧/ ٣٢٣)، و"البلغة" للفيروزآبادي (١١٩ - ١٢١)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٢/ ٨٦ - ٨٧)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٢/ ٤٧). والأخفش: هو الصغير العين مع سوء بصرها. انظر: "وفيات الأعيان" (٣/ ٢٠)

[السسط]:

وأورد له أيضاً [المنسرح]:

عليه من شعرِه قميصُ دجاً لكنه بالصباح مشقُوقُ وأورد له يعارض أبا نُواس في قوله [المديد]:

ما هوى إلا لَهُ سَبَبٌ يَنْتَدي مِنْهُ وينشَعِبُ فقال:

لى حشاً بالجَمْر يَلْتَهِبُ من رشاً في تَنغره شَنبَ تيمت قلبى لواحظه حين يبدو سخرُها العجبُ أجتلى من وَجْهِه قمراً بضياء الصبح ينتقب فكأن الحسنَ في يده مُلْك حقّ لَيْسَ يُستَلَبُ وأورد له [الكامل]:

سفرُ الحبيب مواجهي فحَسِبْتُه بدراً وأين البدرُ من تمثاله وثَنَى معاطِفُه إلَيَّ تمايلاً بذؤابة وصلت إلى خَلْخَالِه وأورد له أيضاً [السريع]:

> أما ترى الصهباء قد أَقْبَلَت في مجلس حفّت رياحينه وأؤجُه العيب صباحٌ به يا خيل لَهُ وي أنت في ساحة

تبيه في مُعْجَرها الأبيض وفيه ظَبْئٌ هَـجُره مُـمْرضي وللذَّة الأفراح لا تَلْقَصَي كُرِّي على الإخوان ليي وازْكُـضي وأورد له ما كتبه إلى الملك الكامل وقد قَصَدَ بلاد عدوًّ له دون أن يبلغ غَرضَه

لــلُّــهِ لــلَّــهِ هــذا الــورْد والــصــدَرُ وللعُلَى كل ما تأتى وما تَـذَرُ ما غَيَّرَ اللَّهُ أمراً كنت تَعْهَدُهُ وإنَّما النَّصْرُ عند اللَّه مدَّخَرُ قد أخْرَثُهُ ليك الأيامُ طائعة عَمْداً ومقصودُها أن يحلوَ الظَّفَرُ

٠ ٦٦٤ ـ «عماد الدين الجَمَاعِيلي» عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قُدَامة بن مقدام بن نصر. عماد الدين المَقْدِسي الجَمَاعيلي، ثم الصالح المقرىء الحنبلي المؤدُّب. وُلِدَ بِجَمَاعِيل سنة ثلاث وسبعين ظنًّا، وتوفي سنة ثمان وخمسين وستمائة. وقَدِمَ

<sup>•</sup> ٦٦٤ ـ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤٦٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٩٣).

دمشق وسمع، وكان له مكتب بالقَصَّاعِين، روى عن الدُّمْياطي وغيره.

• ٦٦٤ م \_ «أبو القاسم المُوسَوي النَّسَّابَة» عبد الحميد بن فَخار بن مَعَد. الشيخ جلال الدين أبو القاسم المُوسَويّ الحُسَينِي الأديب النَّسَّابة. توفي سنة أربع وثمانين وتماثة، سمع عبد العزيز بن الأخضر وغيره ومات ببغداد.

المبضري العبدلياني. درَّس للحنابلة بالبِشْرية مدّة، ثم دَرَّسَ بالمستنصرية بعد ابن عَكْبَر. وله المبني العبدلياني. درَّس للحنابلة بالبِشْرية مدّة، ثم دَرَّسَ بالمستنصرية بعد ابن عَكْبَر. وله تصانيف منها: «كتاب جامع العلوم في التفسير»، وكناب «الحاوي في الفقه»، وكتاب «الكافي في شرح الخرقي»، و «الشَّافي في المذهب» وله طريقة في الخِلاف. وكان يُلَقَّب بملك الموت، ومات ليلة عيد الفِطْر سنة أربع وثمانين وستمائة.

٦٦٤٢ ـ «اليُونِيني الحَنْبَلي» عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن رافع بن مِنْهال بن عيسى. الفقيه الزاهد العابد حسام الدين اليُونيني الحَنْبَلي، مريدُ الشيخ إبراهيم البَطائِحي وفقيه قرية عَمَسْكا وخطيبُها. شيخٌ صالحٌ عالمٌ عابدٌ، دائمُ الذكر والصيام والمراقبة، قليلُ الكلام، روى عن إبراهيم بن ظَفْر، وسمع منه الشيخ شمس الدين. وتوفي سنة ثمان وتسعين وستمائة.

٦٦٤٢م ـ «ابن الوزير المَغربي» عبد الحميد بن الحسين بن علي بن الحسين بن محمد المغربي. أبو يحيى ابن الوزير أبي القاسم المغربي، تقدّم ذكر والده. كان فاضلاً أديباً يكتب مليحاً، روى ببغداد عن أبيه، وروى عنه أبو منصور العُكْبَري، وفارس الذَّهْلي، ومن شعره [الطويل]:

لقيت من الدنيا أموراً ثلاثة ولو كان منها واحدٌ لكفانيا تكدرُ عيشِ المرءِ بعد صفائِه وهَجْرُ خليلٍ كان للفجر قاليا وثالثة تنسي الأحاديث كلها ثقيلٌ إذا أبْعَدْتُ عنه أتانيا

775٣ ـ «أبو منصور المَدائِني» عبد الحميد بن محمد بن المُبارك بن محمد بن محمد بن الخطيب. أبو المنصور المَدائني كان قاضيها، وكان شاباً أديباً فاضلاً نزيهاً عفيفاً مشكوراً عند أهل بلده. توفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. ومن شعره [السريع]:

٦٦٤٢ ـ «نكت الهميان» للصفدي (١٨٩ ـ ١٩٠)، و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٣١٣ ـ ٣١٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧).

 <sup>(</sup>۱) هكذا أورده الصفدي فيمن اسمه عبد الحميد، وهو وهم وقد استدرك ذلك في «نكت الهميان» وترجمه فيمن اسمه عبد الرحمن، وهو اسمه الذي ورد في جميع المصادر.

٦٦٤٢ م\_ (وفيات الأعيان) لابن خلكان (٢/ ١٧٤).

٦٦٤٣ \_ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٦٧٦).

إذا نَهَيْتَ الوَغْد عن طبْعِه أتاكَ منه الزَّيْعُ والخُلْفُ لا يصبر المرُّ على حالة كان له في ضِدها إلْفُ كلدودة الخل إذا ألْقِيَت في عَسَلِ بادَرَها الحَتْفُ

375٤ - «عبد الحميد الأنصاري» عبد الحميد بن منصور بن علي بن عبد الجبار الأنصاري. سمع من علي بن عبد الواحد، وإسماعيل ابن أبي اليُسْر وغيرهما.

وولد في سنة ست وخمسين وستمائة، وتوفي رحمه الله في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وسبعمائة، وأجاز لي بخطّه في هذه السنة التي توفي فيها.

7780 - «عبد الحميد الكاتب» عبد الحميد بن يحيى بن سَعْد. أبو يحيى الكاتب مولَى العلاء بن وَهْب العامري الأنّباري. كان يُعَلِّم الصبيان وينتَقِل في البُلدان، سَكَن الرَّقَة وله بها عَقِب. كان من الكتّاب الفُضَلاء البُلغاء الذين يضرب بهم المثل في الكتابة، كان أوْحَدَ دَهْره، [بَلَغ] مجموع رسائله نحواً من ألف ورقة، وأستاذه في الكتابة سالم مولى هشام بن عبد الملك.

تولَّى عبد الحميد الكتابة لمروان بن محمد بن مَرْوان بن الحَكَم، آخر خلفاء الأُمويين، لما قَوِيَ أُمر بني العباس، قال مَرْوان لعبد الحميد: إنَّا نَجِدُ في الكتاب أن هذا الأمر زائلٌ عنَّا لا مَحالة، وسيُضْطَر إليك هؤلاء القوم فَصِرْ إليهم فإني أرجو أن تتمكن منهم فتَنْفَعني في مخلفي وفي كثير من أموري، فقال: وكيف لي بأن يَعْلم الناسُ جميعاً أن هذا عن رأيك، وكلهم يقول إني غَدَرْتُ بك وإني صِرْتُ إلى عَدُوك [الطويل]:

أُسِـرُ وفـاء ثـم أُظْـهِـرُ غَـدْرَة فمن لي بعُذْر يوسعُ الناسَ ظاهرُه؟ ثم أنشد أيضاً [الوافر]:

فلومٌ ظاهر لا شكَّ فيه لِلأَثمةِ وعُذْري بالمَغيب

فلما سمع ذلك مروان علم أنه لا يفعل، ثم قال عبد الحميد: إن الذي أمرْتَني به أَنْفَع الأمرين لك وأقبَخهُما لي، ولَكَ علي الصَّبر إلى أن يَفْتَح اللَّهُ عليك أو أُقْتل في جَماعتك، ولكن دَغني أكتب إلى أبي مسلم كتاباً إن قرآهُ على نفسه جبّنه وفزَّعه، وإن قرأه على جيشه فلّله وفرقه، فَكَتَب إليه طوماراً حُمِلَ على بَعِير، فَوصل الرسول إلى أبي مسلم وهو بالرَّيُ فوضَع الكتابَ بين يديه في سُرادقه وجمع عساكره ووزراءه، فلما حَضَروا أمرَ بنارٍ فأضرمت ثم

٦٦٤٥ ـ «الوزراء والكتّاب» للجهشياري (٧٢ ـ ٧٣ ـ ٧٩ ـ ٨٣)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٤/ ٩٠)، و«الفهرست» لابن النديم (١٣١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢٢٨ ـ ٢٣٢).

قال لكاتبه: اقطع من رأس هذا الطومار قدر الراحة ثم قال: اكتب إلى مَرُوان جوابه [الطويل]:

محًا السيفُ أسطار البلاغة وانتحت عليك صدورُ الخيل من كلِّ جانبِ وسلّم الجواب إلى الرسول ثم أمر بالطومار فوُضِع في النار ولم يقرأه ولا فَضّه، وقيل لعبد الحميد: ما الذي مكّنك من البكاغة وخَرَّجَك فيها؟ قال: كلامُ الأصلع، يعني علي بن أبى طالب، رضي الله عنه.

وأهدى عامل لمَرْوان غلاماً أسود، فقال لعبد الحميد: أكتب إليه واذممه واختصر، فكتب: «لو وجدت لوناً شراً من السواد وعدداً أقل من من الواحد لأهديته». وعبد الحميد أوَّل من أطالَ الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب، وقيل: إنه قُتِل مع مَرْوان على بُوصير سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: إنه اسْتَخْفى لما قُتِلَ مَرْوان وكان بالجزيرة فغمز عليه فدَفعه السَّقَاح إلى عبد الجبار بن عبد الرحمٰن صاحب شرطته فكان يُحَمِّي له طِسْتاً ويَضَعهُ على رأسه إلى أن مات سنة أربع وثلاثين.

وكان يعقوب بن داود، وزير المَهْدي، كاتباً بين يدي عبد الحميد وعليه تخرّج. وكان إسماعيل بن عبد الحميد من الكتّاب الماهرين ورسالته - أعْني عبد الحميد - إلى الكتّاب مشهورة وهي التي أولها: «أما بعد حَفِظكُم الله، يا أهل هذه الصناعة». ومن شعر عبد الحميد [المتقارب]:

ترحَّل ما ليس بالقافلِ وأَعْقَب ما لَيس بالآفِلِ فَلَهْ فَي من السَّلَف الراحلِ فَلَهْ فَي من السَّلَف الراحلِ وأَبْكي على ذا وأبكي لذا بكاء المولَّهة الشاكلِ تُبَكِّي من ابن لها قاطع وتبكي على ابن لها واصِلِ

وكان المنصور كثيراً ما يقول بعد إفضاء الأمر إليهم. غَلَبَنا بنو مَرُوان بثلاثة أشياء: بالحجّاج، وعبد الحميد الكاتب، وبالمؤذّن البَعْلَبكي.

77٤٦ ـ «أبو محمد الحَنَفي» عبد الخالق بن أسد بن ثابِت. أبو محمد الفقيه الدّمشقي. تفَقَّه على البَلْخي، وسمع الكثير من عبد الكريم بن حمزة الحدّاد، وأبي الحسن علي بن المسلم، وطاهر بن سَهْل الإِسْفَراييني وغيرهم، ورحَل في طَلَب الحديث وحدَّث به. وكان فاضلاً أديباً شاعراً، وكان يدرُس بالمدرسة الصَّادرية بباب البريد في دمشق، وتوفي سنة أربع

٦٦٤٦ ـ «خريدة القصر» (قسم شعراء الشام) (١/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣)، و«تذكرة الخفاظ» للذهبي (١٣٢٠)، و«العبر» له (٤/ ١٨٧)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٦٨ ـ ٣٧٠)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (٣٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢١٢).

وستين وخمسمائة. ومن شعره [البسيط]:

قَلَّ الحفاظُ فَذُو العاهاتِ مُحْتَرمٌ والشَّهْمُ ذو الفَضْل يُؤذَى مع سَلامَتِهِ كَالْقَوْسِ يُحْفَظُ عَمْداً وهو ذُو عِوَج ويُنْبَذُ السَّهْم قَصْداً لاستِقامَتِهِ

٦٦٤٧ ـ «السُّيوري المالكي» عبد الخالق بن عبد الوارث. أبو القاسم السّيوري المغربي المَالِكِيّ، خاتمَة شيوخ القَيْرَوان. كان آيةً في مَعْرِفة المذهب بلْ في مَعْرِفة مذاهب العلماء. توفى سنة ستين وأربعمائة.

٦٦٤٨ - «أبو محمد الدُّمَشْقيّ» عبد الخالق بن طاهر بن عبد الله. أبو محمد الشاعر الدِّمَشْقِيّ، توفي سنة أربع عشرة وستمائة بالديار المصرية. نَقَلْتُ من خط شهاب الدين القوصي في «معجمه» قال: أنشدني لنفسه بدمشق سنة تسع وتسعين وخمسمائة [الطويل]:

فؤادِيَ لم يَسْكُن وهم فيه سكَّانُ مررتُ على الأوطان عنهم مسائلاً سلامٌ عليهم أين حَلُوا فإنني وكم رُمْتُ كتمانَ الهوى ما أطَقْتُه

فعندهِمُ قلبُ وعنديَ جشمانُ وقنديَ جشمانُ وقنديَ جشمانُ وقندي اللهم فيه ربوعٌ وأوطانُ أسيرُ هواهم عبدُهُم أينما كانوا وكيف ودَمْعُ العين في الخَدِّ هتَّانُ

قلت: أَثْبَت القوصي القصيدة بكَمَالَها وهي مطوّلة من هذا الأنموذج، وهو شعرّ نازل إلى الغاية.

9789 - «أبو جعفر الحَنْبليّ» عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبَد بن العباس بن عبد المطلب. أبو جعفر بن أبي موسى الفقيه. إمام طائفة الحَنابلة في زَمانه بلا مُدافعة. كان وَرِعاً زاهداً مفَنّناً عالماً بأحكام القرآن والفرائض، دُفِنَ إلى جانب الإمام أحمد وخُتِمَ على قبره نحو عشرة آلاف خَتْمة، وكان دَفْنُه يوماً مشْهُوداً، وتوفى سنة سبعين وأربعمائة.

وكان قد انقطع إلى الزُّهْد والعبادة وخُشُونَة العَيْش والشَّدة والصَّلابَة في مَذْهَبه، حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناسِ وإقامة الفِتْنة وسَفْكِ الدماء وسبّ العلماء وتكفير طوائف المسلمين، فأُخِذَ وحُسِسَ إلى حين وفاته. وأراد العوامُّ دَفنه في قبر الإمام أحمد فقال لهم أبو محمد التّميمي: لا يجوز دفنه فيه فإن بنت أحمد دُفِنَت عند أبيها، فقال له بعضُ

٦٦٤٧ ـ «الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٣٢)، و(٢/ ٢٢).

 $<sup>^{178}</sup>$  - "المنتظم" لابن الجوزي (٨/ ٣١٥)، و"العبر" للذهبي (٣/ ٢٧٣)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٢/ ١٥) و "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (١/ ٢٠ ـ  $^{27}$ )، و "شذرات الذهب" لابن العماد ( $^{7}$ ) ( $^{77}$ ).

العوام: أَسْكُت قد زوَّجْناه ببنت الإمام أحمد. وروِيَت له المنّامات الصالحة، من ذلك أنه قيل له: ما فَعَلَ الله بك؟ فقال: لمَّا وُضِعْتُ في قبري رأيتُ فيه قبَّة من درّة بيضاء لها ثلاثة أبواب وقائلاً يقول: هذه لك أُدخل من أيّ أبوابها شئت.

• ٦٦٥٠ \_ «أبو محمد القُرَشي النَّخوِيّ» عبد الخالق بن صالح بن علي بن زَيْدان بن أحمد. الشيخ الإمام أبو محمد بن أبي التُقَى القُرَشِيّ الأمويّ المِسْكِي الأصل المصري الشَّافعي النحوي اللَّغوي. بَرَع في اللغة وكتَبَ الكثير بخِطُه، وكان مفيدَ القاهرة وتوفي سنة أربع عشرة وستمائة.

1701 \_ «الحافظ النَّشْتَبْري» عبد الخالق بن الأتَجب بن المعمر بن الحسن. الفقيه الملقب بالحافظ أبو محمد ضياء الدين العراقي والنَّشْتَبْري \_ بنون بعدها شين معجمة وتاء ثالثة الحروف مفتوحة أو مكسورة وباء موحدة ساكنة وبعدها راء ـ المارْديني نزيل دُنَيْسِر ومَارْدِين. سمع ببغداد من ابن شاتيل غيره، وبمصر ودمشق. وكان فقيها عالماً، ولد سنة سبع وثلاثين وخمسمائة وتوفي سنة تسع وأربعين وستمائة. روى عنه الدُمْياطي، ومجد الدين ابن العديم، وابن الظّاهري وجماعة.

٦٦٥٢ ـ «أبو محمد بن عُلُوان الشَّافعي» عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان. القاضي الإمام تاج الدين أبو محمد المَعَرِّي الأصل البَعْلَبَكي الشَّافعي الأديب، ولد سنة ثلاث وستمائة وتوفي سنة ست وتسعين وستمائة.

حدَّث عن الشيخ الموفق، والبهاء عبد الرحمٰن، والمَجْد القزويني، والكاشغري والعزّ بن رَواحة، والتقيّ أبي أحمد علي بن واصل البصري، وأحمد بن هشام الليلي، والزكيّ أبي عبد الله البِرْزالي وجماعة، وأجاز له الكِنْدي. وروى الكثير وتفرّد في زمانه ورُحلَ إليه، وحدَّث بسُنَنِ ابن ماجَه بدمشق، وسمعه منه شمس الدين الذهبي وأكثر عنه، وهو من جِلّة شيوخه. وَلِي قَضَاءَ بعُلبك وحُمِدَت سيرته، وكان صاحبَ أوْراد وتَهَجُد وبكاء من خَشْية الله، ودَرَّس بالأمينية وهو ابن نيّف وتسعين سنة، وحدَّث عنه أبو الحسين اليونيني والمِزِّي. ومن شعره. . . (1):

٣٦٥٣ \_ «ابن أبي حاتم» عبد الخالق بن أبي حاتم. قال ابن رشيق في «الأنموذج»: كان

٠٦٦٥ \_ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٥٥٦)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٧٤).

٦٦٥١ \_ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٤). و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٢/ ٢٨٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٤٤ \_ ٢٤٥).

٦٦٥٢ \_ "تذكرة الحفاظ" للذهبي (١٤٨٠)، واشذرات الذهب، لابن العماد (٥/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل مقدار أربعة أسطر.

٦٦٥٣ ـ «أنموذج الزمان» لابن رشيق (١٣٨ ـ ١٤٠).

شاعراً مشهوراً، وكان مقصّراً عند نفسه لا يتعاطى الدخول بين الحذَّاق ـ على أنه مجوّد ـ تواضعاً وبُعْد همَّة في الشعر لا يكاد يرضى عن جيد نفسه، ولم تكن له بديهة بل كان شديد التعب والمعالجة إذا أراد الصَّنْعة. وأورد له [الطويل]:

جناحُ سُلُوِّي عن هواكِ مهيض وما لي بما حُمَّلت منك نُهُوضُ

وكيف وبي في القُرب ما بي في النوى وجسمي من اللَّحظ المريض مريضُ يغيض اصطباري عنك والنفس كلِّما تَلَكِّرْتُ أشجاني تكادُ تفيضُ

قلت: شعر يَظْهر أثر الكُلْفة عليه. وتوفي سنة عشرين وأربعمائة.

٦٦٥٤ ـ «ابن الفكَّاه» عبد الخالق بن إبراهيم القُرَشيّ المعروف بابن الفكّاه. قال ابن رشيق: شاعرٌ بارعٌ ذكي الخاطر حسن الطريقة يَضْرب في كل علم بقدح، ويَرْجع من كل طريق بِربْح. وأوْرَدَ له [الطويل]:

> وقالوا ظلام الليل سِترٌ لذي الهَوَى فما لي إذا ما جَنَّ أيقَظَ يا فتى وأورد له أيضاً [الطويل]:

إذا قادَه السُّوقُ السبرِّح عاش كأن عليّ الليل مُ قَلَةً واش

> على الضيم أو فاحلل عِقال الركائب فإما حياةً تحت إدراك مُنيةٍ فما العيشُ في ظلِّ الهواذِ بطيِّبٍ

> > قلت: شعر جيّد.

وللذل أو فاخلل صدور الكتائب وإما منايا تحت عز القواضب وما الموتُ في سُبْل العَلاءِ بعائِب

٦٦٥٥ - «ابن عبد الدائم الحنبلي» ابن عبد الدائم الحنبلي. اسمه أحمد بن عبد الدائم، وابنه أبو بكر بن أحمد.

٦٦٥٦ ـ «عبد ربّه بن سعيد» عبد ربّه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدنى. أخو يحيى وسعد. توفي في حدود الأربعين ومائة وروى له الجماعة.

٦٦٥٧ - «أبو عبد الرب الدمشقي» أبو عبد الرب الدمشقى. الزاهد، مولى رومى قُسْطَنْطِينيّ. روى عنه فُضالة بن عبيد، ومعاوية، وأَوَيْس القَرَنِيّ. خَرَجَ عن عشرة آلاف دينار

٦٦٥٤ ـ «أنموذج الزمان» لابن رشيق (١٣٦ ـ ١٣٧).

٦٦٥٦ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/٢٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/١٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٤٨٢)، و"تهذيب التهذيب، لابن حجر (٦/ ١٢٦ ـ ١٢٧).

لله تعالى، وكان يختار الفقر على الغنى. وتوفي سنة إحدى عشرة ومائة، وروى له ابن مَاجه.

٦٦٥٨ ــ «ابن أم بُرْثُن» عبد الرحمٰن بن آدم البصري. صاحبُ السُقاية. توفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له مسلم وأبو داود.

٦٦٥٩ ـ «دُحَيْم اليتيم» عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون. الأموي مولى آل عثمان الحافظ الدُمَشْقِي. توفي سنة خمس وأربعين ومائتين.

777 - «ابن أبي طاهر طَيْفُور» عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن أبي طاهر بن إبراهيم بن طَيْفُور. البغدادي، كان يتولّى الخَطابة بصرصر، وكان مالكي المذهب، سمع أبا القاسم هبة الله ابن الحسين، وحدّث باليسير، وكان شيخاً صالحاً ورعاً متديّناً، توفي سنة سبعين وخمسمائة.

٦٦٦١ ـ «أبو محمد المَقْدسي» عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن منصور. الإمام بهاء الدين أبو محمد المَقْدسي الحنبلي. ولد بقرية الساويا بالأرض المقدسة سنة خمس أو ست وخمسين وخمسمائة، وكان أبوه يؤم بأهلها، وهي من عمل نابُلس، وأمه ست النظر بنت أبي المكارم. هاجَر به أبوه نحو دمشق سرّاً وخيفة من الفِرنْج، ثم سافر به إلى مصر وسمع بالبلاد.

قال: قرأت القرآن في ستة أشهر وصلّيت التراويح بهم، وتوجّه إلى بغداد، وسمع بالموصل، وروى الكثير ببَعلبك ونابُلس ودمشق، واشتغل على ابن المنّي، وكان فقيهاً مناظراً، وكَتَب الكثير بخطّه، وأقام بنابُلس بعد الفتوح سنين كثيرة وشرح «كتاب المقنع» و

۱٦٥٨ - «تاريخ ابن معين» (٣٤٣)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٥٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٠٥ - ١٦٥٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٠٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٣٤).

<sup>977 - «</sup>تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٥٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢١١ - ٢١١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠ / ٢٦٠ - ٢٦٧)، و«طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٢٠٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/ ٥١٥ - ٥١٥)، و«تذكرة الحفاظ» له (٤٨٠)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢٤٥)، و«العبر» له (١/ ٤٤٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠ / ٢٤٦)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٢٦١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٣١ - ١٣٢)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٢٠٨)، و«طبقات المفسرين» للداودي (٢/ ٢٦١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/

٦٦٦٦ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢١٧٣)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٩٩)، و«المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (١٩٤)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ١٧٠ - ١٧١)، و«تاريخ علماء بغداد» (٧٧ - ٧٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٦٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١١٤).

«كتاب العمدة» لموفق الدين، وروى عنه جماعة وانقطع بموته حديثٌ كثير. وتوفي سنة أربع وعشرين وستمائة.

٦٦٦٢ ـ «أبو محمد الفَزَاريّ» عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن سِباع بن ضياء. العلامة الإمام مفتي الإسلام فقيه الشام تاج الدين أبو محمد الفَزارِيّ البدري المصري الأصل الدمشقي الشافعي الفِرْكاح.

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة، وتوفي سنة تسعين وستمائة. وسمع البخاري من ابن الزبيدي، وسمع من ابن ناسويه، وابن المنجا، وابن اللَّتي، ومكرم بن أبي الصقر، وابن الصلاح، والسخاوي، وتاج الدين ابن حمويه، والزين أحمد بن عبد الملك، وخَرَّج له البِرْزالي عشرة أجزاء صغار عن مائة نفس، وسمع منه ولده الشيخ برهان الدين، وابن تيمية، والمزي، والقاضي ابن صَصْرى، وكمال الدين الزَّمُلكاني، وابن العطَّار، وكمال الدين الشهبي، والمجد الصَّيْرَفي، وأبو الحسن الخُتني، والشمس محمد بن رافع الرَجبي، وعلاء الدين المقدسي، والشرف بن سيدة، وزكي الدين زكري.

وخرج من تحت يده جماعة من القضاة والمدرسين والمفتين، ودَرَّس وناظَر وصنَّف، وانتهت إليه رياسة المذهب، كما انتهت إلى ولده، وكان لطيف الحَيّة، قصيراً أسمر حلو الصورة، ظاهر الدم، مفركح الساقين بهما حنف ما، وكان يركب البغلة ويحفّ به أصحابُه ويخرج معهم إلى الأماكن النزِهة ويباسطهم ويحضر المغاني، وله في النفوس صورة عظيمة لدينه وعِلْمه وتواضعه وخَيْره ولُطْفه، وكان مُفْرط الكرم، وله تَصانيف تدلّ على مَحلّه من العلم وتَبَحره، وكانت له يد في النَّش والنَّش .

تفقّه في صِغَره على الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والشيخ تقي الدين ابن الصلاح، وبرَع في المذهب وهو شاب، وجلس للاشتغال وله بضع وعشرون سنة. ودرّس سنة ثمان وأربعين، وكتب في الفتاوى وقد كمّل الثلاثين. ولما قدم النّووي من بلده أحضروه ليشتغل عليه، فحمّل همّه وبعث به إلى مدرس الرَّواحية ليصِحَّ له بها بيت ويرتفق بمعلومها، وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطار، وإذا سافر إلى زيارة القدس ترامى أهل البرِ على ضيافاته. وكان أكبر من الشيخ محيي الدين النووي بسبع سنين، وهو أفقه نفساً وأذكى وأقوى مناظرة من الشيخ

<sup>7</sup>٦٦٢ - «تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (١٠٨)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢٦٣/٢)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١٦٨ - ١٦٣)، و«مرآة الجنان» للكتبي (٢١٨/٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٥/ ٣٢٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٨/ ٣٠٤)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٢٨٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٨٤ - ٤١٤).

محيي الدين بكثير، وقيل إنه كان يقول: أيش قال النووي في مزيلَته ـ يعني الروضة ـ وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يسميه الدُّويُك لحسن بحثه.

وقرأ عليه ولده برهان الدين، وكمال الدين ابن الزَّمْلَكاني، وكمال الدين الشهبي، وزكي الدين زكري، وكان قليل المعلوم كثير البركة، لم يكن له إلاَّ تدريس الباذرائية مع ما له على المصالح. دُفن بمقابر باب الصغير وشيَّعه الخلق وتأسَّفوا عليه. عاش ستاً وستين سنة وثلاثة أشهر. وله «الإقليذ في شرح التنبيه» وهو جيّد، و «كشف القناع في حَلِّ السماع» وله «شرح الوسيط» في نحو عشرة أسفار. ومن شِعْره لما انجفل الناس سنة ثمان وخمسين [البسيط]:

لله أيّام جمع الشمل ما برحت ومُبْتَدا الحزن من تاريخ مسألتي يا راحلين قدرتُم فالنِجاء لكم ومنه [الخفيف]:

والتعليم الآباء والأجداد وسنعيد الإصداد والإيسراد كنت سعداً لنا بوعد كريم لا تكن في وفائه كسعاد

وكتب الشيخ تاج الدين إلى زين الدين عبد الملك بن العَجَمي مُلْغزاً في اسم بيدرا [السبط]:

يا سيداً ملا الآفاق قاطبة ما اسمٌ مسمًاه بدرٌ وهو مشتمل وإن تكن مسقطاً ثانية مقتصراً فكتب الجواب [البسيط]:

يا أيها العالمُ الحبرُ الذي شهدتُ مقلوبُ خُمسَيْ مسمّى أنت مُلْغزه وما بَقي منهُ وحشي مصحّفُهُ هذا اسم من صار سلطان الملاحِ وقد ومن شعر الشيخ تاج الدين:

ما أطْيَب ما كنت من الوجد لَقِيتُ واليوم صحا قلبيَ من سَكْرته

بكل فن من الألغاز مبتكر عليه في اللفظ إن حققت في النظر عليه في الحذف أضحَى واحدَ البِدرِ

بها الحوادث حتى أصبحت سَمَرا

عنكم فلم ألقَ لا عيناً ولا خبرا

ونحن للعُجْز لا نستعجز القدرا

له فضائله في البدو والحضر يطوف ظاهره نعتاً على البشر من بعدِ قلبٍ بعكسٍ عند ذي البَصرِ جلاً، وصفك إذ حَلُوه بالدررِ

إذ أصبح بالحبيب صبّاً وأبيتُ ما أعرف في الغرام من أين أتيتُ

٦٦٦٣ \_ «ابن أبي عمر المَقْدِسي» عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمر المَقْدِسي. سمع من ابن عبد الدائم وأجاز لي بخطّه في سنة تسع وعشرين وسبعمائة بدمشق.

٦٦٦٤ ـ «عبد الرحمٰن بن أبي أَبْزَى» عبد الرحمٰن بن أبي أَبْزَى. مولى نافِع بن عبد الحارث. له صُحْبة ورواية. توفي في حدود الثمانين، وروى له الجماعة.

1770 - «أبو سليمان الدَّارانِي» عبد الرحمٰن بن أحمد السيد القدوة أبو سليمان الدَّارانِي العَنْسي - بالنون - أصله واسطي. قال محمد بن خريم العقيلي: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: تمنيت أن أرى أبا سليمان الداراني في المنام، فرأيته بعد سنة فقلت له: يا معلم ما فَعَل الله بك؟ قال: يا أحمد دَخَلْت من باب الصغير فلقيت وسق شيح فأخذت منه عوداً فلا أدري تخللت به أم رميت به فأنا في حِسابه من سنة. مات سنة خمس وعشرين ومائتين أو خمس عشرة وهو الصحيح.

7777 \_ «نجم الدين الشّيرازي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن جميل. الصدر نَجْم الدين أبو بكر ابن القاضي تاج الدين الشّيرازي الدمشقي، من بيت الرواية والعِلْم والرئاسة. روى عن عمر بن طَبَرْزَد، وتاج الدين الكِنْدي، وداود بنُ ملاعِب، وابن الحَرَسْتاني وغيرهم. وروى عنه الدّمياطي، وابن الخبّا، وابن العطّار، والمجد بن الصّيرَفي وجماعة، وكان من أغيان الشهود. توفي سنة ثلاثين وسبعين وستمائة.

٦٦٦٧ ـ «أبو الفضل العِجلي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن الحسن بن بُندار. أبو الفضل العِجلي الرازي المقرىء الزاهد الإمام. كان فاضلاً كثير التصنيف، عارفاً بالقراءات والأدب والنحو، وله شعر. وتوفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة بنيسابُور. ومن شعره [السريع]:

يا موتُ ما أجْفاك من ذائرِ تنزل بالمَرْء على رَغْمِهِ

٦٦٦٣ \_ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤١٩)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٢٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٠٠).

<sup>7775 = (114, 100)</sup>، و(الجرح والتعديل) و(1/ 1/ 200)، و(الجرح والتعديل) للرازي (1/ 1/ 200)، و(الاستيعاب) لابن عبد البر (1/ 2/ 200)، و(أسد الغابة) لابن الأثير (1/ 200)، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي (1/ 2011)، و(طبقات القراء) لابن الجزري (1/ 171)، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر (1/ 171).

<sup>7770 - «</sup>تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٢٤٨ - ٢٥٠)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٩/ ٢٥٤)، و «البداية و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٣١)، و «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٢٥٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ١٧٩).

٦٦٦٧ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٦١ ـ ٣٦٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٧٥).

وتأخُذُ العذراء من خِدْرها وتسلبُ الواحدَ من أمِّهِ ومنه [الطويل]:

طوى الدهر أترابي فبَادُوا جميعُهُم وما أحدٌ منهم إليه يؤوبُ ومَنْ رُزقَ العمرَ الطويل تصيبه مصائبُ في أشكاله وتنوبُ إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهُم وخُلِّفْت في قرن فأنت غريبُ وإنَّ امرءاً قد سار سبعين حِجَّة إلى منهل من ورده لقريبُ

٦٦٦٨ - «كمال الدين ابن الفاقُوسي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن عباس بن أحمد بن بشر، كمال الدين أبو الفرج المصرى. الدِّمشقى المعروف بابن الفاقُوسى إمام المدرسة المُجاهدية. روى عن ابن الحَرَسْتاني، وابن ملاعب، وابن البن، وروى عنه البِرْزالي والمِزِّي وابن تيمية، وكان فيه نباهة وخطُّه مليح. وتوفي عن خمس وسبعين سنة في سنة اثنتين وثمانين وستمائة. ومن شعره:

٦٦٦٩ - «ابن بَقيّ بن مَخلَد» عبد الرحمٰن بن أحمد بن بَقيّ بن مَخلَد. أبو الحَسن القُرْطُبي، سمع وروى وكان ثقةً ضابطاً بليغاً وقوراً. قال ابن الفرضي: أخبرني من سمع عنه يقول: الإجازَة عِنْدي وعِنْد أبي وعند جَدّي كالسَّماع. وتوفي سنة ست وستين وثلاثمائة.

• ٦٦٧ - «أبو حبيب المغربي» عبد الرحمٰن بن أحمد أبو حبيب. قال ابن رشيق في «الأنموذج»: ولد بالمُحَمَّدِيَّة وتأدّب بالأندلس، دَخَلَها صغيراً مع أبيه. وكان من صالحي الأمة وعبَّادها وزُهَّادها. تَرَك التجارة لشيء اطّلع عليه من شريك كان له فتبرأ له من جميع ما في يديه. وخَرَجَ فقيراً إلى الأندلس غازياً. ولم يُخف حاله هناك وسَكَن الثغر مرابطاً حتى قُبض. ولم يَزَل ولده أبو حبيب هكذا يُخالط أشْراف الناس وأهل الأقدار حتى بَرَزَ في الأَدَب وصناعة الشعر وعِلْم الشَّرْع، فصار صَدْراً مذكوراً في كل واحد منها يصْلُح للفتوي. ومن شعره [الكامل]:

أضْحَى عذولي فيه من عشاقه لما بدا كالبدر في إشراقِهِ وغَــدَا يَــلــومُ ولَــومُــه لــي غَــيْــرَةٌ منه عليه ليس من إشفاقِهِ قلت: من هنا أخذ ابن الخِيَمي قوله [الرمل]:

ما عنذولي قبط إلا عناشق ستر الغَيْرة بالعذل وداجي

٦٦٦٨ ـ "المنهل الصافي" لابن تغري بردي (٢/ ٢٨٦).

٦٦٦٩ ـ «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (٣٠٦).

٠٦٦٧ ـ «أنموذج الزمان» لابن رشيق (١٤١ ـ ١٤٥)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧).

رَجْعٌ إلى تمام شعر أبي حبيب [الكامل]: قمرٌ تنافَست الجوانحُ والصبا في حبُّه لتَفوزَ عند عِناقِهِ في خيده نَسورٌ ته في قيح ورده ومنها:

> عرض الوصال وظل يعرض دونه وغدا محاق البدر موعد بينه ومنه [الطويل]:

وإنى على شؤقى إليه وصبوتى فبت ودمعي مَرْج فيض دموعه إذا هم أن يَمضى جذبتُ بشوبه وكم ليلةِ هانَتْ علىّ ذنوبُها أُقَبِّلُ منه الوَردَ في غير حِينِه إلى أن بدا نورُ التبلُج في الدُّجا وهَبُّ نسيمٌ للصباح كأنما وقد نبه الساقى الندامي لقهوة ومنه [البسيط]:

مجرى جفوني دماء وهو ناظرُها إذا بَـدا حـالَ دمـعـى دون رؤيـتـه قلت: ولى في مثل هذا المعنى [الوافر]: سألتهم وقدعزم التسائي ولم أرهم وقد زموا المطايا ولى مثله أيضاً [البسيط]:

هم نور عيني وإن كانت لبعدهم أن يحضروا فالبكا غطّى على بصرى ٦٦٧١ \_ «أبوالمطرف بن بشر القرطبي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن

الحاظة منعته من عشاقيه

وتخلق المعسول من أخلاقِه ورَحيلِه فمُحِقْتُ قبلَ محاقِه

أغار عليه في دُجي الليل إذ يسري أُقبِّلُ ما بين الترائب والنّحر وأطبقتُ من خوفِ على مقلتي شُفري بمًا بات يرويني من الريق والخمر وألثم بدر التّم في غَيبَة البدر كنور جبين لاح في ظلمة الشُّعْرِ يهب بريح المسك أو خالص العِطْر كشعلةِ مصباح خلا أنَّها تجري

ومتلف القلب وجدا وهو مرتعه يخار مني عليه فهو بُرْقعُهُ

قِفُوا نفساً عليَّ فما أجابوا بأن الدمع في عيني حِجابُ

أيام عيشى سوداً كلُّها عطبُ فهم حضورٌ وفي المعنى هم غُيُبُ بشر بن غَرْسِيّة. أبو المُطَرَّف القرطبي قاضي الجماعة ابن الحصَّار مولى ابن فُطَيْس. روى عن أبيه وتفقّه به، وكان من أهل العلم والتفنن والذكاء، وكان لا يفتح على نفسه باب رواية ولا مدارسة.

قال ابن بشكوال: سمعت أبا محمد ابن عتَّاب حدّثنا أبي مراراً قال: كنت أرى القاضي ابن بشر في المنام بعد موته في هيئته وهو مُقْبل من داره، فأسلم عليه وأذري أنه ميت، وأسأله عن حاله وعما صار إليه؟ فكان يقول لي: إلى خير ويُسْر بعد شدّة، فكنت أقول له: وما تذكر من فَضْل العلم؟ وكان يقول لي: ليس هذا العلم، يشير إلى علم الرأي، ويذهب إلى أن الذي انتفع به من ذلك ما كان عنده من علم كتاب الله وحديث رسول الله على عشرين وعشرين وأربعمائة آخر كتاب الإجماع: ما لقيت في المناظرة أشد إنصافاً منه. توفي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ولم يأت بعده قاض مثله.

77٧٢ - «أبو الفرج السَّرْخَسي الزَّارْ» عبد الرحمٰن بن أحمد بن محمد. الأستاذ أبو الفرج السَّرْخَسِي الفقيه الشافعي المعروف الزَّاز. كان أحد من يُضْرب به المثل في حِفْظ المدهب، وهو رئيس الشافعية بمَرْو، تفقّه على القاضي حسين، وله مصنف سمّاه «الإملاء» انتشر في الأقطار. توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة.

77٧٣ - «أبو نصر النَّيْسابُوريّ» عبد الرحمٰن بن أحمد بن سهل بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدان بن محمد السَّراج. أبو نصر بن أبي بكر من أهل نَيْسَابُور من بيت العلم والدين. وكان والده من كبار الأثمّة الفقهاء. تفقّه أبو نصر هذا على أبي المعالي الجُويْني، ولازمه حتى بَرَع في الفقه وصار من خواص أصحابه والمعيدين لدَرْسه، وجرى على منوال أسلافه في الدين والوَرَع وقلّة المخالطة لأبناء الدنيا وملازمة طريق السَّلف، سمع والده وسعيد بن محمد بن أحمد البحيري ومحمد بن عبد الرحمٰن الجترزوذي وغيرهم، وقدِم بغداد حاجاً وحدَّث بها. وتوفي سنة ثمان عشرة وحمسمائة.

377٤ - «أبو طاهر السّاوِي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن عَلَّك ـ بتشديد اللام بعد العين المهملة وآخره كاف ـ ابن دات ـ بالدال المهملة وبعد الألف تاء ثالثة الحروف ـ الساوي. أبو طاهر الفقيه الشافعي. كان والده من أهل ساوة، وكان والده أمير الحاج، سمع بسّمَرْقَنْد من

۱٤۸ - ۱٤۹)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٤٧٥ ـ ٢٧٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٢٣).

٦٦٧٢ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ١٢٥)، و«العبر» للذهبي (٣/ ٣٣٩)، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٥/ ١٠١ ـ ١٠٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٤٠٠ ـ ٤٠١).

٦٦٧٤ ـ "طبقات الشافعية" الكبرى للسبكي (٥/ ١٠١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٣٧٢).

طاهر بن عبد الله الإيلافي، والحاكم أبي عمرو عبد العزيز بن محمد القَنْطَري المروزي، وعبد الله بن محمد الفارسي وغيرهم، توفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة وشَيَّع جنازته نظام الملك، وجمعٌ من الأكابر. ودفن عند قبر الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. ورؤي الشيخ أبو إسحاق في الليلة التي دُفن أبو طاهر بجانبه كأنه خرج من قبره وقعد على شفير القبر وهو يحرِّك إصبعه المسبِّحة ويقول: يا بني الأتراك يا بني الأتراك كأنه يستغيث من جواره.

٦٦٧٥ \_ «أبو النجيب التَّغلبي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن المفرِّج بن دَرْع بن الخِضْر بن حسن بن حامد. أبو النجيب ابن أبي العباس التَّغلبي التَّكريتي. ولد سنَّة سبع وثلاثين وخمسمائة وتوفي سنة ست وسبعين وخمسمائة. قرأ القرآن على والده والتفسير والوعظ والعربية، وصار يَعِظ الناس على الكرسي، وقَوي فهمه واحتدَّ خاطره وسافر إلى بغداد وتفقُّه على يوسف الدمشقي بالنِّظامية، وعلى ابن الخل، وأَتْقَنَ المذهب والخلاف والجدَلَ وناظَر الأئمة وتكلُّم في مسائل الخلاف، ومَدَحَ شيخه الدِّمَشْقِيُّ بأبياتٍ منها [الخفيف]:

أمل هل الشمل شاملٌ بعد نأي فيُرَى مُكْمَداً بذاك الحسودُ

هل زماني بالأجرَعَيْن يعودُ أمْ هل الدهرُ بالحبيب يجُودُ منها:

لو سرى روح راحتيه إلى الجل مدحقاً لأغشَب الجُلْمُودُ

بحربر بالمكر مات محيطً فسماءُ السَّمَاح منه تجودُ كفُّه في العطاء بحرٌ وفي البأ سدمٌ تَفْشَعِرُ منه الجلُودُ

ثم إنه عاد إلى تكريت وأقام مدة. وتوجُّه إلى المَوْصِل وتكَلُّم عند فضلاء بها، ونُدِب للتدريس بماردين، وبَنَت له أخت شاه أرْمن إبراهيم بن أحمد بن سكان مدرسة فدرَّس بها مدة، ثم عاد إلى تكريت وولي القضاء بها إلى أن توفي في التاريخ المذكور.

٦٦٧٦ \_ «أبو الفرج عبد الرحمٰن المقدسي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان. الشيخ شمس الدين أبو الفرج المقدسي الحنبلي. ولد في ذي القعدة سنة ست وستمائة وتوفي سنة تسع وثمانين وستمائة. سمع حضوراً من عبد الجليل بن مَنْدَوَيْه، ومن الكندي، وابن الحَرَسْتاني، وداود بن مُلاعب، وأبي عبد الله ابن البنَّاء، وأبي الفتوح ابن الجَلاجِلي، وموسى بن عبد القادر، والشيخ الموفق، وابن راجح، وابن البن، وابن أبي لقمة وطائفة. ورحل هو والسيف بن المجد، والتقي بن الواسِطِي، وسمعوا ببغداد من

٦٦٧٦ ـ "العبر" للذهبي (٥/ ٣٦٢)، و"ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤)، و"تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٧٨)، واشذرات الذهب، لابن العماد (٥/ ٤٠٨ ـ ٤٠٩).

الفتح بن عبد السلام وأبي الحسن ابن بو زيدان وغيرهما، وأجاز له جماعة.

وكان فقيها صالحاً ثقة نبيلاً عابداً مهيباً متيقظاً واسع الرواية عالى الإسناد، تفرد ببعض مروياته وسمع منه خلق منهم: ابن الخباز وأبو الحسن الموصلي وابن العطار وشمس الدين بن مسلم وابن تيمية والمزي والبرزالي وابن المهندس، وأجاز الشيخ شمس الدين مروياته.

77٧٧ ـ «ابن يُونُس الصَّدَفي» عبد الرحمٰن بن أحمد بن يُونُس بن عبد الأَعْلَى الصَّدَفي المصري. الحافظ المؤرخ، أبو سعيد مؤرِّخ مصر. ولد سنة إحدى وثمانين ومائتين وتوفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. ولم يرحل، ولكن كان إماماً في فن التاريخ، روى عنه ابن مَنْدَه وأبو محمد ابن النَّحاس وعبد الواحد بن محمد البَلْخي وجماعة من الرَّحالة والمغاربة، وله كلامٌ في الجَرْح والتعديل يدل على بَصَرِه بالرجال ومعرفته بالعِلَل.

وعَمِل لمصر تاريخين: أحدُهُما ـ وهو الأكبر ـ يختص «بالمصريين» والآخر ـ وهو صغير ـ يختص «بالمصريين» والآخر ـ وهو صغير ـ يختص «بذكر الغرباء الواردين على مصر»، وقد ذيّلهما أبو القاسم يحيى بن علي الحَضْرَمي وبنى عليهما. وهذا أبو سعيد هو حفيد يونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي.

ولما مات أبو سعيد المذكور رثاه أبو عيسى عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن عبد الله الخولاني الخَشَّاب النحوي العَرُوضي بقوله [البسيط]:

بَنَفْتَ علمكَ تشريقاً وتغريبا أبا سعيد وما نالوك إن نُشِرَتْ ما زلت تلهَجُ بالتاريخ تكتبُهُ أرَّختُ موتك في ذكري وفي صحفي نَشَرْتَ عن مصر من سكانها عَلماً كشفتَ عن فخرهم للناس ما سجعت أعربتَ عن عُرُبِ نجّبتَ عن نُجَبِ أنشرت ميتتهم حيا بنسبته حُجِبْتَ عنًا وما الدنيا بمظهرةِ

وعدت بعد لذيد العيش مندوبا عنك الدواوين تصديقاً وتصويبا حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا لمن يُؤرِّخه إذ كنت محسوبا مبجّلاً لجمالِ القومِ منصوبا ورق الحمامِ على الأغصان تطريبا سارت مناقبهم في الناس تنقيبا حتى كأن لم يمت إذ كان منسوبا شخصاً وإن جلّ إلاّ عاد محجوبا

٦٦٧٧ \_ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ١٣٧ \_ ١٣٨)، و"فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٦٧ \_ ٢٦٩)، و"العبر" للذهبي (٢/ ٢٧٦)، و"تذكرة الحفاظ" له (٨٩٨)، و"حسن المحاضرة" للسيوطي (١/ ٣٥١ ـ ٥٥٣)، و"طبقات الحفاظ" له (٣٧٧)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٢/ ٣٧٥).

كذلك الموتُ لا يُبقي على أحدِ مدى الليالي من الأحباب محبوبا

قوله: «ما زلت تلهجُ بالتاريخ تكتبه» البيت مأخوذ من خبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه كان رجلٌ مجنون في زمانه يَمشي أمام الجنائز وينادي: الرحيل، لا تكاد جنازة تخلو منه، فمرت يوماً جنازة بعلي بن أبي طالب ولم يره أمامها ولم يسمع نداءه فسأل عنه فقيل له: هو هذا الميت فقال: لا إله إلا الله [الكامل]:

ما زال يصرخُ بالرحيل مناديا حتى أناخ ببابه الجمَّال

وقال الأصمعي: حدَّثني أبي قال: رأيت رجلاً على قصر أُويْس أيام الطاعون وبيده كوز يعدّ الموتى فيه بالحصى، فَعَدَّ في أول يوم ثمانين ألفاً، ثم عدّ في اليوم الثاني مائة ألف، فمرّ قوم بميتهم فرأوه ثم رجعوا فرأوا على الكوز رجلاً غيره، فسألوا عنه فقال: وقع في الكوز. ومثل هذا قول التهامي [الكامل]:

حكم المَنِيَّة في البريَّة جار ما هذه الدنيا بدارِ قرارِ بَيْنَا يُرَى خَبَراً من الأخبارِ بَيْنَا يُرَى خَبَراً من الأخبارِ

٦٦٧٨ ـ ابن العَجُوز عبد الرحمٰن بن أحمد بن عبد الرحمٰن الكُتامي. الفقيه المالكي أبو عبد الرحمٰن السَّبْتِي، يُعْرَف بابن العَجُوز. إليه كانت الرحلة بالمغرب وعليه مدار الفتوى وفي عقبه نُجَباء.

٦٦٧٩ ـ «ابن عَجَب» عبد الرحمٰن بن أحمد بن سعيد. أبو المُطَرَّف البَكْري، عُرِف بابن عَجَب، الحافظ لمذهب مالك. توفي سنة أربع وأربعمائة.

77٨٠ - اعبد الرحمٰن بن أَرْطاة عبد الرحمٰن بن أَرْطاة ، وقيل ابن سَيْحان بن أَرْطاة بن سَيْحان بين الفحول الرطاة بن سَيْحان ينتهي إلى مُضَر بن نِزار. وهو شاعر مقل إسلامي ليس من الفحول المشهورين ولكنه يقول في الغَزَل والفَخر والشراب، وهو أحد المعاقرِين للشراب المحدودين فيه. وكان مع بني أمية كواحد منهم ، إلا أنه اختص بآل سفيان وآل عثمان. وكان يُنادم الوليد بن عثمان فأصابه ذات يوم خُمَارٌ ، فذهب لسانه وسَكَنَت أطرافه وصَرَخ أهله عليه ، فجاءه الوليد فَزِعاً ، فلما رآه قال: أخي مخمورٌ وربِّ الكعبة ، ثم أمر غلامه فأتاه بشراب من منزله فأمر به فأسخن وسقاه إيّاه وقيّاه ، وصَنَع له حساء وجعل على رأسه دُهْناً ، وجعل رجليه

٦٦٧٨ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣٣٨)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/٤٧٧).

٦٦٧٩ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣٠١).

١٦٨٠ ـ «جمهرة ابن حزم» (٢٤٨)، و«الأغاني» للأصفهاني (٢/ ٢٤٦ ـ ٢٦٦)، و«مختار الأغاني» لابن منظور (٤/ ٤٦٠ ـ ٤٦٩).

في ماء سُخن، فما لبثَ أن انْطَلَقَ وذهب ما كان به، فقال يذكر تلك الإداوة التي أحضر له فيها الشراب [الكامل]:

حَنَّت إلى بَرْقِ فقلتُ لها قِرِي بابي الوليدُ وأم نفسي كلَّما أَثُوى فأكرَم في الثَّواءِ وقُضِّيَت كم عنده من نائلٍ وسماحة وكرامة للمُعْتَفين إذا اعْتَفُوا لا تُسبِّعَدنَ إداوة مطروحة

بَعْضَ الحنينِ فإنَّ شَجْوَكِ شَائِقِي بدّتِ النجومُ وذَرَّ قَرْنُ الشَّارِق حاجاتُنا من عند أَوْرعَ باسِقِ وفضائلٍ معدودةٍ وخلائتِ في ماله حقّاً وقَوْلٍ صادقِ كانتْ حديثاً للشراب العاتق

77۸۱ ـ «الزَّجَاجي» عبد الرحمٰن بن إسحاق النَّهاوَنْدِي. أبو القاسم الزَّجَاجي النحوي صاحب «الجُمَل». أصله من صَيْمر، نزل بغداد ولزم أبا إسحاق الزَّجَاج حتى برعَ في النحو، ثم نزل حلَب ثم دمشق. وأمْلى عن محمد بن العباس اليزيدي، وعلي بن سليمان الأَخْفَش، وابن دُرَيْد وغيرهم.

وصنَّف «الجُمَل» بمكة وكان إذا فرغ الباب طاف به أسبوعاً ودعا بالمغفرة. وللنحاة عليه مؤاخذات معروفة في هذا الكتاب، «والجُزولية» حواش عليه. وتوفي سنة أربعين وثلاثمائة. وله كتاب «الإيضاح في النحو»، و «شرح خطبة أدّب الكاتب» و «المخترع» في القوافي و«الكافي في النحو» و «كتاب اللامات» كبير، و «شرح كتاب الألف واللام للمازني» في النحو، وله آمالٍ حسَنة جامعة لفنون الأدب من النحو واللغة والأشعار والأخبار.

٦٦٨٢ ـ «أبو القاسم الأزدي» عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن عبد الرحمٰن. أبو القاسم الأزدي ابن الحدَّاد التونسي شارح الشاطبية. كان قد رَحَل وسمعها من الناظم، وتلا عليه بالسبع. سمع ابن بَقِيّ وجماعة، ودَخَلَ الأندلس وبها لقيه ابن مسدي، وتوفي سنة ست وعشرين وستمائة أو سنة خمس وعشرين وهو الصحيح.

٦٦٨٣ - «أبو شَامَة المَقْدِسي» عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان. الإمام

۱۲۸۱ - «الفهرست» لابن النديم (۸۷)، و «طبقات الزبيدي» (۱۲۹)، و «نزهة الألبَّاء» للأنباري (۳۰٦)، و «إنباه الرواة» للقفطي (۲/ ۱۹۰)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱۳٫۳۳)، و «العبر» للذهبي (۲/ ۱۹۳)، و «مرآة الجنان» لليافعي (۲/ ۲۳۲)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/ ۲۲۵)، و «البلغة» للفيروزآبادي (۱۲۱ - ۱۲۲)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۳/ ۳۰۷)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (۲/ ۷۷)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۲/ ۳۵۷).

٦٦٨٢ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٧٨).

٦٦٨٣ ـ "ذيل الروضتين" لأبي شامة (٣٧ ـ ٤٥)، و"ذيل مرآة الزمان" لليونيني (٢/ ٣٦٧)، و"تذكرة الحفاظ"

العلامة ذو الفنون شهاب الدين أبو القاسم المقدسي الأصل الدَّمَشْقي الشَّافعي الفقيه المقرى، النحوي أبو شَامَة. ولد سنة تسع وتسعين بدمشق في أحد الربيعين وتوفي سنة خمس وستين وستمائة. وقرأ القرءان وله دون العشر، وقرأ القراءات كلها سنة ست عشرة على الشيخ علم الدين السخاوي. وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز وغيره، وحَصَل له سنة بضع وثلاثين عناية بالحديث، وسمّع أولاده، وقرأ بنفسه، وكتب الكثير من العلوم وأثقن الفقه ودَرَّس وأفتى، وبرَع في العربية وصنّف «شرحاً للشاطبية»، واختصر «تاريخ دمشق» مرتين: الأولى في خمسة عشر مجلداً، والثانية في خمسة، و «شرح القصائد النبوية» للسخاوي في مجلد، وله كتاب «الرَّوْضَتَيْن في أخبار الدَّوْلَتَيْن التورية والصَّلاحية» (١٠ وكتاب «ضوء القمر «الذَيل» (٢٠ عليها، وكتاب «شرح الحديث المقتفى في مبعث المصطفى»، وكتاب «ضوء القمر البنسمَلة الأكبر» في مجلد، و «المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» وكتاب «البسوك»، و الباعث على إنكار البِدَع والحوادث». وكتاب «السوك»، و «مقدمة نحو»، وتفط حال بني عُبَيْد»، و «الأصول من الأصول»، و «مفردات القرّاء»، و «مقدمة نحو»، ونظم «المُفَصَّل» للزَمَخشري، وشيوخ البيهقي، وله غير ذلك، وأكثرها لم يفرغ منها.

وذكر أنه حصل له الشيب وله خمس وعشرون سنة، وولي مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية، ومشيخة دار الحديث الأشرفية. وكان متواضعاً مُطَّرحاً للتكلف. أخذ عنه القراءات الشيخ شهاب الدين حسين الكفري، والشهاب أحمد اللبان، وزين الدين أبو بكر بن يوسف المزي وجماعة، وقرأ عليه شَرْح الشاطبية الشيخ شرف الدين الفزاري الخطيب. دَخل عليه اثنان جبليًان إلى بيته الذي بآخر المعمور من حكر طواحين الأشنان في صورة فتيا، فضرباه ضرباً مبرحاً كاد يَتْلف منه، ولم يذر به أحد ولا أغاثه، وتوفي في تاسع عشر رمضان ودفن بباب الفراديس.

للذهبي (١٤٦٠ ـ ١٤٦١)، و«العبر» له (٥/ ٢٨٠ ـ ٢٨١)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (٢٩٩)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٦٩ ـ ٢٧١)، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ١٦٥ ـ ١٦٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ١٦٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٩/ ٢٥٠ ـ ٢٥٠)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٦٠)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ٢٥١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٢٤)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٢٨٧)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٥٠٠)، و«بغية الوعاة» له (٢/ ٧٧ ـ ٧٨)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٦٣ ـ ٢٦٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣١٨ ـ ٣١٩).

<sup>(</sup>۱) طبع بمصر في جزأين سنة ( ۱۲۸۷هـ)، وأعاد نشر الجزء الأول في قسمين الدكتور محمد حلمي محمد أحمد القاهرة (۱۹۵۲ ـ ۱۹۹۲).

<sup>(</sup>٢) نشره عزَّت العطَّار الحسيني في القاهرة سنة ( ١٣٦٦هـ).

قال رحمه الله: جَرَت لي محنة بداري بطواحين الأشنان فألهم الله الصبر ولَطَف، وقيل لي: اجتمع بولاة الأمر فقلت: أنا قد فَوَّضت أمري إلى الله وهو يكفينا. وقلت في ذلك [السريع]:

> قُلت لمن قال أما تشتكى يُقَيِّض اللَّه تعالى لنا إذا تسوكسلنا عسلسه كفسي ومن شعره ضابط في السبعة الذين يُظِلُّهم الله يوم لا ظِلِّ إلاَّ ظله: [الطويل]: إمامٌ محبّ ناشيءٌ مُتَصَدِّقٌ يظلهم الله الجليل بظله أشرت بألفاظ تدل عليهم وقال أيضاً [الطويل]:

ما قد جرى فهو عظيمٌ جَليلٌ ما يأخذُ الحقّ ويشفى الغليل وحسبنا الله ونعم الوكيل

وباك مصل خائف سطوة الباس إذا كان يوم العرض لا ظلَّ للناس فيذكرهم بالنظم من بعضهم ناس

وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله العظيم بظله محبِّ عفيفٌ ناشيءٌ متصدّق وباكِ مصلِّ والإمامُ بَعَدْلِه

ولمَّا تولِّي دار الحديث الأشرفية مكان القاضي عماد الدين عبد الكريم ابن القاضي جمال الدين بن الحَرَسْتاني بعد موته في تاسع عشرين جُمادي الأولى سنة اثنتين وستين وستمائة، وحضَر درْسه قاضى القضاة شمس الدين ابن خَلِّكان والأعيان على العادة، وذكر من أول تصنيفه في كتاب المبعث الخطبة والحديث والكلام على سَنَدِه ومتنِه، فقال بعض الشعراء في ذلك [الكامل]:

العلم والمعلوم قد أدركته وسماعك البحر المحيط بمحدث وأبان عنه لك افتتاح المبعث وبعثت في دار الحديث بمُعْجز والحسنُ من طرَب به لم يمكث مكثت له الألباب طائعة الندى

وقد نَظَم الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله تعالى قصيدة تناهز الأربعين بيتاً في زوجته فسمج عفا الله عنه فيها ما شاء وبرد رحمه الله ما أراد، أولها [الطويل]:

بها من خصال الخير ما حيّر العقلا فأهلاً بها أهلاً وسهلاً بها سهلا مخدّرة من حسنها تكرم البعلا

تروجت من أولاد دُنو عقيلة مكملة الأوصاف خلقاً وخلقة ولود ودود حرة قرشية منها:

مطرزة خَطَالة ذهبية مفصلة خياطة تحكم الغزلا تنقَلُ في الأشغال من ذا وذا وذا وتفعل حتى الكنس والطبخ والغَسلا

77٨٤ ـ "وضّاح اليَمن" عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن عبد كلال الحميري الخَوْلاني، المعروف بوضًاح اليَمن. قيل: هو من الفُرْس الذين قدموا اليمن مع وَهْرزِ لنُصْرة سيف بن ذي يَزَن على الحبشة. وكان من حُسْنه يتقنّع في المواسم مخافة العين، وكان يَهْوَى امرأة من اليَمَن اسمها رَوْضة وَيُشَبِّب بها. فمن ذلك قوله [السريع]:

إن أبانا رجلٌ غايرُ قالت ألا لا تَلِيجاً دارنا وإنَّ سيسفسي صارمٌ بساتسرُ قسلت فسإنسى طسالب غسرة قسلت فسإنسى فسوقسه طسائسر قالت فإن القصر من دوننا قىلىتُ فانى سابىحٌ ماھىرُ قالت فإن البحر من دوننا قلتُ فإنى لهم حاذِرُ قالت فحولى إخوة سبعة قالت فليث رابض دوننا قسلت فانسى أسدد عاقور قالت فإن الله من فَوْقِنا قسلت فربسى راحم غافر قالت فقد أغييتنا حجة فأتِ إذا ما هَـجَـع الـسامـرُ واسقط علينا كسقوط الندى ل\_يلة لا ناه ولا آمر

قلت: هذه الأبيات عدَّها أربابُ البديع في المراجعة، وأما هذا المعنى وهو قوله: «واسقط علينا كسقوط الندى» فقد اشتهر ونَظَم الشعراء في معناه كثيراً، وأصْلُه لامرىء القيس حيث قال [الطويل]:

سَمَوْتُ إليها بَعْدَ ما نامَ أهْلُها سُمُوَّ حَبابِ الماءِ حالاً على حالِ وقيل إن بعض الظرفاء وَقَفَ على هذه الأبيات وكتب في الحاشية عند قوله «فَرَبِّي راحمٌ غافرٌ»، هذا نيَّاك بالدبوس ما يرجع.

ولما استأذَنَت أم البنين بنت عبد العزيز من الوَليد بن عبد الملك في الحَج أذِن لها وهو خليفة، وهي زوجته، وكتَب الوليد يتوعَد الشعراء جميعاً أن يذكرها أحدٌ منهم أو يذْكر أحداً ممن تَبِعَها، فَقَدِمَت مكة وتراءت للناس وتصدَّى لها أهلُ الغَزَل والشعراء، ووقعت عينُها على

١٦٨٤ ـ "الأغاني" للأصفهاني (٦/ ٢٠٩ ـ ٢٤١)، و"أخبار المغتالين" لمحمد بن حبيب (٢٧٣)، و"تجريد الأغاني" لابن واصل (٧٧٣ ـ ٧٧٧)، و"فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٥)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١/ ٢٢٦).

وضَّاح فهويته، وأنفذت إلى كُثيِّر وإلى وضَّاح أن انْسُبا بي، فكَرِه ذلك كُثيِّر وشبّب بجاريتها غاضِرَة، وذلك في قوله [الوافر]:

## شجت أظعان غاضرة الغوادي

وأما وضَّاح فإنه صرَّح فَبَلَغَ ذلك الوليد فقتله. وقيل إنه مدح الوليد، فوعدته أن تعينه على رفْدِه وتُقَوِّي أمره، فقدِمَ عليه وأنشده [الوافر]:

صَبَا قَلْبِي إليك ومالَ ميلاً وأرَّقَني خيالُك يا أُثَيْلاً يَمانية تُلِمُ بنا فتُبْدِي دقيقَ محاسنِ وتكنُّ غَيْلاً

وهي أبياتٌ مشهورةٌ فأحسن رفْدَه، ثم نُمي إليه أنّه يُشبب بأم البنين، فجفَاه وحَجَبَه ودبَّر في قتله، واختلسه ودَفَنَه في داره. وقيل إن أم البنين كانت تُرسل إليه فيدخُلُ إليها ويقيم عندها، فإذا خافَت وارته في صندوق كان عندها، فأَهدي إلى الوليد جَوْهَر فأَعْجَبَه ودَعَى خادِماً وبَعَث به إلى أم البنين فدخَلَ عليها مفاجأة ووضَّاحٌ عندها، فرآه وقد وارته فقال لها: يا مولاتي هَبي لي منه حجراً، فقالت: لا يا ابن اللَّخناء ولا كَرامة! فرَجَع إلى الوليد وأخبره الخبر. فقال له: كذبت، وأمر به فُوجِئت عنقه. ثم أتى أم البنين وهي تمتشط في بيتها، وقد وَصَف له الخادم ذلك الصندوق فجاء فجلَسَ عليه وقال لها: يا أم البنين ما أحبُّ إليك هذا البيت من بين بيوتك، فلم تختارينه؟ قالت: أختاره لأنه يجمع حوائجي كلها فأتناولها منه من قرب على ما أريد. فقال لها: هبي لي صندوقاً من هذه الصناديق، فقالت: كلُّها لك يا أمير المؤمنين، فقال: ما أريد كلها، إنما أريد واحداً منها، فقالت: خُذْ أيِّها شئت، قال: هذا الذي جلَسْت عليه، قالت: غيره خذ فإن لى فيه أشياءُ أحتاج إليها، قال: ما أريد غيره، قالت: خُذْه، فدعا بالخَدَم وأمرهم بحَمْله حتى انتهى به إلى مَجْلسه، وحفر بئراً عميقة في المجلس إلى الماء تحت بساطه ووضع الصندوق على شفير البئر ودنا منه وقال: يا صاحب الصندوق إنه بَلَغنا شيءٌ فإن كان حقاً فقد كفيناك ودَفنَّاك ذكرك وقَطَعنا أثرك إلى آخر الدهر، وإن كان باطلاً فإنما دفَّنا ودَفَنَا الخشب وما أهْوَن ذلك، ثم قَذَفَ به في البئر وهِيل عليه التراب وسوّيت الأرض ورُدِّ البساط وجلَس عليه الوليد، وما رأى الوليد ولا أم البنين وجه أحد منهما أثراً حتى فرق الدهر بينهما.

قال البلاذري: أم البنين صاحبة وضًاح اليمن ليست ببنت عبد العزيز بن مزوان، وإنما هي أم البنين بنت المحرم من حمير من أهل اليمن، وكانت جميلة عشقها وضًاح وعشقته فتزوَّجها وخَرَج بها إلى مكة وطلّقها، فحجّ الوليد وهي بمكة فبَلَغه حُسْنُها وجمالُها فتزوَّجها وخرج بها إلى الشام، وخرج وضًاح خَلْفها ففعل به الوليد ما فعل.

قلت: أنا في حيرة من أمر أم البنين وما جرى لها مع وضّاح. إن قلنا إنها بنت عبد العزيز فنحاشيها من ذلك لأنها كانت من العفائف العابدات، وقد قيل إنها كانت توجد في ذلك المكان تبكي إلى أن وُجِدَت يوماً مكبوبة على وجهها ميّتة. وهذا لا يصحّ فإنها توفيت سنة سبع عشرة ومائة، والوليد توفي سنة تسع وستين، وكان أبوه قد زوّجه إيّاها في حال حياته. وأن قلنا أن أم البنين هي بنت المحرم الحميرية فلا يصحّ احتمال الوليد قصتها مع وضّاح اليمن وأنه ما واجهها بذلك، لأنه إنما فعل ذلك مع أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان لشرَفِها ومكانها من قومها، والله أعلم بحقيقة الحال في ذلك.

عبد الله بن سليمان الخَولاني النحوي المصري» عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن عبد الله بن سليمان الخَولاني النحوي العَرُوضي الخَشَّاب. أبو عيسى المصري. مات سنة ست وستين وثلاثمائة. هو صاحب المرثية البائية التي قالها في ابن يونُس الصدفي المؤرخ، واسمه عبد الرحمٰن بن أحمد، وأولها [البسيط]:

بَثَثْت علمك تشريقاً وتغريباً وعُدْت بعد لذيذ العيش مندوبا وقد مرَّت الأبيات في ترجمة ابن يونس.

عبد العزيز. أبو محمد الورَّاق عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد العزيز. أبو محمد الورَّاق البغدادي. كتب بخطه الكثير توريقاً للناس، وكان حُفَظَة للحكايات والأشعار المستحسنة، وكان صدوقاً صالحاً. سمع محمد بن محمد بن محمد بن اللحاس، وأحمد بن محمد الرخبي البواب. وتوفي سنة ست عشرة وستمائة.

77۸۷ - «أبو محمد البغدادي» عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن محمد بن يحيى الزّبيدي. أبو محمد البغدادي الشافعي. سمع في صباه من ابن البَطّي، وأحمد بن بُنينمان البقّال، وعبد الله بن المبارك بن البقلي وغيرهم. وبَرَع في الفقه وصار معيداً بمدرسة أم الخليفة جوار معروف الكرخي. وكانت لديه يد باسطة في الفرائِضِ والحساب، ثم رُتُب شيخاً برباط الشونيزية وتوفى سنة عشرين وستمائة.

٥٦٦٨ ـ وإنباه الرواة» للقفطي (٢/ ١٥٨ ـ ١٥٩)، وابغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٧٨).

٦٦٨٦ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٦٦٨)، و«المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (١٩٥).

٦٦٨٧ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٩٤٣)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٣٦)، و«المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (١٩٥ ـ ١٩٦)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٦٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٦/ ١٠٢).

٦٦٨٨ - "شيخ الشيوخ" عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن أحمد بن محمد. شيخُ الشيوخ، صدر الدين أبو القاسم بن أبي البركات بن أبي سَعي النَّيْسابوري ثم البغدادي شيخ الشيوخ. كان حسن النثروالنَّظم له رأيّ ودهاء وتَقَدُّم، وجاه عريض وكان هو المُشار إليه في حُسن الرأي والتدبير مع الزهد والوَرَع والعبادة. ترسل إلى الشام وكانت الملوك تستغنى برأيه. توفي بالرَّحْبة سنة ثمانين وخمسمائة. وكان كفنُه معه من غَزْلِ أمه ودينار من غزل أمه لتجهيزه أينما سافر، وأظنه هو الذي لمّا اجتمع بالسلطان صلاح الدين وقام من عنده، قدَّم السلطان مداسه، فقال القاضي الفاضل: هذا ما بقى يصلُّح إلا للرؤوس، فقال الشيخ صدر الدين: بسم الله يا مولانا. المملوك فقير ومذهبه الإيثار. ومن شعره [البسيط]:

> إن بان من بينهم سُرُوا بغيبته ومنه من أبيات [الكامل]:

سافر بهمّك في مقامات الرضى تصفُو صفاتك من كدورات الهوى شمر فقد وَضُحَ الطريق إلى الهدى مَنْ عافَ شهوته وعفّ ضميره

مَنْ عاشَ في أهله أبدُوا سآمته وعافَهُ منهم أهلٌ وجيرانُ يحنو وداداً وتبدو منهم إحن وليس يألوهم نُصحاً وإنْ خانوا يهَوَى لإيشارهم موتاً يُعاجِلُه والمُرْتجى بعدُه عفوٌ وغفرانُ وليس يهناؤه عيش إذا بانوا

واسرَح بقلبك في رياض الأنس وتعيش فَرْحا بين جَمْع الإنس والحر موعده زوال اللبس فهو المعافى من عُيوبِ النّفس

٦٦٨٩ ــ «عبد الرحمٰن الزُهري» عبد الرحمٰن بن الأسود الزُهري. روى عن أبي بكر وعمر وغيرهما. وتوفي في حدود السبعين من الهجرة، وروى له البخاري وأبو داود وابن ماجه.

• ٦٦٩ ـ «أبو حفص النَّخْعي» عبد الرحمٰن بن الأَسْوَد النَّخْعيّ. يروي عن أبيه وعن عمَّه علْقَمة بن قيس، وعائشة وابن الزبير، وأذرك عمر. يقال أنه صام حتى احترق لسانه، ولم يزل

٦٦٨٨ ـ «الكامل» لابن الأثير (١١/ ٥٠٩)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ١/ ٨٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٩٧).

٦٦٨٩ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/٣٥٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٠٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٨١)، و«العقد الثمين» (٥/ ٣٤٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٣٩ ـ ١٤٠).

٦٦٩٠ ـ «طبقات ابن سعد» (٦/ ٢٨٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٥٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٠٩)، و«مشاهير علماء الأمصار» رقم (٥١١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ١١ ــ ١٢)، و"العبر" له (١/٦/١)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٦/ ١٤٠ ـ ١٤١).

يقرأ القرآن حتى مات سنة ثمان وتسعين للهجرة. وروى له الجماعة.

7791 \_ «أبو القاسم المَالِقِيّ» عبد الرحمٰن بن أيوب بن تَمَّام. أبو القاسم الأَنْصاري المَالِقِي، روى عن جماعة. وكان عالماً بالعربية واللغة والآداب مبرِّزاً فيها مع مشاركة في الفقه والحديث. توفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.

7797 \_ «الرشيد النّابُلْسي» عبد الرحمٰن بن بدر بن الحسن بن المفرّج بن بكّار. رشيد الدين النّابُلْسي الشاعر، مدّح الناصر وأولاده وأولاد العادل، وهو عمُّ الحافظ شرف الدين يوسف بن الحسن النابلسي. نقلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه قال: أنشدني لنفسه في شهور سنة سبع وتسعين وخمسمائة وقد رأى مليحاً بديع الصورة بين أسودين قبيحى الصورة [البسيط]:

لله من عايَنَت عيني محاسَنه يوماً يختالُ كالخصن تيهاً في شَمَائِله ما بير فقلت والشوق يطويني وينشرني لم ألوَ فمر يضحكُ مِن قولي وقال: بلى كمْ قد قال: وأنشدني لنفسه غَزَلاً في محبوبه [المنسرح]:

رقبة شهر الصيام والفطر تُرْقَبُ بعدَ الكمال يا بَدْري

يوماً فعوذتُهُ باللَّهِ من عَيْنِي

ما بين عبدين لون الليل عِلْجين

لم ألقَ قبلك صبحاً بين ليلين

كمْ قد رأى الناسُ سعداً بين نحسين

وإنها يُسزقب السهلالُ فَلِمَ وان من شعره قصيدة لها أربع قواف [الرجز]:

يا من عيونُ الأنام تَرْقُبُه

كم الحشى معذّبُ موجّعُ بسناره ملته بن ملذًع حكّم فيه أشنب ممنعً مبتعد محتنب مودًع مبتعد محتنب مودًع زمانه تعستب وولّع ما الحب إلا لهب ومدمع يا هل إليه سبب ممتعًع

على المدى صب الفؤاد مغرَمُ ما خسمدا أواره والسخسرَمُ من الفدا فهو الأسير المُسْلَمُ تعمدا وهو القريب الأمَمُ قد أكمدا من عَزَّ فهو يحكم تسجددا ولوعة وسَقَم يُولى يدا مَنْ لبُه مُختَرم

٦٦٩١ ـ «التكملة» لابن الأبّار (٥٧٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطى (٢/ ٧٩).

٦٦٩٢ \_ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٥/ ٢٦٦)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٧٥ \_ ٢٧٧)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٢/ ٢٨٨)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٨٩).

ما أنا إلا أشعب وأطمع فيماعدا مما إليه سُلّم وهي تسعة وعشرون بيتاً. ومن شعره [الرجز]:

ما لك والوُرَقُ على أوراقها تعجمُ ما يعربُ عن أشواقها دعها وما هَيْجَها فإنّها أو السفّ تَسفُرق من فِراقِسها ملبسها الحليَّ في أطواقها وإنسما يَسريبُ ذا الوجدِ بها أفدي الأولى فارقتُهم فمُهجتي لا تطمع الأساة في إفراقها سَرَوًا بدوراً في دجى غدائر أعاذها الرحمن من مخلوقها غَـوارباً أفـلاكـها غـوارب تزري بضوء الشمس في إشراقِها تساقُ للبين المشتُ عِيسُها وأنفُسُ العشَّاق في سياقها فكم حشأ نطوي على حريقه أدمع تنشر من آماقِها ومنه [الخفيف]:

هزَّ لَـذْناً مِن قَـدُه سَـمْهَرِياً ومن اللحظ صارماً مشرفيا شادنٌ أرسل الجفون سهاماً حين أبدى من حاجبيه قِسِيّا من بني الترك ما رنا ورمى حبّ مة قبلب إلا وأصمى البرميا مُخطَف الخصر والسهام وما أر شَقَ في الرمي راشقاً تركيا فهو شاكي السلاح ما زال من قت ل محِبِّيه يركب المنهيًّا

وأظن أن الرشيد النابلسي كان يلَقّب مَدْلويْه، وفيه يقول الصاحب شرف الدين ابن عُنَيْن [السريع]:

جالَ على حُجرته مدلويه فويهِ من إفعالِه ثم وَيْهُ كأنَّه الرَّحْبِيُّ في حمقه فلَعْنةُ اللَّه على والدَّيْهُ

وفيه يقول لما اعتكف النجيب غلام الكندي في جامع دمشق، وجلَسَ الرشيد في الجامع يقرأ شعره [البسيط]:

إثنان في الجامع المعمور ليس على هذاك قد أنف الفساق منه وذا وفي الرشيد يقول وقد صفّح [الخفيف]:

قيل لي إن مذلويه بن بدر قتلوه بالصفع أشنع قتل قلت عظمتهم القضية في دل وِ خليع قد رقّعوه بنَعْلِ

كل البرية في صنعيهما حَرَجٌ تُتْلَى عليه مساويه فيبتهجُ

وفيه يقول [المتقارب]:

تعَجّب قومٌ لصفْع الرشيد وذلك ما زال من دأبه رحمت انكسار قلوب النعال وقد دنّسوها بأثوابه

فواللَّهِ ما صفعوه بها ولكنهم صفعوها به

٦٦٩٣ ـ «عبد الرحمن الأنصاري» عبد الرحمٰن بن بِشْر بن مسعود الأنصاري المَدَني. روى عن أبي مسعود الأنصاري، وخبّاب وأبي هريرة، وأبي سعيد. توفي في حدود المائة، وروى له مُسْلم وأبو داود والنسائي.

٦٦٩٤ \_ «عبد الرحمٰن بن بشر النيسابوري» عبد الرحمٰن بن بِشر بن الحَكَم بن حبيب والعَبْدي النيسابوري. روى عنه البُخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وتوفي سنة تسع وخمسين ومائتين.

3790 \_ «أبو محمد المؤدّب البغدادي» عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن علي بن أحمد بن عبد الله النيسابوري. أبو محمد المؤدّب البغدادي. كان يؤدّب الصَّبْيان بدَرْب النخلة، وكان أديباً فاضلاً حَسَن الطريقة، نظيفاً ظريفاً، توفي سنة ثلاثة عشرة وستمائة. ومن شعره [الخفيف]:

زارني من أُحِبُه بعد يأس زارني والسّمؤال تفعل فيه تُمِلاً مائلاً يَميس دلالاً وأماط اللثام عن وجنتيه وانجلت ظلمة الغَيَاهب عنا قلت: شعر جيّد.

من شفائي فكان نعم الآسي فعل ريح الشمال في غصن آس بين سُخرَي مُدامةٍ ونُعاس فغنينا عن شعلة النبراس وأضاءَت حَنادس الديماس

٦٦٩٦ \_ «ابن الفحّام الصقلي» عبد الرحمٰن بن أبي بكر عَتيق بن خَلَف. أبو القاسم

٦٦٩٣ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٦١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢ / ٢١٣ ـ ٢١٥)، و«تاريخ ابن معين» (٣٤٥)، و«التحفة اللطيفة» (٣/ ١١٠ ـ ١١١).

٦٦٩٤ \_ «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٢٧١ ـ ٢٧٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٢٧١ ـ ٢٧٢)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ٢٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٤٤ ـ ١٤٥).

<sup>7790</sup> \_ «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٨٥).

٦٦٩٦ \_ «العبر» للذهبي (٢/٤٧ ـ ٣٨)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٥/ ٢٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٤٤ ـ ١٤٥).

الصقلي المقرىء المَجوّد المعروف بابن الفحّام، مصنف «التجريد في القراءات» طال عمره وتفرّد في عصره، وأعْلَى ما يُرْوى سندُ القراءات من طريقه. توفي سنة ست عشرة وخمسمانة.

٦٦٩٧ ـ «ابن أبي بَكْرَةَ الثَّقَفي» عبد الرحمٰن بن أبي بَكْرة الثَّقَفي. أول مولود ولد بالبصرة، ثقة كبير القدر، توفي في حدود العشرة والمائة، وروى له الجماعة.

- ٦٦٩٨ - «ابن تَوْبان» عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثَوْبان أبو عبد الله العَنْسي ـ بالنون ـ . الله المحدّث، أحد الصالحين. ولد في خلافة عبد الملك، وتوفي سنة خمس وستين ومائة. وثقه أبو حاتم، واختلف قول ابن معين فيه، ووثقه دحميم. قال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن حنبل وغيره: أحاديثه منكرة، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي، وقال صالح جزرة: قدري ضعيف. وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

7٦٩٩ ـ «أبو قَيْس بن ثَرُوان» عبد الرحمٰن بن ثَرُوان الأزْدي، أبو قيس الكوفي. روى عن علْقمة والقاضي شريح وهُذَيل بن شرحبيل وسويد بن غفلة. وثقه ابن معين، وليّنه أبو حاتم وغيره، وتوفي سنة عشرين ومائة. وروى له البخاري والأربعة.

ابن غَنِيمَة عبد الرحمٰن بن جامع بن غَنِيمَة البناء. أبو الغنائم الفقيه الحنبلي البغدادي، كان يسمي نفسه غنيمة أيضاً. قرأ الفقه على أبي بكر الدَّيْنَوري، والخِلاف على السعد المهيني، وكان يدرّس في مسجده بالميدان، وكان فقيها فاضلاً ورعاً زاهداً مليحَ المناظرة حسن المعرفة بالمذهب والخلاف، سمع من أبي القاسم هبة الله بن الحسين، ومحمد بن عبد الباقى الأنصاري، والحسين بن عبد الملك الخلال وغيرهم، ولد سنة

<sup>7</sup>٦٩٧ - «تاريخ ابن معين» (٣٤٠)، و«الطبقات» لابن سعد (٧/ ١٩٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١١٣/ ٢٠٠)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٧٢٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٩/٤ ـ ٣١٩)، و«العبر» له (١/ ١٢٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٤٨/٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١٢٢/١).

۱۹۹۸ - "تاريخ ابن معين" (٣٤٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٦٥)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٦٥)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢١٩/ ٢١٥)، و «ميزان الاعتدال» للخطيب البغدادي (١٠٠ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٠)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ٣١٣)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٥٠١ ـ ٢٥٠)، و «شذرات (٥٠١ ـ ٢٥٠)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٥٠ ـ ١٥٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٦٠).

٦٦٩٩ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (٣/ ١/ ٢٦٥)، و«الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٢/ ٢١٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٥٣).

<sup>•</sup> ٦٧٠ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٣)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٥٣)، و«المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (١٩٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٧٤).

خمسمائة تقريباً وتوفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.

۱ - ۱۷۰۱ ـ «أبو حميد الحضرمي» عبد الرحمٰن بن جُبَيْر بن نُفَيْر الحَضْرَمي الحِمْصِي. روى عن أبيه وخالد بن معدان وكُثير بن مرَّة، وثَقه النسائي وغيره. وتوفي سنة ثمان عشرة ومائة، وروى له مسلم والأربعة.

7۷۰۲ ـ «المصري المؤذن» عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن. يروي عن عُقْبة بن عامر الجُهني، وعبد الله بن عمرو وغيرهما. شهد فتح مصر وكان عبد الله بن عمر معجباً به ويقول إنه من المحبتين. وتوفي سنة سبع وتسعين للهجرة. وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

1۷۰۳ ـ «أبو محمد المَخزومي» عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام المخزومي. أبو محمد والد أبي بكر الفقيه، أحد الذين عينهم عثمان لكتابة مصاحف الأمصار، وهو ابن أخي أبي جهل. توفي في آخر أيام معاوية في حدود الستين للهجرة. وروى له البخاري والأربعة. وأظنة الشريد الذي رثى له عمر.

الفصحاء المفوَّهين. قيل إن اسمه عبد الرحمٰن بن الحارث الأغشَى الهَمْداني. الشاعر، أحد الفصحاء المفوَّهين. قيل إن اسمه عبد الرحمٰن بن عبد الله بن الحارث، وسيأتي في مكانه إن شاء الله.

م ٦٧٠٥ ـ «عبد الرحمٰن بن حُجَيْرة» عبد الرحمٰن بن حُجَيْرة الخَوْلاني. المصري القاضي، روى عن أبي ذرّ وابن مسعود وأبي هريرة. وكان عبد العزيز قد جمع له القضاء

۱۰۷۱ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢٤٥٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/٢٦٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٢١)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٤١٧)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٥٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٥٤).

٦٧٠٢ ـ "تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٥٤ ـ ١٥٥)، و"حسن المحاضرة" للسيوطي (١/ ٢٦٠).

٣٠٠٣ - «الطبقات» لابن سعد (٥/٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٧٢)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/٢)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٤٤٥)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٢٧)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٨٤)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٥٥٤)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٥٦).

٦٧٠٤ ـ انظر فيما يلى رقم (٦٧٦٧).

<sup>0 -</sup> ٦٧ - «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٧٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٢٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٦٠)، و«رفع الإصر» له (١/ ٣١٦ ـ ٣١٩)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٩٥)، و(٢/ ١٣٧).

والقصص وبيت المال ورَزَقه في العام ألف دينار، وتوفي في حدود التسعين للهجرة.

۳۷۰٦ - «ابن حَرْمَلة» عبد الرحمٰن بن حَرْمَلة الأسلمي. قال النسائي: ليس به بأس، وضعَفه القطَّان، وليّنه البخاري. وقال أبو حاتم: لا يُختَج به. وتوفي سنة خمس وأربعين ومائة، وروى له مسلم والأربعة.

7۷۰۷ - «عبد الرحمٰن بن حسّان» عبد الرحمٰن بن حسّان بن ثابت الأنصاري. يقال إنه أذرك رسول الله على وله رواية عن أبيه، وأمه شيرين القبطية أخت مارية. توفي في حدود السبعين للهجرة. ذكره الشيخ شمس الدين في من توفي في حدود السبعين، ثم ذكره في من مات في سنة أربع ومائة.

1۷۰۸ محمد البَنْدَنِيجي» عبد الرحمٰن بن الحسن بن علي بن بُضلا. أبو محمد الصوفي البَنْدَنِيجي البغدادي، تفقه للشافعي وقرأ الأدب، وكان من أعيان المتصوّفة وفيه فضل وله نظم. سمع أحمد بن المقرّب الكَرْخي، ويحيى بن ثابت بن بُندار وغيرهما، وتوفي سنة ست وعشرين وستمائة. ومن شعره [الكامل]:

لمّا قرأت سطوره وفهمتُه يا سادتي فرحاً به ولثَمْتُه سر الهوى في طيّه فعلمتُه أرجٌ به تحيى النفوس شممتُه

وَرَد الكتابُ من الحبيب فسرَّني ووضعته فوق الجفون وحقَّكُم كتبت أنامِلُكم كتاباً أودعت فختامُه مسكٌ وفي أرجائه

## ٦٧٠٩ - «أبو القاسم الهَمَذاني» عبد الرحمٰن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد

<sup>77.7 = &</sup>quot;تاريخ ابن معين" (٣٤٦)، و"تاريخ البخاري الكبير" (<math>7/7/7/7 = 77)، و"الجرح والتعديل" للرازي (7/7/7/7)، و"مشاهير علماء الأمصار" رقم (1.41)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (7/7/7/7)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (7/7/7).

۱۷۰۷ - «طبقات» ابن سعد (٥/ ٢٦٦)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٧٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٢)، و«الأغاني» لابن منظور (٥/ ١٨٩ - ١٨٩ )، و«مختار الأغاني» لابن منظور (٥/ ١٨٩ - ١٨٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٨٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٦٤ \_ ٦٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٦٢).

٨٠٧٠ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٢٦٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٦٩)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٨٢).

<sup>9 .</sup> ٧٠ - «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٥٦)، و«المغني في الضعفاء» له (٢/ ٣٧٨)، و«سير أعلام النبلاء» له (٢/ ١٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٢٥٣هـ) صفحة (٤٤)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٢٥٩) ترجمة (٢٠٢٥)، و«تنزيه الشريعة» لابن عرَّاق (١/ ٨٧).

الأسَدي أبو القاسم الهَمَذاني. روى عن إبراهيم بن ديزيل، ويحيى بن عبد الله الكرابيسي، ومحمد بن الضَّريس، وتكلَّموا في سماعه من ابن ديزيل. وروى عنه ابن مَنْدَه، والحاكم، وأحمد بن موسى بن مَرْدَويه، وأبو بكر بن لال، ومحمد بن أحمد بن الحسين المَحاملي، وأبو علي بن شاذان وآخرون. ورماه القاسم ابن أبي صالح بالكَذِب. وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة.

• ٦٧١٠ ـ «الحافظ أبو سعد النيسابوري» عبد الرحمٰن بن الحسن بن عُليّك ـ بضم العين وتشديد الياء آخر الحروف وبعدها كاف ـ ابن الحسين الحافظ. أبو سعيد النيسابوري، ثقة حافظ مشهور نبيل مصنّف بصير بالفن حَسن المذاكرة. توفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

7۷۱۱ ـ «عبد الرحمٰن القبابي» عبد الرحمٰن بن الحسين. الفقيه الإمام القدوة الربّاني برَكة المسلمين نجم الدين اللّخمي المصري القبابي، والقباب قرية بناحية دمياط. تفقه لأحمد وكان زكيّ النفس ثخين الورع ذا حظ من صدق وعزم، وتأله وقناعة. حدَّث بشيء يسير عن عيسى المطعم وتحوّل من مصر بأهله وترك المدارس وانزوى بحمص، ثم فتح له فاخورياً، وكان ينته المشتري على عيوب الشربة. ثم تحول إلى حماه، فعرف به ملكها فأقبل عليه واشتهر أمره وقصد بالزيارة.

مولده سنة ثمان وستين وستمائة. وتوفي بحماه سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وحمل على الرؤوس. قبره الآن بحماة يزار.

7۷۱۲ \_ «القَرْمِسِيني» عبد الرحمٰن بن أبي الحسن، هو القاضي صدر الدين بن محيي الدين القَرْمِسِيني الإسكندري. من بيت رئاسة وحشمة، تقدَّم ذكر أخيه في مكانه في الأحمدين. ولأبي الحسين الجزَّار فيه أَمْداح جيّدة. وتولَّى نظر جهات من الديار المصرية، منها نظر الإسكندرية، وكان وجيهاً عند الكامل. ومن أَمْداح الجزَّار فيه قوله وقد عُصر بعض أعدائه [الكامل]:

وقد انتهوا لبداية الحشر يُنجي ولا سَلِمُوا من الوِزْدِ فتضاءلوا كتضاؤلِ البدرِ شَتَّان بين المَكْرِ والمَكْرِ حَسَدٍ يواصلهم إلى الحَشْرِ

والعَضر إن عِداك في العَضر ظَلَموا فما أبقوا لهم وَزراً ظهروا لنورك وهو شمسُ ضُحى مكروا وقد مكر الإله بهم دغهم فلا برحَ التغابُن مِن

<sup>•</sup> ٦٧١ \_ "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (٢/ ٤٢٥)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ١٠٧).

٦٧١٢ ـ انظر الترجمة رقم (٦٧٩٤) فيما يلي.

وأنشد إذا ما زُرْتَ تربتَهم ماتُوا بغيظهم وما ظفروا ومن العجائب كونهم جَهلُوا لولا أخاف الله قلت لمن وقوله من قصيدة [السريع]:

واحر قلباه وللعين في في صُدْعه الآسُ وفي خَدُه الـ له من الصدر مكان وللص العالِمُ العامِلُ والفاضلُ الـ والناظرُ اليقظان أغنته عن والكامل الفضل السريع الندى ذو طلعة كالبدر في التِمّ بل ومن شعر صدر الدين عبد الرحمٰن [الوافر]:

> فلان والجماعة عارفوه يموتُ على الشهادةِ وهو حيَّ ومنه [الخفيف]:

قد لعَمْري أخطأت يا بن عُبادة في ترقيك جاهلاً للشهادة

لو تَصَدَّيْتَ للقيادة قلنا أنت عِلْقٌ وما بلَغتَ القيادة ٦٧١٣ \_ «الحافظ الأَصْبَهانيّ» عبد الرحمٰن بن الحسن بن موسى الضرَّاب الأَصْبهانيّ. الحافظ. ثقةٌ كبير، صنَّف «الأبواب» و «المسند». وتوفى سنة سبع وثلاثمائة.

٦٧١٤ - «أبو القاسم الصَّيْمَري» عبد الرحمٰن بن الحسن، أبو القاسم الصَّيْمَري الفقيه. شيخُ الشافعيّة، وهو من أصحاب الوجوه. تفقّه بأبي الفياض البصري، وهو شيخ أقضى القضاة الماوردي. له كتاب «الإيضاح في المذهب» وهو كتاب جليل. ومن غرائب وجوهه أنه قال: لا يملك الرجل الكلأ النابت في ملكه. ومنها: لا يجوز مسّ المصحف لمن بعض بدنه

متمكناً في السر والجَهْر بمدادهم واضيعة العمر أن العلوم وديعة الصدر يروي مديحك أتل يا مُقْري يَـعُـلاكَ قـد ضـاهـى أبـا ذَرُ

خَدِّيه من حسنهما جنتان وردُ وفي مبسمه الأقدوان مدر من العلياء أعلى مكان غاضل حكماً بوَجيز البيان سود جفون اللَّخظ بيضُ الجفان والوافر العرض البسيط البنان كالشمس لولا هالة الطيلسان

وظاهره التنسك والزهاذة

إلهى لا تُمِتْهُ على الشهادة

٦٧١٤ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٣٣٩ ـ ٣٤٢)، و«طبقات الإسنوي» (٢/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

نجس. كان حياً في سنة خمس وأربعمائة، ولم يُعلَم وقت وفاته.

7۷۱٥ - «أبو سعيد النَّيْسَابُوري» عبد الرحمٰن بن الحسين بن خالد. أبو سعيد النَّيْسابوري القاضي الحنفي. قال الحاكم: كان إمامَ أهل الرأي بلا مدافعة، وكان بينه وبين ابن خُزَيْمة منافرة، فلمّا مات أظهر السرور ابن خُزَيْمة وعمَل دعوة. وكانت وفاته سنة تسع وثلاثمائة.

7۷۱٦ - "شُرَيْح النُّعْماني" عبد الرحمٰن بن الحسين بن عبد الله النُّعْماني. أبو منصور المعروف بِشُرَيْح. وَلِي قضاء النيل مدة. كان فاضلاً أديباً، اتصل بالملك طاشتكين ومات سنة ثلاث وستمائة. وكتب الإنشاء لطاشتكين، وله رسائل مدوّنة في مجلدين. وكان كامل الرئاسة يضلُح للوزارة، وكان كريماً جَواداً، وسُجِن بعد وفاة طاشتكين إلى أن مات في مَحْبَسه.

ابو القاسم المقرىء البغدادي عبد الرحمٰن بن الحسين بن إبراهيم، أبو القاسم بن أبي عبد الله بن علي سبط أبي القاسم بن أبي عبد الله بن علي سبط أبي منصور الخيَّاط، وسمع من أبي الفضل بن ناصر، وحدَّث باليسير. وكان مقرئاً مجَوِّداً، وله معرفة بمَنازل النجوم وأوقات الصلوات، وصنَّف في ذلك كتاباً. وتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.

7۷۱۸ - «الفقيه أبو محمد الطَّبَري» عبد الرحمٰن بن الحسين بن محمد بن عبد الله الطَّبَرِيّ أبو محمد الفقيه الشَّافعي. تفقّه على والده، وعلى أبي إسحاق الشيرازي، وسمع من علي بن محمد بن الخطيب الأنباري، وأبي الخطاب نصر بن البَطِر، وجعفر بن أحمد بن السرّاج وغيرهم. وولي التدريس بنظامية بغداد سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، ثم عُزل سنة سبع عشرة، وحدّث بالمدرسة المذكورة.

سمع منه محمد بن علي بن محمد بن شهفيروز اللاّرزي الطبري، وأنفق الأموال والذخائر حتى ولي التدريس. قبل إنه أنفق على تدريس المدرسة ما لو أراد لعمَّر به مدرسة مثل النظامية. ولد سنة ثلاث وستين وأربعمائة، وتوفي سنة إحدى وثلاَثين وخمسمائة.

٦٧١٩ - «ابن أبي العاص الأموي» عبد الرحمٰن بن الحَكَم بن أبي العاص الأُموي أخو

٦٧١٥ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٧٨).

٦٧١٦ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٥٣١ ـ ٥٣٢)، و«الذيل على الروضتين» لأبي شامة (٥٨)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢١٤).

٦٧١٨ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٤٧).

٦٧١٩ ـ "الأغاني» للأصفهاني (١٣/ ٢٥٩ ـ ٢٦٩)، و"وفيات الأعيان» لابن خلكان (٦/ ٣٥٩)، و"مختار الأغاني» لابن منظور (٥/ ١٤٨ ـ ١٥٤)، و"فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٧٧ ـ ٢٧٩).

مروان. شاعر مُحَسّن شهد يوم الدار، وتوفى في حدود السبعين للهجرة. كان حاضراً عند يزيد بن معاوية وقد جيء إليه برأس الحسين ووُضع بين يديه في طست، فبكى عبد الرحمٰن ثم قال [الطويل]:

أَبْلَعْ أُمِيرَ المؤمنين فلا تكُنْ كَمُوتِر قوسِ ثم ليس لها نَبْلُ

لَهامٌ بجنب الطُّفِّ أَدْنَى قرابَةً من ابن زياد الوغدِ ذي الحسب الرَّذلُ سُمَيَّةُ أمسى نسلُها عَدَدَ الحَصى وبنتُ رسول اللَّه ليس لها نَسْلُ

فصاح يزيد وقال: اسكت يا ابن الحَمْقاء، وما أنت وهذا؟ وقال لما ادَّعي معاوية زياداً، وبعض الناس ينسبه لابن مفرّع وهو خطأ [الوافر]:

أتعضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زانسي فأشهَدُ أن رحْمَكَ من زياد كرخم الفيل من ولَدِ الأتانِ وأشهد أنسها وَلَدت زياداً وصخر من أمية غير دانِ

ألا أبلخ معاوية بن حرب مغَلغَلة عن القوم الهجان

فبلغ ذلك معاوية فحلف لا يرضى عنه حتى يرضى عنه زياد، فخرج عبد الرحمٰن إلى زياد فلمّا دَخَلَ عليه قال: إيه يا عبد الرحمٰن أنت القائل:

«ألا أبلغ معاوية بن حرب»

الأسات.

فقال: أيها الأمير ما قلت هذا. ولكنى قلت [الوافر]:

ألا من مُبلغ عني زياداً مغلغلة من الرجل الهجانِ من ابن القَرم قرم بني قُصَى أبي العاص ابن آمنة والحصان حلفتُ بربِّ مكة والمصلِّي وبالتوراة أحلفُ والقرانِ لأنت زيدادة في آل حدرب أحب إلى من وسطى بَناني سُررتُ بِقُربِه وفرحْتُ لِمَّا أَتِانِي اللَّه منه بالبيانِ وقلت أتى أخو ثقة وعمم بعون الله في هذا الرمان كـــذاك أراك والأهــواء شــتّــى فـما أدري بغَيْب ما تـرانـي

فرضي عنه زيادٌ وكتب له إلى معاوية برضاه عنه. فلما دخل بالكتاب وقال: أنشدني ما قلته لزياد، فأنشده، فتبسَّم ثم قال: قبَّح الله زياداً فما أجهله، لما قلت له أخيراً حيث يقول: «لأنت زيادة في آل حسرب»

البيت.

شرٌّ من القول الأول ولكنك خدعته فجازت خديعتُك عليه.

معاوية الأموي. وهو عبد الرحمٰن الأوسط» عبد الرحمٰن بن الحَكَم بن هِشام بن عبد الرحمٰن بن معاوية الأموي. وهو عبد الرحمٰن الأؤسَط الأمير أبو المُطَرّف صاحب الأندلس. كان عادلاً في الرعية بخلاف أبيه، جواداً فاضلاً له نَظَرٌ في العلوم العقلية، وهو أوّل من أقام رسوم الإمرة وامتنع عن التَبَذُل للعامة، وهو أوّل من ضَرَب الدراهم بالأندلس، وبنى سور إشبيلية، وأمر بالزيادة في جامع قرْطُبة، وكان يُشبّه بالوليد بن عبد الملك، وكان محباً للعلماء مقرّباً لهم، وكان يقيم الصلوات بنفسه، ويصلي إماماً بهم في أكثر الأوقات. اسم أمه حلاوة. وتوفي سنة سبع وثلاثين ومائتين وهو ابن اثنتين وستين سنة، ومدته إحدى وثلاثون سنة وخمسة أشهر.

وهل بَرَأَ الرحمٰن من كل ما برا ترى الوردَ فوق الياسمين بخدّها فلو أنني ملّكت قلبي وناظري ومنه [مجزوء الرمل]:

باح وعُفُودُ الفَطْرِ تُنْفُرُ فتا ل على مسكِ وعَنْبَرْ حقاً فهو بالريحان يَغْفُرْ واس بق فما في البطِّع تُغُذَرْ

أقرّ لعيني من منعّمة بكر

كما فوف الوردُ المنُّورِ بالزهر

نظمتهما منها على الجيد والنُّخر

ما تسراه في اصطباح ونسيم الروضِ يختا كلما حاول سَنقاً لا تكن شنها له واس

وقيل أنه ولد لسبعة أشهر. وجَهَّز إلى البلاد في طلب الكتب. وهو أوَّل من أدخل كتب الأوائل إلى الأندلس، وعرَّف أهلها بها. وكان حسن الصورة ذا هيئة، وكان يُكثر تلاوة القرآن ويَحْفظ حديث النبي ﷺ، وكان يقال لأيامه أيام العروس. وافتتح دولته بهدم فندق الخمر وإظهار البر، وتَمَلاً الناسُ بأيامه وطال عمره. وكان حَسن التدبير في تحصيل الأموال وعمارة البلاد بالعدل حتى انتهى ارتفاع بلاده في كل سنة ألف ألف دينار. واتفق أن بعض علمائه سرق له بدرة وهو يلمحه، فلما عُدَّت البدر نقصت فأكثروا التنازع في من أخذها، فقال

<sup>•</sup> ٢٧٢ - «الحلّة السيراء» لابن الأبّار (١/ ١١٣ - ١١٩)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (١/ ٤٥ - ١٧٢)، و«البيان المغرب» لابن عذاري (٢/ ٨٠ - ٩٣)، و«نفح الطيب» للمقري (١/ ٣٤٠ ـ ٣٥٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/ ٢٣٢ ـ ٢٣٢).

السلطان: أخذها من لا يردها ورآه من لا ينم عليه ولا يَفْضَحه، فإيّاكم والعودة فإن كبير الذنب يهجم على استنفاد العفو.

ومن توقيعاته: من لم يعرف وجَهْ مطلبه كان الحرمان أولى به.

٦٧٢١ ـ «أبو سَلَمَة العَنْبري» عبد الرحمٰن بن حمَّاد بن شعيب. أبو سَلَمَة العنبري الشعيثي البصري، روى عنه البخاري، وروى الترمذي عن رجل عنه. قال أبو زُرْعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. توفي سنة اثنتي عشرة ومانتين.

٦٧٢٢ ـ «أبو محمد الجلاَّب» عبد الرحمٰن بن حَمْدان بن المرزبان الهَمَذاني. أبو محمد الجلاَّب الجزَّار. كان أحد أركان السنَّة بهَمَذان. توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة.

عبد الرحمٰن الدوني. الصوفي الزاهد، عبد الرحمٰن بن حمد بن الحسن بن عبد الرحمٰن الدوني. الصوفي الزاهد، من بيت زهد. روى كتاب «السنن» للنسائي عن ابن الكسَّار، وهو آخر من حدَّث به عنه، قرأه عليه السَّلَفي سنة خمسمائة. قال السَّلَفي: كان سفْيانِيّ المذهب ثقة بليغاً. توفى سنة إحدى وخمسمائة.

7۷۲٤ ـ «أبو محمد، ناظر الديوان» عبد الرحمٰن بن حَمدان بن أحمد الكِناني التكريتي. القاضي تقي الدين أبو محمد. كان قاضياً بقلعة الكرك وقلعة جَعْبر، وتولى نظر الديوان بالقدس. نقَلْت من خط شهاب الدين القوصي في «معجمه» قال: أنشدني المذكور، رحمه الله، لنفسه بالبيت المقدس وهو يومئذ ناظر ديوانه [البسيط]:

يا خير من سطَّرت من الطِّرْس أنملُه وخير من ولدته بَرَه وأبُ أنت الشهاب لديك الفضل والأدب والعلم والحلم والعلياء والحسبُ

م ٦٧٢٥ ـ «عبد الرحمٰن بن حميد الزُّهْري» عبد الرحمٰن بن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف الزُّهْري المدنى. توفى فى حدود الأربعين ومائة، وروى له الجماعة.

١٧٢١ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٧٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٢٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٥٧).

۲۷۲۲ ـ «العبر» للذهبي (٢/ ٢٦٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣٦٢).

٢٧٢٤ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٨/ ٧٠٢)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٧٤٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٤٦).

٦٧٢٥ \_ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٧٧٣/١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٢٥)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٠٠١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/ ٢٠٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٠٤).

٦٧٢٦ - «عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد» عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي. أذرك النبي ﷺ ولم يخفَظ عنه، ولا سمع منه. وكان عبد الرحمٰن من فرسان قريش وله فضلٌ وهديٌ حسن وكرم، إلاَّ أنه كان منحرفاً عن علي بن أبي طالب وبني هاشم، مخالفاً لأخيه المُهاجِر بن خالد، فإن المهاجر كان يحب عليّاً، وشهد عبد الرحمن صِفِّين مع معاوية. ولما أراد معاوية البيعة ليزيد، خَطَب أهل الشام وقال: إنه قد كبرت سنِّي وقَرُب أَجَلي، وقد أردْت أن أعقِد لرجلِ يكون نظاماً لكم، وإنما أنا رجلٌ منكم فارتأوا رأيكم. فاتفقوا واجتمعوا وقالوا: رَضِيناً عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد، فشَقَّ ذلك على معاوية وأسَرُّها في نفسه. ثم إن عبد الرحمٰن مَرِض فأمر معاوية طبيباً عنده يهودياً أن يأتيه فيسقيه سُقْية يقتله بها، فسقاه فانْخَرق بطنه. ودَخَلَ أخوه المهاجر دمشق مستخفياً هو وغلامٌ له فرصدا ذلك اليهودي، فَخَرَج ليلاً من عند معاوية فقَتَله المهاجر وقصّته مشهورة. وجاءت عن عبد الرحمٰن بن خالد رواية عن النبي ﷺ فيها سَمَاع.

٦٧٢٧ - «ابن مُسَافِر الفَهمي» عبد الرحمٰن بن خالد بن مُسَافر الفَهمي. أمير الديار المصرية لهشام بن عبد الملك. قال النِّسائي: ليس به بأس، له نسخة عن الزُّهري نحو مائتي حديث. وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة، وروى له البخاري والترمذي والنسائي.

٦٧٢٨ - «أبوالقاسم المَخزومي» عبد الرحمٰن بن داود بن رسلان، الشيخ عماد الدين أبو القاسم المَخْزُومي المصري السَّمَرْباوي من أعمال الغربية. عاش ثمانين سنة، وكان ديِّناً عالماً مشهوراً له فضل وأدب. توفي في شهر رجب سنة أربع وسبعين وستمائة. وَجَدْت له أبياتاً يخرج بها الضمير وحكمها حكم أبيات الخطيري سعد بن علي، وهي [الطويل]:

أتاني غزالٌ ظَلَّ إذ جاء شيِّقاً يخوض دُجَى ليلٍ لشأنِ لقاءِ بغُرَّةِ صبح حل كعبة صورة كروضة زَهْرٍ صُبِّحَتْ برُخاءِ صَفِيَّ خليلٌ حيث لا شجَى يحُثُك في ضيقٍ لأجلِ جَفاءِ لأزْهَـــر ذي صــــدً وســـيـــم رِواءِ على كَلَفٍ يَنْمِي لطولِ وفاءِ

يروضُ شمولاً من يمين ندِيَّةٍ ظَلُومٌ عُويٌّ عِطْفُه لا يقيمُه

٦٧٢٦ ـ «نسب قريش» لمصعب (٣٢٤\_٣٢٠)، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (١/ ١٣٢)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٣٥٢)، و «الكامل» لابن الأثير (٣/ ٤٥٣)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٨٩).

٦٧٢٧ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٧٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٢٩)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٥٢١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٦٥ \_ ١٦٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ٣٠٤)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٧٥).

۱۷۲۸ ـ «تاريخ ابن الفرات» (۷/ ۱۰۷).

7۷۲۹ ـ «ابن أبي الرِّجال الأنصاري» عبد الرحمٰن بن أبي الرِّجال الأنّصاري النجاري. وتّقه ابن معين وغيره، وليّنه أبو حاتم قليلاً. وتوفي في حدود التسعين ومائة، روى له الأربعة.

7۷۳۰ - «ابن رَواحة» عبد الرحمٰن بن رَواحة بن علي بن الحسين بن مُظفَّر بن نَضر بن رَواحة. الشيخ الجليل المعَمّر المُسند زين الدين بن أبي صالح الأنصاري الحموي الشافعي، نزيل مدينة أسيوط من مدة طويلة. ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة. سمع من جده لأمه أبي القاسم بن رَواحة عدّة أجزاء منها «القَناعة» لابن مَسْرُوق، وسمع من صفية بنت الحَبَقْبَق جزءاً من «معرفة الصحابة» لابن مَنْده، وهو الثامن، وللبغوي. وله إجازة من ابن روزبه وللشيخ شهاب الدين السَّهْرَوردي وطائفة. تفرّد في زمانه واختفي ذِكْره مدة ثم تنبّه الطَلَبة له وحدّث بآخرة وكان كاتباً بأسيوط.

ا ٦٧٣٦ ـ "عبد الرحمٰن بن زيد" عبد الرحمٰن بن زَيْد بن الخطَّاب. أدرك النبي ﷺ وأمه لُبابة بنت أبي لُبَابة، أتى به أبو لبابة النبي ﷺ، فقال له: «ما هذا منك يا أبا لبابة"؟ فقال: ابن بنتي يا رسول الله. فقال: «ما رأيت مولوداً قط أصغر منه" فحَنَّكه رسول الله ﷺ ومسح رأسه ودعا له بالبركة، قال: فما رُؤي عبد الرحمٰن في قوم قطّ إلاَّ فَرَعهم طولاً. قال مُضعب: كان أطول الرجال وأتمَّهم. توفي في حدود السبعين من الهجرة، وروى له النسائي.

7۷۳۲ ـ «عبد الرحمٰن بن زید الأنصاري» عبد الرحمٰن بن زید بن خارِجَة الأَنصاري. أخو مَجْمع. ولد على عهد رسول الله ﷺ، وحدَّث عن عمَّه وأبي لبابة وخَنْساء بنت خدام، وتوفى فى حدود المائة.

٦٧٣٣ \_ «عبد الرحمٰن بن زياد الإفريقي» عبد الرحمٰن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي. قاضي إفريقية وعالمها، وكان أول مولود وُلِدَ في الإسلام بإفريقية فيما قيل. وفَدَ على المنصور

۹۲۷۳ \_ «تاريخ ابن معين» (۳٤۷)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١١٠٩)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٦٠)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٩٦).

٠ ٦٧٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٣٦)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٣٩٢).

٦٧٣١ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٤٩ ـ ٥١)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٢٨٤)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٣٣)، و «نسب قريش» للزبيري (٣٦٣)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٨٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٩٥).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  - "التاريخ لابن معين" ( $^{(8)}$ )، و"تاريخ البخاري الكبير" ( $^{(7)}$  /  $^{(7)}$ )، و"الجرح والتعديل" للرازي ( $^{(7)}$  /  $^{(7)}$ )، و"طبقات علماء إفريقية" لأبي العرب ( $^{(7)}$  -  $^{(7)}$ )، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر ( $^{(7)}$ )، و"حسن المحاضرة" للسيوطي ( $^{(7)}$ ).

وأغْلَظ له في الكلام طلباً للمَعْدَلة. قال ابن معين: هو ضعيف ولا يسقط حديثه. وقال أحمد: لا أكتب حديثه وهو منكر الحديث ليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُختَجّ به. توفي بإفريقية سنة ست وخمسين ومائة، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

٦٧٣٤ ـ «الحافظ المُحاربي» عبد الرحمٰن بن زياد الكوفي الحافظ. قال ابن معين: ثِقَة، وقال أبو حاتم: صدوق. وتوفي رحمه الله، في عشر المائتين. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ويُعْرف بالمُحاربي.

7۷۳۵ ـ «الجُمَحي المكي» عبد الرحمٰن بن سابط الجُمَحي المكي. روى عن أبيه وله صُحْبة، وعن عائشة وجابر وأبي أُمامة وأرْسَل عن مُعاذ وغيره، وقد وتَّقوه. وكان ابن معين يعدّ أكثر رواياته مرْسَلة. وتوفي سنة ثمان عشرة ومائة.

وروى له مُسْلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وكان يحيى بن معين يقول: هو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن سَلِيط، سابط جده. قال ابن عبد البر: وفي ذلك نظر.

٣٧٣٦ ـ «ابن صَصْرى» عبد الرحمٰن بن سالم بن الحسن بن صَصْرى، الصدر الرئيس شرف الدين ابن أبي الغنائم. سمع من حَنْبَل وابن طَبَرْزَد والكندي وغيرهم. ولي الوزارة والمناصب الجليلة وله برّ وصَدَقَة، وهو والد الصاحب جمال الدين إبراهيم، روى عنه ابن أخيه قاضي القضاة نجم الدين. وتوفي سنة أربع وستين وستمائة.

7٧٣٧ - «جمال الدين الأتباري» عبد الرَحمٰن بن سالم بن يحيى بن هبة الله. الإمام المفتي جمال الدين أبو محمد الأتصاري الأنباري البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. سمع من الكندي وابن ملاعب وابن الحَرَسْتاني، وتَفَقَّه على الشيخ الموفّق، ونَسَخ بخطّه كثيراً من كتب العلم، وكان صحيح النقل يقول الشعر وهو دين صالح، روى عنه ابن الخلال والدَّمْياطي. وتوفى سنة إحدى وستين وستمائة.

قال أبو شامة: كان يُصَلِّي بالمتأخرين إماماً صلاة الصبح فيطيل إطالة مفرِطَة خارجة عن المعتاد بكثير إلى أن تكاد الشمس تطلع ولا يَترك ذلك.

ومن شعره. . . (۱):

٢٧٣٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٢/ ١/ ٢٨٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٣٦)، و«مشاهير علماء الأمصار» رقم (٦١٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٩٥).

<sup>7</sup>٧٣٥ - "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٦/ ١٨٠ - ١٨١).

٦٧٣٦ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٣٥٥)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨).

٦٧٣٧ ـ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (٢٢٦)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٦٥)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

7۷۳۸ ـ «أبو حُمَيْد السَّاعِدِي» عبد الرحمٰن بن سعد بن المُنْذِر، أبو حُمَيد السَّاعِدي. من أكبر فقهاء الصحابة، وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمٰن بن سعد بن مالك، وقيل: عبد الرحمٰن بن سعد بن عمرو بن سعد، وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر.

أمه أمامة بنت تُعْلَبة الخزرجية، روى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله ومن التابعين: عروة بن الزبير، والعباس بن سهل بن سعد، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وخارِجَة بن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي المدينة. وتوفي سنة ستين للهجرة، وروى له الجماعة.

7۷۳۹ ـ «ابن أبي سعيد الخُدْري» عبد الرحمٰن بن أبي سعيد الخُدْري المَدَني. روى عن أبي سعيد الخُدْري المَدَني. روى عن أبيه وأبي حُمَيد الساعدي، وثقه النسائي. وتوفي سنة إحدى عشرة ومائة، وروى له مسلم والأربعة.

172. «جمال الدين البغيداذي» عبد الرحمٰن بن سليمان بن سعيد بن سليمان. الإمام الفقيه جمال الدين البغيداذي مصغراً - ثم الحزاني الحنبلي. ولد بحران سنة خمس وثمانين، وتوفي سنة سبعين وستمائة. وسمع من ابن طَبَرْزَد، وحَنْبل، والكندي، وعبد القادر الحافظ، وابن الحَرَسْتاني، والشيخ الموفق، والفخر بن تيمية. وروى عنه الدُمْياطي، وابن الخبَّاز، وابن العطَّار. وكان إماماً صالحاً خيَّراً خبيراً بالمذهب، حسن التعليم متواضعاً.

الات من الغسيل، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حَنظلة بن الغسيل. أبو سليمان الأنصاري، رأى عبد الرحمن بن سهل الساعدي، وروى عن عِكرمة. وثقه أبو زُرْعة والدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعن ابن معين صويلح. وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائة وروى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

٦٧٤٢ ـ «الجُمَحي» عبد الرحمٰن بن سلاَّم الجُنمَحي مولاهم. روى عنه مسلم وأبو زَرْعة

٦٧٣٨ ـ الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٢/ ٢٣٧)، و«الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٦٣٣)، و«سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ٤٨١)، و«العبر" له (١/ ٢٥)، و«تهذيب التهذيب" لابن حجر (٦/ ١٨٤)، و «شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ٦٥).

٣٧٣٦ ـ «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٤٩٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٨٣ ـ ١٨٤).

<sup>•</sup> ٦٧٤ - «العبر» للذهبي (٥/ ٢٩٣)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٨١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٣٢).

۱۹۷۱ - «تاریخ ابن معین» (۳۶۸)، و «تاریخ البخاری الکبیر» (۳/ ۱/ ۲۸۹)، والجرح والتعدیل» للرازی (۲/ ۲۲۹) و (۳۱ریخ بغداد» للخطیب البغدادی (۱۰ / ۲۲۰ ـ ۲۲۲)، و «سیر أعلام النبلاء» للذهبی (۷/ ۳۲۳)، و «العبر» له (۱/ ۲۲۰ ـ ۲۲۱)، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱/ ۱۸۹ ـ ۱۹۰)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۱/ ۲۸۰).

١٧٤٢ ـ الجرح والتعديل؛ للرازي (٢/ ٢/ ٢٤٢)، و«العبر؛ للذهبي (١/ ٤٠٩ ـ ٤١٠)، و«سير أعلام النبلاء»

وأبو حاتم.

قال أبو حاتم: صدوق. وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

7٧٤٣ ـ «ابن سَمُرة العَبْشَمي» عبد الرحمٰن بن سَمُرة العَبْشَمي. أَسْلَم يوم الفتح. قال له رسول الله ﷺ: «لا تسأل الإمارة». غزا خراسان زمن عثمان، وفَتَح سِجِسْتان وكابُل، ولم يزل بسجستان حتى اضطرب أمر عثمان فخَرَجَ عنها واسْتَخلف رجلاً من بني يَشْكُر فأخرَجه أهلُ سجستان، ثم عاد إليها بعد. ثم رَجعَ إلى البصرة فسكنها وإليه تُنْسب سكة ابن سَمُرة بالبصرة.

توفي سنة خمسين للهجرة أو إحدى وخمسين، وروى له الجماعة.

7٧٤٤ ـ «أبو المطرف القرطبي» عبد الرحمٰن بن سُوَار بن أحمد بن سُوَار. أبو المطرف القرطبي الفقيه قاضي الجماعة. كان نبيها ولم يأخذ على القضاء أجراً. توفي سنة أربع وستين وأربعمائة.

7۷٤٥ ـ «أبو الفرج بن شجاع» عبد الرحمٰن بن شجاع بن الحسن بن الفضل، أبو الفرج الفقيه الحَنَفي البغدادي. قرأ الفقه على أبيه حتى بَرَع فيه، وأجاد الكلام في المُناظَرَة، ووَلِيَ التدريس بمَشْهَد أبي حنيفة. سمع من ابن ناصر، وأبي العباس أحمد بن يحيى بن ناقة الكوفى. توفى سنة تسع وستمائة.

٦٧٤٦ ـ «أبو شُرَيْح المعافري» عبد الرحمٰن بن شُرَيْح. أبو شريح المعافري الإسكندري العابد: قال أبو حاتم: لا بأس به. وتوفي في حدود السبعين ومائة، وروى له الجماعة.

للذهبي (١٠/ ٢٥٠ \_ ٢٥١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ١٩٢ \_ ١٩٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٧١).

<sup>778</sup> - "مشاهير علماء الأمصار" لابن حبان رقم (77)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (7/70)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/70)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (7/70)، و"العبر" له (7/70)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي لابن العماد (7/70)، و"تاريخ و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (7/70)، و"ماريخ البخاري الكبير" (7/70)، والجرح والتعديل" للرازي (7/70)، والجرح والتعديل" للرازي (7/70).

٦٧٤٤ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣٢٣).

٥٤٧٥ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٢٥٧)، و«المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (١٩٩ ـ ٧٧٠)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠).

<sup>7</sup>۷۶٦ - «تاريخ ابن معين» (۳٤٩)، و«طبقات ابن سعد» (٧/ ٥١٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٥٣)، و«تهذيب ٢٤٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ١٨٢ ـ ١٨٤)، و«ميزان الاعتدال» له (١/ ٢٥٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦٩٣/ ـ ١٩٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٦٣).

7٧٤٧ - «أبو محمد الدُّنَيْسِري» عبد الرحمٰن بن صالح بن عمَّار المُزَعْفري. أبو محمد النَّعْلَبي والدُّنَيْسري، محتسب دُنَيْسِر. له اليد الطولى في العروض والعربية، حَبَسه الملك المنصور صاحب مازدين بسبب قصيدة عملها في الملك الأشرف ابن العادل، فمات في السجن بعد خمس سنين في أواخر ذي الحجة سنة سبع وعشرين وستمائة. ومن شعره [الوافر]:

تزايد في هوى أمَلِي جنوني وأؤرَث مُهْجَتي سُقْماً شُجُوني وصرت أغارُ من نَظرِ البرايا عليه ومن خيالات الظنون وأحرص أن يسكون له وفاء من الأبصار قلبي أو جفوني

7٧٤٨ - «أبو هُرَيْرة» عبد الرحمٰن بن صَخر. أبو هريرة الدَّوْسي رضي الله عنه. في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير لا يُضْبَط ولا يُحْصر، وأشهرها عبد الرحمٰن بن صَخر. كان اسمه قبل الإسلام عبد شَمْس. وقال: كنّاني رسول الله ﷺ لأني كنت أحمل هِرَّة في كمي فلما رآني قال: «ما هذه؟» فقلت: هِرَّة فقال: «يا أبا هريرة». وقيل إنه قال: كنّاني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرْعى غَنَما فوجدتُ أولاد هِرّة وَحْشية فأخذتها فلما رآني قال: أنت أبو هريرة.

كان أحد الحفّاظ المعدودين في الصحابة، قدم من أرض دَوْس هو وأمه مسلماً وقت فتح خيبر. قال البخاري: روى عنه ثمانمائة رجل أو أكثر. كان فقيراً من أصحاب الصّفّة استعمله عمر وغيره، ووَلِيَ المدينة زمن معاوية. قال المقبري عن أبي هريرة قلت: يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها، قال فابسط رداءك فبسطته، فحدّث كثيراً فما نسيت شيئاً حدّثني به.

قال الواقدي: توفي سنة تسع وخمسين وله سبع وثمانون سنة، وقيل سنة سبع، وهو الذي صلَّى على عائشة في رمضان سنة ثمان وخمسين. وقال هشام: مات هو وعائشة سنة ثمان وتابعه المدائني وعليّ بن المديني. وقال غيرهم: سنة ثمان وصلّى عليه الوليد بالمدينة. وكان قد لَزِم النبي ﷺ وواظَبه رغبة في العلم راضياً بشِبَع بطنه، وكانت يده مع يد رسول

٦٧٤٧ ـ "عقود الجمان" لابن الشعار (٣/ ١٧٨).

٣٧٤٨ - "الطبقات" لابن سعد (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٤)، و"مشاهير علماء الأمصار" لابن حبان رقم (٤٦)، و"الطبقات" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٦٨)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (١/ ٣٧٦ - ٣٨٥)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ٣٠١)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ٥٧٨ - ٣٣٢)، و"العبر" له (١/ ٣٢)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٨/ ٣٠١)، و"طبقات القرّاء" لابن الجزري (١/ ٣٧١ - ٣٧٢)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٣٧١ - ٣٦٢ - ٣٦٢)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ٣٣١).

الله على وكان يدور معه حيثما دار، وكان أحفظ الصحابة لأنه كان يحْضُر ما لا يحضره سائر المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائجهم. شَهد له رسول الله على العلم والحديث. وروى عنه من الصحابة ابن عبّاس، وابن عمر، وجابر، وأنس ووائلة بن الأسقع، وعائشة رضى الله عنهم، وروى له الجماعة.

7۷٤٩ ـ «ابن الضَّحاك الفِهْري» عبد الرحمٰن بن الضَّحاك بن قيس الفِهْري. أحد أشراف العرب. وَلِيَ إِمْرة المدينة فأحْسَن إلى أهلها. خَطَب فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب فأَلَحَّ عليها فشكَتْه إلى يزيد فغَضِبَ لها وعَزَلَه وغَرَّمَه أربعين ألف دينار، وأبوه هو المقتول يوم مَرْج راهِط. وتوفي عبد الرحمٰن المذكور في حدود العشر ومائة.

• ٦٧٥٠ ـ «عبد الرحمٰن بن عائد» عبد الرحمٰن بن عائد الأزدي الجِمْصي. يقال له صُحْبة ولا تَصِحّ. روى عن مُعاذ، وعمر، وأبي ذَرّ، وعلي، وعمر بن عنبسة، وعوف بن مالك الأشْجَعي والعِرْباض. وتوفي في حدود المائة، وروى له الأربعة.

7001 - «أبو النصر الهَرَوي» عبد الرحمٰن بن عبد الجبار بن عثمان بن منصور بن عثمان الفامي. أبو النصر ابن أبي عبد الرحمٰن من أهل هَرَاة. كان من المعدّلين بها ومن وجوه محدّثيها وأدبائها وأحفاده شهود. سمع الكثير من عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، ومحمد بن علي العميري، ونجيب بن ميمون الواسطي وجماعة. وقدم بغداد سنة تسع عشرة وخمسمائة، وسمع بها أبا القاسم هبة الله بن الحصين، وأبا غالب أحمد بن الحسن بن البنّاء وغيرهما، وحدّث باليسير. وتوفي سنة ست وأربعين وخمسمائة. ومن شعره [الوافر]:

يُروم القلبُ عيشاً مشتَطاباً ومن عَرَف الزمانَ درَى يقيناً فطِبْ نفساً بمَا قَضَت الليالي فسلا حيزنُ يسدومُ ولا سُرورُ

مُسداماً لا يسغييره السزَوالُ بأن منالَ ما يسرجو مُسحالُ فليس لدفع ما يُقْضى احتيالُ ولا هسجسرٌ يسدوم ولا وصالُ

٩٧٤٩ ـ «الطبقات» لابن سعد (٨/٣٤٧)، و«تاريخ الطبري» (٥/ ٣٦٠)، و«جمهرة نسب قريش» (٢٨٦)، و«الكامل» لابن الأثير (١١٣/٥ ـ ١١٤).

<sup>•</sup> ٦٧٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٣٢٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٧٠)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٨٦٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣٠٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٤٨)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٥٧١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ١٤٠).

٦٧٥١ ـ «العبر» للذهبي (٤/ ١٢٤)، و«تذكرة الحفَّاظ» له (١٣٠٨/٤)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٤٧٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٤٠).

وكان كثيرَ الصلاة والصَّدَقة، دائم الذكر، متودّداً متواضعاً، له معرفة بالحديث والأدب، يُكْرِم الغرباء، وفيه دَماثة أخلاق، حَسَن السيرة جميل الطريقَة.

7۷۰۲ - «أبو عدنان السُّلَمي» عبد الرحمٰن بن عبد الأُعلى، أبو عَذنان. يقال اسمه ورد بن حَليم السُّلَمي من أهل البصرة، مولى بني سُلَيْم. كان علامة راوية، أخذ عن أبي زَيْد الأَنصاري، وأبي عُبَيْدة والأَصْمَعي وطبقتهم. وكان شاعراً راوية، وكان معلماً وكُتَّابه بالبصرة في بني جُشَمْ بن سَعْد، وكان يتطوع على المعلمين وعلى أصحابه بتعليمه، روى عنه الجاحظ حكايات. ومن شعره [الكامل]:

أهملتَ نفسَك في هواك ولُمْتني لو كنت تُنْصف لُمْتَ نفسَك دُوني ما بالُ عينِك لا ترى أقذاءَها وترى الخَفيَّ من القَذَى بجفوني

7۷۰۳ - «سَخنون» عبد الرحمٰن بن عبد الحليم بن عمران. الشيخ الإمام المحدّث المقرىء الفقيه، صدر الدين أبو القاسم الأوسي الدكالي المالكي الملقب سَخنون.

كان إماماً فقيهاً متفنناً كثير الفضائل قوي العربية زَعِرَ الأخلاق. ولد سنة ست عشرة وقيل سنة عشر، وتوفي سنة خمس وتسعين وستمائة. قدم الإسكندرية في عنفوان شبابه، وقرأ بها على أبي القاسم الصَّفْراوي، وسمع منه ومن علي بن مختار العامري، وابن رَواح وجماعة، وقرأ الحديث على الشيوخ، وسمع منه ابن الظاهري والمُزِّي وابن سيِّد الناس والبِرْزالي وطائفة.

٩٠٤ - «أبو طالب ابن العَجَمي» عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم بن أبي طالب عبد الرحيم بن أبي طالب عبد الرحمٰن بن الحسن الكرابيسي. الفقيه العالم أبو طالب بن العَجَمي الحَلَبي. كان رئيساً محتشماً، ومفتياً محترماً. روى عنه جماعة وعذَّبه التتار. ومات سنة ثمان وخمسين وستمائة.

معد الرحمٰن بن واقع العثماني القوصي عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن راقع العثماني القُوصي الكيزاني، سديد الدين. سمع من مجد الدين القُشَيْرِي ومن ابنه تقي الدين، ومن عبد العظيم، ومن ابن بَرْطَلة، ومن ابن عبد السلام وغيرهم. وحدَّث بقوص. سمع منه شرف الدين النصيبي وغيره. وحدَّث بالقاهرة وقرأ الفقه الشافعي على مجد الدين القُشَيْري. وكان خفيف الروح، وكان الشيخ تقي الدين ابن دَقيق العيد ينبسط

٦٧٥٢ ـ «نور القبس» لليغموري (٢١٧ ـ ٢١٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٨٠).

٦٧٥٣ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٧١).

<sup>3008 - «</sup>ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ١٩)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٤٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٩١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢٩٣/٥).

٥ / ٣٠٥ ـ "الطالع السعيد" للأدفوي (٢٨٧)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨).

معه ويُنشده [الرجز]:

بين السّديد والسّداد سَدّ كسدً ذي المقرنين أو أشَدُّ ولد بقوصُ سنة أربع وعشرين وستمائة، وتوفي بها سنة خمس عشرة وسبعمائة.

707 - «أبو الفضل اللَّمْغاني» عبد الرحمٰن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن الحسن بن اللَّمْغاني. أبو الفضل الفقيه الحَنَفي البغدادي. قرأ القرآن والخلاف، وناظَر ودرَّس، ونابَ في الحكم والقضاء عن القاضي محمود بن أحمد الزَّنْجاني، ثم عن قاضي القضاة أبي صالح الحَنْبَلي، وعن قاضي القضاة أبي صالح الحَنْبَلي، وعن قاضي القضاة عبد الرحمٰن بن مُقْبل، ووَلِيَ التدريس بجامع السلطان ثم بمشهد أبي حنيفة، ووَلِيَ قَضَاء بغداد وخوطب بأقضى القضاة، واستناب نواباً في الحكم والتدريس، وولي التدريس بالمستنصرية، وحدَّث عن والده وغيره. ومولده سنة أربع وستين وخمسمائة، وتوفي سنة تسع وأربعين وستمائة.

٦٧٥٧ ـ «ابن الطُبَيْز الرامي» عبد الرحمٰن بن عبد العزيز بن أحمد. أبو القاسم الحلبي المعروف بابن الطُبَيْز الرامي. سكن دمشق، وتوفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

٦٧٥٨ ـ «أبو سليمان المقدسي» عبد الرحمٰن بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي. الفقيه أبو سليمان ابن الحافظ المَقْدسي محيي الدين. ولد سنة ثلاث وثمانين، وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. سمع من أبيه والخشوعي وجماعة، وتفقه على الموقق. وكان فقيها متقناً صالحاً عابداً مدرساً من أعيان الحنابلة، قيل إنه حفظ كتاب الكافي جميعه. وكان دائم البشرُ حَسَن الأخلاق، روى عنه جماعة.

٦٧٥٩ ـ «أبو الفرج البزّاز الحنبلي» عبد الرحمٰن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الله بن وَرِّيدُ ـ بفتح الواو وتشديد الراء المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة ـ. الشيخ المعمر كمال الدين أبو الفرج البغدادي الحنبلي المقرىء البزّاز المكبّر والده

٣٨٦ - «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٨١ ـ ٣٨٣)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ٢/ ٣٨٢)، و«المنهل الصافى» لابن تغري بردي (٢/ ٢٩٣).

٦٧٥٧ ـ «العبر» للذهبي (٣/ ١٧٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٤٨).

٣٠٥٨ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٥٢٢)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٥٤٧)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٧٦)، و«العبر» له (٥/ ١٧٦)، و«المختصر المحتاج إليه» لابن المدبيثي (٢٠٤)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٣١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٦٩).

٩ م٧٧ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٧٢)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٨٣ \_ ٨٤).

بجامع القصر، شيخ دار الحديث بالمستنصرية ويلقب بالفُويْرة من الفروهية. انتهى إليه علو الإسناد في عصره. ولد قبل سنة خمسمائة وتوفي سنة سبع وتسعين وستمائة. وسمع من أحمد بن صرما وأبي بكر زيد بن يحيى البَيّع، وأبي الوفاء محمود بن مَنْده قدم عليهم، والمُهَذّب بن قُنَيْدة، وعمر بن كرم، ومحمد بن الحسن بن إشنانة، وأبي الكرم علي بن يوسف بن صبوحا، ويعيش بن مالك، ومحمد بن أحمد بن صالح الجيلي، وأبي صالح نصر بن عبد الرزّاق الجيلي، وسعد بن ياسين، ومحمد بن محمد بن أبي حرب النَرْسي، ومحمد بن أبي جعفر بن المهتدي. وأجاز له ابن طَبَرْزَد، وابن سكينة، وابن شنيف، ومحمد بن أبي جعفر بن المهتدي. وأجاز له ابن طَبَرْزَد، وابن سكينة، وابن شنيف، الفرج المَوصِلي الفقيه صاحب ابن سعدون القرطبي، وسمع منه كتابي «التيسير» و «التجريد» في القراءات وروى الكثير. وعُمَّر دهراً طويلاً. ذكره الفَرَضي فقال: شيخ جليل ثقة مسند في جميع مروياته.

• ٦٧٦٠ ـ «عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان، أبو عبد الله وقيل أبو محمد. هو ابن أبي بكر الصّديق. أدْرَك هو وأبوه وجَدّه وابنه أبو عتيق بن عبد الرحمٰن النبي ﷺ، يقال إنه شقيق عائشة. حَضَر بدراً مشرِكاً ثم أَسْلَم قبل الفَتْح وهاجر، وكان أسنّ ولد أبي بكر. وكان شجاعاً رامياً قَتَل يوم اليمامة سبعة نفر. توفي بالصفاح من مكة على أميال، وحُمِل فدُفِن في مكة سنة ثلاث وخمسين للهجرة.

شهد بدراً وأحداً مع الكفار ودعي إلى البراز وقام إليه ليبادره، فذكر أن رسول الله على قال له: «مَتّعني بنفسك وأسلم». وصَحِب النبي عَلَى في هُذُنة الحديبية وكان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي عَلَى كان فيه دُعابَة، ونَفَلَهُ عمر بن الخطاب ليلى بنت الجودي حين فَتْح دمشق، وكان رآها قبل ذلك وكان يُشَبّب بها وله فيها أشعار وخَبَرُه معها مشهور، وكان قد رآها في طريقه بالشام لما وافي الشام تاجراً، وهي قاعدة على طِنفسة وحولها ولائد فقال فيها، وكانت تسمى ليلي [الطويل]:

تَذَكَّرَ ليلى والسماوةُ دُونَها وما لابئةِ الجُودِيِّ ليلى وما لِيا وأنَّى تُعاطي قلبه حارِثِيَّة تُدَمِّن بُصْرَى أو تَحُلُّ الجَوابيا وأنَّى يلاقيها، بلى، ولعَلَّها إن الناسُ حجُّوا قابلاً أن توافيا

<sup>•</sup> ١٧٦ - "نسب قريش" للزبيري (٢٧٦ ـ ٢٧٧)، و «الأغاني" للأصفهاني (١٧/ ٣٥٥ ـ ٣٦١)، و «مختار الأغاني" لابن منظور (٥/ ٢٧١ ـ ٢٧٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢ / ٣٠٠)، و «الجرح والتعديل" للرازي (٣/ ٢/٢)، و «مشاهير علماء الأمصار" لابن حبان رقم (٤٥)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٠٣ ـ ٣٠٤). و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٢٤ ـ ٨٢٤).

ولما أمر له بها عمر وأحبَّها وآثرها على نسائه، فشكَوْنه إلى عائشة فعاتبته على ذلك، فقال: والله لكأني أرتشف بأنيابها حبَّ الرمان، فأصابها مرضٌ وقع له فوها، فجفاها حتى شَكَتُه إلى عائشة، فقالت له: يا عبد الرحمٰن لقد أحببت ليلى وأفرطت، وأبغضتها فأفرطت، فإما أن تُنْصفها، وإما أن تَجَهّزها إلى أهلها، فجهّزها إلى أهلها. ومن شعره فيها [الوافر]:

يا ابنة الجودي قَلْبي كئيبٌ مُسْتَهامٌ عندها لا يووب جاورت أخوالَها حيَّ عَكُ فلِعَكُ من فؤادي نصيب ولقد قلت لمن لامَ فيها إن مَنْ تلْحَوْن فيه حبيب

وشهد الجَمَل مع عائشة، وكان أخوه محمد يومئذ مع على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ولما قَعَد معاوية على المنبر ودعا إلى بيْعة يزيد كلَّمه الحسين بن علي وابن الزبير، وأما عبد الرحمٰن هذا فقال له: أهِرَقْلية إذا مات كسرى كان كسرى مكانه؟ لا نفْعَل والله أبداً، وبعَث إليه معاوية بمائة ألف درهم بعد أن أبَى البيعة فردَّها، وقال: أبيع ديني بدنياي؟ وخرج إلى مكة، فمات بها قبل أن تتِم البيعة ليزيد. يقال إنه مات في نوْمة نامها وظَعَنت أخته عائشة من المدينة حاجَّة وَوقَفَت على قبره فبكت وتَمَثَّلت [الطويل]:

وكُنَّا كنَدْمانَيْ جذِيْمة حقْبَةً مِنَ الدَّهْر حتى قيل لن يتَصَدَّعا فَلَمَا تفرقنا كأنّي ومالكاً لطُولِ اجتماعٍ لم نَبت ليلةً معا

أما والله لو حضرتك، لدفنتك حيث مت، ولو حضرتك ما بكيتك، وروى له الجماعة.

7771 \_ «عبد الرحمٰن الهُذَلي» عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عُتْبة بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي المسعودي. الكوفي، أحد الأعلام. قال أبو حاتم: تغَيّر قبل موته بيسير سنة أو سنتين، وكان أعلم أهل زمانه بحديث ابن مسعود. وتوفي في حدود الستين ومائة، وروى له الأربعة.

٦٧٦٢ ـ «أبو سعيد البصري» عبد الرحمٰن بن عبد الله. مولى بني هاشم، شيخ بَضري

۱۲۷۲ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۰/ ۲۱۸ ـ ۲۲۲)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۷/ ۹۳ ـ ۹۰)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (۲/ ۷۷۵ ـ ۵۷۵)، و«تذكرة الحفاظ» له (۱۹۷)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۲/ ۲۱۲ ـ ۲۱۲)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (۸٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱/ ۲٤۸).

٦٧٦٢ \_ «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٠٩ \_ ٢١٠).

حافظ جاور بمكة وثَّقَهُ أحمد وغيره. وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة، وروى له البخاري والنَّسَائي وابن ماجَه.

7۷٦٣ ـ «أبو القاسم الجوهري المالكي» عبد الرحمٰن بن عبد الله المالكي. الفقيه أبو القاسم المصري الجوهري، توفي بمصر. وهو صاحب «مسند الموطأ»، ووفاته سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وسمع الموطأمنه جماعة منهم: أبو العباس بن نفيس المقرىء، وأبو بكر بن عبد الرحمٰن، وأبو الحسن بن فهد وآخرون.

7٧٦٤ ـ «عبد الرحمٰن بن أبي عَضرون» عبد الرحمٰن بن عبد الله بن محمد بن أبي عَضرون. القاضي نجم الدين التَّميمي ابن شيخ الشام أبي سعد شرف الدين. توفي بحماة سنة إحدى وعشرين وستمائة.

معاوية، كان فقيها عابداً من عبّاد مكة فسمي القسّ لعبادته، وكان يشبّه بعَطاء بن أبي رَباح. معاوية، كان فقيها عابداً من عبّاد مكة فسمي القسّ لعبادته، وكان يشبّه بعَطاء بن أبي رَباح. فسمع يوماً غناء سلاَّمة جارية سُهيل بن عبد الرحمٰن على غير تعمَّد منه، فَبَلَغَ غناؤها منه كل مبلغ. فرآه مولاها فقال له: هل لك أن أخرجها إليك أو تذخل فتسمع غناءها ولا تراها ولا تراك؟ فأبى، فلم يزل به حتى أخرجها إليه فأقعَدها بين يديه فغنته، فشُغِفَ بها. وعَرَف ذلك أهلُ مكة واشتهر بها، فهي تُعرف بسلاَّمة القسّ، وقد تقدّم ذكرها في مكانه من حرف السين، وقالت له يوماً: أنا والله أحبك، قال: وأنا والله أحبك. قالت: وأحب أن أضَعَ فمي على فمك، قال: وأنا والله أحب ذلك. قالت: وألحب أن أضَعَ فمي على فمك، قال: وأنا والله أحب ذلك. قالت: وألصق بطني مع بطنك، قال: وأنا والله أحب ذلك. قالت: فما يمنَعُك فإنَّ المَوْضِعَ لخَالٍ؟ قال: إنِّي سمعتُ الله جل وتعالى يقول: فلك والأَخِلاَء يَوْمَيْذِ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ عَدُوً إلاَّ المُتَقِين [الزخرف: ٣٤]، فأنا أكره أن يكون خُلَةُ ما بيني وبينك تؤول إلى عداوة، ثم قام وانصرف، وعادَ إلى ما كان عليه من النسك. ومن قوله بيني وبينك تؤول إلى عداوة، ثم قام وانصرف، وعادَ إلى ما كان عليه من النسك. ومن قوله فيها [الكامل]:

إن التي طَرَقَتْك بين ركائب لتَصِيدُ قَلْبَكَ أو جزاء مودة باتت تعَلَّلُنا وتحسب أنَّنا حتى إذا سطع الضياء لناظر قد كنت أعذُلُ في السَّفاهَةِ أهلَها قد كنت أعذُلُ في السَّفاهَةِ أهلَها

تَمْشي بِمِزْهَرِها وأنْتَ حَرَامُ إنَّ الرفيق له عليك ذِمَامُ في ذاك إيقاظ ونحن نِيامُ فإذا وذلك بيننا أحلامُ فاغجب لما تأتى به الأيامُ

٦٧٦٣ ـ «العبر» للذهبي (٣/ ١٧)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٤٧٠ ـ ٤٧١).

٥٦٧٦ ـ «الأغاني» للأصفهاني (٨/ ٣٣٥ ـ ٥٠١)، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (٦/ ١٦ ـ ١٧).

فاليوم أعلِرهم وأعلم أنما سُبُلُ الضَّلالة والهُدَى أقسامُ ومنه قوله أيضاً [الطويل]:

ألم تَرَها لا يُبعِدُ اللَّه دارَها إذا رجَّعَتْ في صَوْتِها كيف تصنعُ تَمُدُّ نظامَ القولِ ثم تردُّه إلى صَلْصَلٍ في صوْتِها يترجَّعُ ومنه [السريع]:

سلاَمُ هل لي منكُمُ ناصرُ أم هل لقَلْبي عَنكُمُ زاجِرُ قد سمِعَ الناسُ بوَجْدي بكم فمنهُمُ اللائمُ والعاذِرُ وله فيها غير ذلك.

7٧٦٦ ـ «عبد الرحمٰن بن عبد الله» عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي الكوفي. توفي أبوه وله ست سنين فحفظ عنه شيئاً. وروى عن علي، والأشعث بن قيس، ومسروق وغيرهم. وتوفي سنة تسع وسبعين للهجرة. وروى له الجماعة.

7۷٦٧ ـ «أَعْشَى هَمْدان» عبد الرحمٰن بن عبد الله بن الحارث بن نِظام الهَمْداني. أبو المُمَسَّح الأَعْشَى. كوفي من شعراء الدولة الأموية، كان زوج أخت الشَّعْبِيّ، والشَّعْبِيُّ زوج أخته. وكان من القرَّاء والفقهاء، ثم ترك ذلك وقال الشعر. وكان قد قصَّ يومنا على الشَّعْبي مناماً رآه، قال: رأيت كأنّي دخَلْتُ بيتاً فيه حِنْطَة وشعير، وقيل خذ أيهما شئت. فأخَذْت الشعير، فقال الشعبي: إن صَدَقَت رؤياك تركْت القرآن وقراءته وقلت الشعر، فكان كما قال.

وكان قد وفَد على النُّعْمَان بن بشير إلى حمص ومدَّحه، فيقال إنه حصل له أربعين ألف دينار، وسيأتي ذلك في ترجمة النعمان. وكان الحجَّاج قد أغراه الدَّيْلم فأسروه وبقي في أيديهم مدة. ثم إن بنت العِلْج الذي أسره هَويتُه فمكّنته من نفسها، فواقَعَها ثماني مرات، فقالت له الديلمية: يا مَعْشر المسلمين، هكذا تفعلون بنسائكم؟ فقال: هكذا نفعل كلّنا. فقالت: بهذا العمل نُصرتم، أفرأيت إن خلّصتُك أن تَصْطَفيني لنفسك؟ قال: نعم. فلما كان الليل حلّت قيودَه وأخذَت به طريقاً تعرفها حتى خلّصته، فقال شاعر من أسراء المسلمين [الطويل]:

فمَنْ كان يَفْديه من الأسرِ مالُه فهممدانُ تفديها العَداةَ أيُورُها

٦٧٦٦ ـ «تاريخ ابن معين» (٣٥١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٤٩)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٠٥ ـ ٢١٦).

٦٧٦٧ ـ «المغتالين الشعراء» لابن حبيب (٢٦٥ ـ ٢٦٧)، و«الأغاني» للأصفهاني (٦/ ٣٣ ـ ٦٢)، و«مختار الأغاني» لابن منظور (٥/ ١٨ ـ ٢٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٨٥/٤).

وقال الأعشى قصيدته الفائية التي يذكر فيها أسْره بالدّيْلَم، وهي طويلة مذكورة في كتاب الأغاني، وأولها [الكامل]:

لمن الظّعائنُ سيرُهنْ تَزَحُفُ عَوْمَ السَّفِين إذا تقاعس مِجْذَفُ مَرَّتْ بذي خُشُب كأنَّ حُمولَها نخلٌ بيَ شُرِبَ مستضعًفُ وقتله الحجَّاج في حدود التسعين لما خرج مع ابن الأَشْعَث.

ثم إن أَعْشَى همدان خرج هو والشَّعْبي مع ابن الأَشْعَث على الحجَّاج، فلمّا أُتِيَ به أسيراً قال الحجَّاج: الحمد لله الذي أَمْكَن منك، ألَسْت القائل كذا. أَلَسْت القائل كذا. وعدَّد له أشعاراً قالها فلم يبْق في المجلس أحدٌ إلاَّ أهمَتْه نفْسُه وأرْعَدت فرائصُه. فقال الأعشى لا بل أنا القائل [الطويل]:

أبى اللَّه إلا أن يستمِّم نورَهُ ويُطْفى، نارَ الفاسقين فتَخمُدا نها:

فصادَمَنا الحجّاجُ دون صفوفنا كفاحاً ولم يَضْرب لذلك موعدا بجُنْد أمير المؤمنين وخيلِهِ وسلطانه أمسى مُعاناً مؤيَّداً ليهنىء أمير المؤمنين ظهورُه على أمة كانت بغاة وحُسداً وجدنا بني مروان خيرَ أئمة وأغظَم هذا الخَلْق حِلْماً وسؤدُدا وخيرَ قريش من قريش أرُومةً وأكرَمهم إلاَّ النبيِّ محمدا

وهي أكثر من هذا. فقال الحجَّاج: أظننت يا عدو الله أنك تخدعني وتفلت من يدي، ألستَ القائلِ [الكامل]:

وإذا سألتَ المجد أين محلُه فالمجدُ بين محمد وسعيد بين الأشَجّ وبين قيس بيته بَخْ بَخْ لوالده وللمولود والله لا تُبَخْبِخُ بعدَها أبداً. أولَسْتَ القائل [الكامل]:

وإذا تُصبُك من الحوادِث نكبة فاصبر فكل غَيابَة ستكشف أما والله لتكونن غيابة لا تنكشف عنك، يا حرسيّ اضربا عُنقه.

٦٧٦٨ - «جمال الدين الباذرائي» عبد الرحمٰن بن عبد الله بن محمد بن الحسن. الإمام جمال الدين ابن الشيخ الإمام نجم الدين الباذرائي، درَّس بمدسة والده إلى أن مات سنة سبع

٦٧٦٨ ـ "ذيل مراّة الزمان" لليونيني (٣/ ٣٠٦)، و"تالي كتاب وفيات الأعيان" لابن الصقاعي (١٠٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٨٢).

وسبعين وستمائة عن نيف وخمسين سنة. وكان صدراً رئيساً حسن الأخلاق، ودرَّس بعده الشيخ تاج الدين.

٦٧٦٩ ـ «ياقوت<sup>(١)</sup> الرومي» عبد الرحمن بن عبد الله الرُّومِيّ. أبو الدُرِّ الشاعر مولى أبي منصور الجِيلي. كان اسمه ياقوت، أقام بالمدرسة النِّظَامِيَّة ببغداد وحَفظ القرءان، وله مغرِفَة بالأَدَب، ويقول الشعر ولا يَمْدَح به أحداً. وكان غالياً في التَشَيُّع، وُجِدَ مَيْتاً في داره سنة اثنتين وعشرين وستمائة. ومن شعره [الخفيف]:

> أنا لا أعرف السُلُوّ ولا أس يا حبيباً صدودُه وتجنّب لا يظن المحب عنك وإن غيَّ قلت: شعرٌ وسَط خالِ من الغَوْص.

كتبت أدْمُعي ووَجدي أملَى اسطراً أغربَته نَقْط أوشَ كُلا يا مقيماً على الجَفَا صِلْ محباً غادَرَ البُعْدُ طلَّ جفنيه وَبْلا أيُّ مفْتِ أفْتاك في حِلِّ قتلي ليتَ شِغرِي وأَيُّ شرع أحلا أسُـلُـوًا يـرومُ بـالـعـذل مـنّـي عاذلي في الهوى سفاهاً وجَهٰلاً مع في حب من تَعَشَّقْتُ عذلا زِدْتُه في الهوى خضوعاً وذُلا يه بقتلي يوم الفراق استقلا بت عن لَحْظ طرْفِه يَتَسَلَّى

٠ ٦٧٧ - «السَّهَيْلي» عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أحمد بن أصبَغ بن الحسين بن سعدون

٦٧٦٩ \_ «معجم الأدباء» لياقوت (١٩/ ٣١١)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٨٤٩)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٨٦)، و (وفيات الأعيان» لابن خلكان (٦/ ١٢٢ - ١٢٦)، و (المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢٠١ ـ ٢٠١)، و"مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٤٩)، و"النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردي (٥/ ٢٨٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٠٥).

كان اسمه ياقوت وغيَّره إلى عبد الرحمن، ولكن اسمه الأول غلب عليه، وقد انفرد الصفدي وابن (1) الشعار وابن الدبيثي بالترجمة له فيمن اسمه عبد الرحمن، أما في باقي المصادر فهو مترجم فيمن اسمه ياقوت. راجع مصادر ترجمته الآنفة الذكر.

١٧٧٠ - «إتباة الرواة» للقفطي (٢/ ١٦٢ - ١٦٤)، و«المطرب من أشعار أهل المغرب» (٢٣٠ ـ ٢٤٣)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ١٤٣ \_ ١٤٤)، و"المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد (١/ ٤٤٨)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٣٤٨ ـ ١٣٥٠)، و«العبر» له (٢٤٤/٤)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٤٢٢)، و «نكت الهميان» للصفدي (١٨٧ ـ ١٨٨)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٣١٩)، و«طبقات القرَّاء» لابن الجزري (١/ ٣٧١)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٤٨٠ ـ ٤٨٣)، و«البلغة» للفيروزآبادي (١٠٢٧ ـ ١٢٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٨١)، و«طبقات الحفاظ»=

بن رضوان بن فتوح. الإمام الخير أبو القاسم وأبو زيد ويقال أبو الحسن ابن الخطيب أبي عمر بن أبي الحسن الخَثْعَمي والسُّهَيلي الأندلسي المَالِقيّ الحافظ صاحب المصنفات. توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

ناظرَ علي بن الحسين بن الطَراوَة في كتاب سيبويه، وسمع منه كثيراً من اللغة والآداب. وكُفَّ بصره وهو ابن سبع عشرة سنة. وكان عالماً بالعربية واللغة والقراءات، بارعاً في ذلك، تصدّر للإقراء والتدريس والحديث، وبَعُدَ صيته وجلّ قدره، جَمَع بين الرواية والدراية. له من المصنفات «الروض الأنف» في شرح السيرة وهو كتاب جليل جَوّد فيه ما شاء، ذكر في آخره أنه استخرجه من نيف وعشرين ومائة ديوان، وله «التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام» و «شرح آية الوصية»، «مسألة «رؤية الله تعالى ورؤية النبي ﷺ في المنام»، و «شرح الجمل» ولم يتم ومسألة «السر في عَور الرجال». واستدعي إلى مراكش وحَظِيَ بها، ووَلِيَ قضاء الجماعة وحَسُنَت سيرته.

وَأَصْلُه من قرية بوادي سُهَيل من كورة مالِقَة، لا يُرَى سهيل من جميع المغرب إلاَّ من جَبَلِ مطِل على هذه القرية. ومن شعره يَرْثي بلده، وكان الفرنج قد خرِّبته وقتلت رجاله ونساءه، وكان غائباً عنه [الكامل]:

يا دارُ أين البيضُ والأرآمُ داوُ المحبَّ من المنازل آيةً أخرَسْنَ أم بَعُد المدى فنسينه دَمْعي شهيدي أنني لم أنسَهم لما أجابتني الصَّدَى عنهم ولم طارحتُ وُرْق حَمَامِها مترنَماً يا دار ما صَنَعَت بكِ الأيامُ

أم أيسن جسيسرانٌ عسلسيٌ كسرامُ حَيَّى فلم يَسرْجع إليه سلام أم غال من كان المجيبَ جمامُ إن السُّلوَّ على المحبِّ حرامُ يلجِ المسامعَ للحبيبِ كلامُ بمَقالِ صَبُّ والدموع سِجامُ ضامتكِ والأيام ليس تُضامُ

ومرَّ على دار بعض تلاميذه من أعيان البلد، وهو جميلٌ وقد مرض فلقيه بعض المشايخ فقال له: عجباً لمرورك ههنا، فأشار بيده نحو دار التلميذ وأنشد [المتقارب]:

جعلت طريقي على داره وعاديت من أجله جيرتي فإن كان قتلى حلالاً له

وما لي على داره من طريق وواخيت من لم يكن لي صديقي فسيري بروحي مسير الرفيق

<sup>=</sup> للسيوطي (٤٧٨ ـ ٤٧٩)، و (طبقات المفسرين الداودي (١/ ٢٦٦ ـ ٢٦٩)، و (نفح الطيب المقري (٣ ـ ٢٦٩ ـ ٢٦٩)، و (شذرات الذهب العماد (٤/ ٢٧١).

أنت المُعَدُّ لكل ما يَتَوَقَّعُ

يا من إليه المُشتكى والمَفْزَعُ

أمننن فإن الخير عندك أجمع

فبالافتقار إليك ربي أضرع

فسلسنسن رَدَدْتَ فسأَىَّ بساب أَفْسرَعُ

إنْ كان فضْلُك عن فقيرك يُمْنَعُ

الفضلُ أجزعلُ والمواهبُ أوسعُ

وله الأبيات المشهورة وهي [الكامل]:

يا مَنْ يرَى ما في الضمير ويسمعُ يا مَنْ يرَجِّي للشدائد كلُّها يا من خزائنُ رزْقِه في قولِ: كُنْ ما لى سوَى فقري إليك وسيلةً

ما لىي سوَى فقري إليك حيلةً

ومنن اللذي أدعو وأهشف باسمه حاشى لمجدك أن يقنَّط عاصياً

٦٧٧١ ـ «ابن شِبْراق» عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن محمد الحَضْرمي. الأديب أبو القاسم المعروف بابن شِبْراق ـ بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعد الراء ألف وقاف ً..

كان شاعراً نبيلاً، صنَّف كتاباً في الأخبار، وعُمِّر طويلاً. وتوفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

٦٧٧٢ ـ «دخمان الأشقر المغنى» عبد الرحمٰن بن عبد الله. هو دَخمان الأشقر المغنى، مولى بني لَيْث. كان بالمدينة في حياة الأربعة الحذَّاق: ابن سُرَيْج، ومَعْبد، ومالك، وابن عائشة ويأخذ منهم. وكان جيّد الصوت والضرب، من فحول المغنين. وكان فاضلاً عفيفاً، حسن المذهب، يوالي بين الحج والغزو. عاش تسعين سنة، ومات في خلافة الرشيد.

قال إسحاق: قال دَحْمَان: ما رأيت باطلاً أشْبَه بحقّ من الغناء. وكان منقطعاً إلى جعفر بن سلِّيمان وهو على المدينة، وكان دَحْمَان يقول: ما رأيت مثل مجلس جعفر، فيه الفقهاء والعلماء والأدباء والشعراء والقرّاء والمغنُّون وأصحاب النجوم والغريب والمضحكون. قال على بن سليمان النوفلي: غَنِّي دَحْمَان الأشقر الرشيدَ صوتاً فأطْربه واستعاده مراراً، ثم قال له: احتكم، فقال: غالب والريَّان، وهما ضيعتان بالمدينة غلَّتهما أربعون ألف دينار، فأمَرَ له بهما. فقيل له: يا أمير المؤمنين إن هاتين الضيعتين من جلالتهما وعِظَم خطرهما لا يجب أن يُسمح بمِثلها، فقال الرشيد: لا سبيل إلى استرداد ما أَغطَيت، ولكن احتالوا في شرائهما منه، فوافقوه على مائة ألف دينار فرَضِيَ بذلك. وأخبروا الرشيد فقال: ادفعوها إليه، فقالوا:

١٧٧١ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣١١ ـ ٣١٢)، و«بغية الملتمس» للضبي (٣٥٢)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٢٥٥)، و«نفح الطيب» للمقرى (٣/ ٤٨٤).

٦٧٢٢ ـ «الأغاني» للأصفهاني (٦/ ٢١ ـ ٣٢)، و"مختار الأغاني» لابن منظور (٥/ ١٤ ـ ١٧).

يا أمير المؤمنين في إخراج مائة ألف دينار لمغن من بيت المال أُشْنوعَة عظيمة، ولكن تقطعها له. فكان يوصَل بخمسة آلاف دينار وثلاثة آلاف دينار حتى استوفاها. قال أبو الفرج: والصوت الذي طَرِب له الرشيد حتى حكَّمه [الطويل]:

إذا نحن أذَلَ جنا وأنت إمامنا كفّى لمَطايانا بريّاك هاديّا أعُدُّ اللّيالي ما نَأيت ولم أكن لمّا مرّ مِنْ دَهْري أعُدَّ اللّيالِيا ذكرتك بالدَّيْرين يوماً فأشرَقتْ بناتُ الهوى حتى بَلَغن التّراقِيا

7۷۷۳ - «أبو القاسم ابن الصَّفْراوي» عبد الرحمٰن بن عبد المجيد بن إسماعيل بن عثمان بن يوسف بن الحسين بن حَفْص. الإمام جمال الدين أبو القاسم بن الصَّفْراوي الإسكندري المالكي المقرىء المفتي. كان من الأثمّة الأعلام، وانتهت إليه رئاسة الإقراء والفتوى ببلده، ونزل الناس بموته درجة. حدّث ببلده وبمصر والمنصورة، وتوفي سنة ست وثلاثين وستمائة. وكان قرأ القراءات على أبي القاسم عبد الرحمٰن بن خَلف بن محمد بن عطيّة القُرَشي، وعلى أبي العباس أحمد بن جعفر الغافِقي، وأبي يحيى اليسع بن حَزْم، وأبي الطيب عبد المنعم بن الخلوف، وتفقّه على العلامة أبي طالب صالح بن إسماعيل ابن بنت معلى، وسمع السَّلَفي، وإسماعيل بن عَوْف، وأبا محمد العثماني وجماعة، وهو آخر من قرأ على الأربعة المذكورين. خرَّج لنفسه مَشْيَخة، وكان صاحب ديانة وجلالة.

3٧٧٤ ـ «خطيب الموصل» عبد الرحمٰن بن عبد المحسن بن الخطيب أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطُوسِي ثم المؤصلي. تاج الدين خطيب المؤصل وابن خُطَبائِها. كان وَرِعاً صالحاً متواضعاً شاعراً. توفي سنة تسع وعشرين وستمائة وقيل سنة ست. ومن شعره [مجزوء الكامل]:

ما لاح بارقُ مـقْـلَـتيـ ه لـنـاظـر إلاَّ وشـامَـهُ للـ للصبح يـشبه والـظـلا م إذا بـدا خـداً وشـامـهُ فاقت محاسئهُ الحسا ن عِـراقـة فـيـنـا وشـامَـهُ يـالـيـتـه مـثـلـي يـقـو ل لـمن إليه بـي وشَـى: مَـهُ قلت: شعر جيّدٌ صَنعٌ.

٥٧٧٥ \_ «كمال الدين الحنبلي» عبد الرحمٰن بن عبد المحسن بن حسن بن ضِرغام بن

٣٧٧٣ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٨٦٣)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٠٥)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣١٤)، و«حسن المحاضرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣١٤)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٤٦٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٨٠).

٥٧٧٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٤٢).

صَمْصام. العدُّل الفقيه المعمَّر كمال الدين الكناني المصري المنشاوي الحنبلي. مولده بالمنشية، التي لقناطر الأهرام، سنة سبع وعشرين وستمائة، وتوفي سنة عشرين وسبعمائة. وكان يخطب بالمنشية، وصار عدلاً بالقاهرة دهراً. سمع من سِبْط السِّلَفي، والصَّدْر البكري، وطائفة. وسمع منه الشيخ شمس الدين، واختبل قبل موته بنحوٍ من أربعة أشهرٍ.

17۷۷ - «أبو الفرج الواسطي» عبد الرحمٰن بن عبد المحسن بن عمر بن شهاب. الإمام المفتي الشيخ تقي الدين أبو الفرج الواسطي الشّافعي محدِّث واسط. ولد سنة أربع وسبعين وستمائة وتوفي رحمه الله ببغداد سنة أربع وأربعين وسبعمائة. وحجّ مرّات، وقدم دمشق وسمع هو والشيخ شمس الدين الذهبي، وأخذ عن المَخزومي وبنت جوهر والموجودين. وكان كيّساً خيراً لطيفاً متواضعاً، كثير المحاسن، له صورة كبيرة ببلده ومُروَّة تامة. قال الشيخ شمس الدين: حصَّل كثيراً من مروياته وحدِّثنا عن ابن ثردة الواعظ، وصحب الشيخ عزّ الدين الفاروثي.

المحمد البين عبد الله بن أحمد بن محمد. المحدّث المعبّر تقي الدين محمد اليكداني عبد المنعم بن عبد الله بن أحمد بن محمد. المحدّث المعبّر تقي الدين محمد اليكداني الدمشقي الشّافعي. ولد، بيكدا سنة ثمان وستين، وتوفي سنة خمس وخمسين وستمانة، وطلب الحديث على كِبر وسمع من ابن كُليب وكتب الكثير بخطّه. وكان ثقة صالحاً وسمع من ابن بُوش والمبارك بن المعطوش، وهبة الله بن الحسن السبط وغيّاث بن الحسن بن البناء، وأعزّ بن علي الظهيري، ودُلف بن قوفا والحسن بن أشنانة، وعبد اللطيف بن أبي سعد، وبقاء بن جند، وأبي علي بن الخريف، وعبد الله بن جوالق، وعبد الرحمٰن بن أحمد الغمري وخلق كثير بالموصل وبدمشق. وروى عنه سبطه عبد الرحمٰن، ومحمد بن الزرّاد، والبدر بن التوزي والجمال علي بن الشاطبي، والشرف محمد بن رقية، وأبو المعالي والبدر بن التوزي والجمال علي بن الشاطبي، والشرف محمد بن رقية، وأبو المعالي ابن البالسي وجماعة. وكان خطيب يَلْدا، قال أبو شامة: أخبرني أنه رأى النبي عَلَيْ في النوم الله ما أنا رجل جيد؟ فقال له: بلى أنت رجل جيد.

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحمٰ بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفَرَس. الوزير الحافظ اللغوي أبو يحيى ابن القاضي النحوي أبي محمد الخزرجي الأندلسي. أحد الأعلام، ذكره ابن الزبير في تاريخه فقال: أخذ عن أبيه فأكثر، وعن أبى الحسن ابن كوثر، وعبد الحق بن بونة، وابن عبد الله الحجري، وابن رِفاعة

۲۷۷۲ \_ «تاریخ علماء بغداد» للسلامی (۸۱ ـ ۸۲).

۱۷۷۷ ـ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٩٥)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (١/ ٧٠)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٢٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٥٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٦٩).

٦٧٧٨ \_ "بغية الوعاة" للسيوطي (٢/ ٨٣).

وانفرد بالرواية عنهم. وأجاز له من المشرق الأرتاحيّ والبوصيري. كان يدري كثيراً من مشكل الحديث وغريبه. صتّف كتاباً في غريب القرءان وأسمع الحديث طول حياته. وكانت فيه غَفْلَة قصّرت به عن قضاء بلده وخطابته. توفى في سنة ثلاث وستين وستمائة.

7۷۷۹ - «أبو الفرج النابلسي» عبد الرحمٰن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع. الفقيه الإمام جمال الدين أبو الفرج النّابُلْسي الحَنْبَلي، والد شهاب الدين العابر وفخر الدين علي. ولد سنة أربع وتسعين وخمسمائة، وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة. سمع بالقدس من أبي عبد الله محمد بن البنّاء، وبنابُلس من البهاء وبدمشق من الكندي والموقّق، وحَضَر ابن طَبَرْزَد. قال الشيخ شمس الدين: وروى لنا عنه أحمد بن ياقوت المقرىء، وكان فقيها ديّناً له شعرٌ حَسَنٌ.

محمد اليَلداني الصحراوي، سِبْط اليَلداني. سمع الكثير من جدّه تقيّ الدين والرشيد العراقي، محمد اليَلداني الصحراوي، سِبْط اليَلداني. سمع الكثير من جدّه تقيّ الدين والرشيد العراقي، وابن خطيب القرافة، وشيخ الشيوخ الأنصاري. وأجاز له العَلَم السَّخاوي، والضياء الحافظ وآخرون، وتفرّد بأشياء. وسمع منه الأمير سيف الدين تَنْكز نائب الشام كتاب الآثار للطحاوي ووصلُه ورتّب له مُرَتّباً. وكان فقيراً، ثم عَمِيَ. مولده سنة أربعين وستمائة، وتوفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

٩٧٨١ - «قاضي القضاة ابن بنت الأعَزّ» عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب بن خليفة بن بذر. قاضي القضاة تقي الدين أبو القاسم ابن قاضي القضاة تاج الدين العلامي المصري الشافعي، المعروف بابن بنت الأعَزّ كان جدّه لأمه يُعْرف بالقاضي الأعز وزير الملك الكامل بن أبي بكر بن أيوب. وعَلامة ـ بالفتح والتخفيف ـ قبيلة من لَخْم.

سمع من الرشيد العطَّار وغيره، وتفقُّه على ابن عبد السلام وعلى والده. وكان فقيهاً

٩٧٧٩ ـ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧)، و «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢١٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٧٨).

٠٧٧٠ ـ «ذيول العبر» للذهبي والحسيني (١٣٩ ـ ١٤٠)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٨٨ ـ ١٨٩)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٤٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٧ ـ ٦٨).

<sup>7/4</sup> - «فوات الوفيات» للكتبي (7/4 - 7/4)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (1/4 - 1/4)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (1/4 - 1/4)، و«السلوك» للمقريزي (1/4/1/4)، و«رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (1/4 - 1/4)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (1/4)، و«المنهل الصافي» له (1/4 - 1/4)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (1/4)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (1/4).

إماماً مناظراً بصيراً بالأحكام، جيِّد العربية، ذكياً كاملاً نبيلاً رئيساً، شاعراً محسناً فصيحاً مفوّها، وافرَ العقل كامل السؤدد. روى عنه الدَّمْياطي في مُعْجَمه شيئاً من نَظْمه، توفي كهلاً سنة خمس وتسعين وستمائة. ودَرَس في أماكن كبار، ووَلِيَ الوزارة مع القضاء ثم استعفى من الوزارة.

أخبرني الحافظ فتح الدين بن سيّد الناس قال: كان يجلس وكتّاب الحكم بين يديه والموقّعون وتعمل محاسبات الضمان من خاطره أو كما قال: وتولى القضاء بعد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وأخبرني منْ لَفْظه العلامة أثير الدين أبو حيّان قال: كان ناظرَ الخزانة السلطانية ودَرّس بالصالحية وفي قبة الشافعي، وبالشريفية، وبالمشهد. وتولى مشيخة الشيوخ بخَانِقاه سعيد السعداء، وتولى الخطابة بالجامع الأزهر. وله خُطبٌ ونثرٌ ونَظُمٌ، وكان فصيحاً جَزْلاً في أحكامه يَقِظاً مهيباً، كثير التحرُّز والاجتهاد في من ينوب عنه، وكان من بقايا العُلماء الفصحاء ومن أحد رجال الكمال بالديار المصرية.

وامْتُحن في الدولة الأشرفية على يد الصاحب شمس الدين ابن السَّلَعُوس ثم نجَّاهُ الله تعالى منه. قلت: في ترجمة الشيخ تقيّ الدين ابن دقيقِ العيد كلامٌ له علاقة بهذه الترجمة، ويقال إنه لما حَكَمَ بتعزيره نَهَره ابن السلعوس وأقامَه، فقالوا له: هذا تعزيرٌ مثلِ هذا، فقال: لا بدّ من زيادة، فقالوا: ينزل من القلعة إلى باب زويلة ماشياً، ولم يَنَلُهُ منه مكروه بعد عَزْله من القضاء أكثر من ذلك. وسَكَنَ القرافَة، وتولَّى التدريس بالمدرسة المُجاورة لضريح الشافعي، ثم سافَرَ إلى الحج فَقَضَى الفريضة وزارَ النبي عَيَّةٍ وأنشد بها القصيدة البليغة من نظمه وهي [الكامل]:

الناسُ بين مُرَجِّز ومَقصَدِ ومَخَرِ ومَعبَّرٍ ومَحبَّرٍ ومَحبَّرٍ عمَّنْ روى ومعبَّرٍ

ما في قوى الأذهان حَصْر صِفاتِكَ الوت في المحيط بكنه معنى مدهش ومَنِ المحيط بكنه معنى مدهش فإذا البصائر فيه تَنْفُذُ أدركت ورأتك في مرآتها شمس الضّحى فأفادت البصر الصحيح إنارة وأخو الهوى في طرفِه وفؤاده

ومطَولٍ في مدحمه ومجودٍ عما رآه من العُلَى والسُوءُددِ

عليا وما لَكَ من كَريم المَحْتِدِ بَصَروا به من نُورِك المعتوقَّدِ بَهَر العقول بمصدر وبمورِدِ منه معاني حسنُها لم ينفد طَلَعت بكل تنوفة وبفَدْفَدِ يقوى على البصر الضعيف الأرْمَدِ مرضٌ يصدُ عن الطريق الأقْصَدِ جَحَدَ الظهيرة نورَها واهاً له حظ الموفّق أن يتابع دائماً منها في الإسراء:

لم يرتفع لله من خفض ولم لكن أرى محبوبة ملكوته وأراه كيف تفاضل الأملاك والورأت له الأملاك في ملكوته منها:

هل جاء قبلك مرسلٌ بخوارقٍ فعصا الكليم تبذلت أعراضها نبعث عيونُ الماء من حَجَرٍ له إن البعيد من العوائد كلها هذي هي الكف التي قد أصبحت منها:

ومحبة المولى هي الأصلُ الذي ومن الذي يُجلي عليه جَهرةً منها:

صلوات ربك والسلام عليك ما وجرى بذكرك لفظه في وقفة وإذا مررتَ على القلوب فكنت كال وعلى صحابتك الكرام وآلك الوعلى ضجيعتك اللذين تشرّفا لمكانة في الدين ما خَفِيَتْ على قاما بنَصْرك في الحياة عبادة وتكفلا بعد الممات بنصرة الوتقلدا الأمر العظيم فأصبحا تاللّه قد جدًا وما وَنِيا ولا أخ

حُرِمَ السعادة كلها إن يجحد أخلاقك الغُرُ الكرام ويقتدي

يقرب إليه من مكان مُبعدِ حتى يشاهد فيه ما لم يَشْهدِ رسل الكرام وكان غير مقَلَدِ جاهاً وقدراً مثله لم يوجدِ

إلاَّ وجست بحسله أو أزيَه و كذا عصاك تبدلت بمُ هَنَد وكذا عصاك تبدلت بمُ هَنَد والنبع في الأحجار كالمتعَوَّد نبع بدا بين الأصابع في اليد بحراً إذا مدحوا لنا الكف الندي

لم يثن عزمك عنه رأيُ مفَنّدِ ذاك الجمال فلم يخرّ ويسجد

حييت من متوجه متعبد لخطابة أو جلسة لتشهد لخطابة أو جلسة لتشهد أرج المُحُمَد برآء من قول الجهول المُفسِد بالقرب منك بمَقْعد وبمَرْقَد متبصر قرأ العلوم مسدد وجلادة أزرت على المتجلد لين الحنيف على الكفور الملحد حُجَجا على كلّ امرة متقلد تارا الأخف على الأشق الأجهد تارا الأخف على الأشق الأجهد تارا الأخف على الأشق الأجهد

وكلاهما بزلال فضلك يرتوي وبفضل بُرْدٍ من شعارك يرتدي كانا سعادة كل عبد صالح وشقاوة الباغي الجهول المفند قلت: شعرٌ جيّد جَزْل يدلُّ على تَمَكُّن من العلوم.

7۷۸۲ ـ «عماد الدين النابلسي» عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب، عماد الدين النابلسي. كان إماماً في علم الطب يشتغل الناس عليه. قال العلامة أثير الدين أبو حيان: فأخذ ذلك عن ابن الرحبي ولم يصنّف فيه ولا في غيره، وكان له نظم يسير، وحفَظَ جملة كبيرة من شِغر أبي العلاء المعرّي ويتمنّل به كثيراً، وقرأ ألفية ابن مالك على الشيخ بهاء الدين بن النحّاس، واشتغل الشيخ بهاء الدين عليه في الطب، ودرس أخيراً قطعة من «مختصر الوجيز» لابن يونس. وكان يَميل إلى كلام ابن حزْم ويعظّمه، وقرأت عليه جملة من «الأرجوزة» المنسوبة لأبي على ابن سينا في الطب بحثاً ونظراً، وقيّدت لي جملة منها شرحاً. ولما مات دفن خارج باب النصر في التربة التي ابتناها رحمه الله تعالى.

٦٧٨٣ ـ «ضياء الدين البَعْلَبَكيّ» عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل، الإمام الخطيب المعمّر ضياء الدين ابن الخطيب السُّلَمي البعلبكي. ولد سنة أربع عشرة وستمائة وتوفي سنة ثلاث وسبعمائة. سمع من أبي المجد القزويني كتاب «شرح السنة» وكان خاتمة أصحابه، وسمع من ابن اللّتي، وابن الصلاح. وكان خيّراً متواضعاً يخَضّب بالحمرة بقي في الخطابة بضعاً وخمسين سنة، وسمع منه الشيخ شمس الدين.

٦٧٨٤ ـ «القارِّيُّ» عبد الرحمٰن بن عَبْدِ القارِّيِّ. والقارة هم بنو الهون ابن خُزَيْمَة أخو أسد وكنانة، ولد على عهد رسول الله ﷺ وليس له منه سماع ولا له عنه رواية. وكان مع عبد الله بن الأَرْقَم على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب، وهو من جملة تابعي المدينة وعلمائها. توفي سنة ثمانين للهجرة وروى له الجماعة.

٦٧٨٥ ـ «عبد الرحمٰن بن عثمان التَّيمي» عبد الرحمٰن بن عثمان بن عبيد الله التَّيمي.
 له صُحْبة ورواية. أسلم يوم الحُدَيْبِيّة، وقيل يوم الفَتْح. قُتِلُوا ثلاثتهم مع ابن الزبير. وفاته سنة

٦٧٨٣ \_ «ذيول العبر» للحسيني والذهبي (٢٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٣٠)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٩).

۱۸۷۶ - «الطبقات» لابن سعد (٥/٥٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/١ /٣)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٦١)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٤٩١)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٣٠٨)، و «البيد» للذهبي (٤/ ١٤ - ١٥)، و «العبر» له (١/ ٩٢)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٨٨).

٥٨٧٥ \_ الجرح والتعديل، للرازي (٢/ ٢/ ٢٤٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٤٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٠٨ \_ ٣٠٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٢٧).

ثلاث وسبعين للهجرة. وروى له مُسْلم وأبو داود والنّسائي.

7۷۸٦ ـ «عبد الرحمٰن التيمي» عبد الرحمٰن بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة القرشي التيمي. ابن أخي طَلحة بن عبيد الله. أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح. قُتِل في يوم واحد هو وابن الزبير في مكة. وكان له من الولد مُعاذ وعثمان رويا عنه، وروى عنه محمد بن المنكدر، وأبو سَلَمَة ابن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال ابن سعد: يقال لعبد الرحمٰن هذا شاربُ الذهب.

7۷۸۷ ــ «الشيخ العفيف» عبد الرحمٰن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب، أبو محمد بن أبي نصر التَّميمي الدمشقي المعدّل الرئيس المعروف بعفيف الدين. قرأ لأبي عمرو على أحمد بن عثمان غلام السبَّاك. حضر جنازته حتى اليهود والنصارى، وتوفي سنة عشرين وأربعمائة.

٦٧٨٨ ــ «أبو القاسم الشَّهْرَزُوري» عبد الرحمٰن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر. المفتي، صلاح الدين أبو القاسم الكُرْدي الشَّهْرَزُوري الشافعي، والد الشيخ تقي الدين ابن الصَّلاح. تفقه على القاضي شرف الدين بن أبي عَصْرُون وغيره، وأفتى وأفاد، وسَكَن حَلَب بآخرة، ودرَّس بالمدرسة الأسَدِيَّة. وتوفي بحلب سنة ثمان عشرة وستمائة.

٦٧٨٩ ـ «ابن عُسَيلة الصَّنابحي» عبد الرحمٰن بن عُسَيلة الصَّنابحي. نزيل الشام. هاجر فتوفي رسول الله ﷺ قبل قدومه بخمس أو ست. وتوفي في حدود الثمانين للهجرة وروى له الأربعة.

## ٠ ٣٧٩٠ ــ «أبو الفرج ابن الجَوْزي» عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن علي بن الجَوْزي.

و المفسرين السيوطي (١٧).

٦٧٨٦ ـ هذه الترجمة متداخلة في التي قبلها، فمعاذ وعثمان المذكوران في هذه الترجمة هما ولدي عبد الرحمن بن عثمان التيمي صاحب الترجمة السابقة.

۱۷۸۷ \_ «العبر» للذهبي (٣/ ١٣٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢١٥).

۱۷۸۸ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٧٥).

۱۷۸۹ ـ «الطبقات» لابن سعد (۷/ ۵۰۹)، و«تاریخ ابن معین» (۳۵۳)، و«مشاهیر علماء الأمصار» لابن حبان رقم (۸۵۰)، و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ۸٤۱)، و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۳/ ۳۱۰).

<sup>•</sup> ۲۷۹ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٤٨١ - ٥٠٥)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٠٨)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٣٤٢)، و «العبر» له (٢٩٧/٤)، و «المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢٠٥ - ٢٠٥)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٤٠ - ١٤٢)، و «ذيل الروضتين» لأبي شامة (٢١)، و «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٩٩)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٣/ ٢٨/ - ٢٨/)، و «طبقات القرّاء» لابن الجزري (٢١/ ٣٧٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٧٤)، و «طبقات المفسرين» للداودي (٢/ ٢٧٠ - ٣٧٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٠٩ - ٣٣١)،

أبو الفرج الواعظ. قال محب الدين بن النجَّار: هكذا كان يكتب نَسَبه بخطَّه، وهكذا رأيته بخط شيخه ابن ناصر. وذكر لي ولده أبو القاسم علي أنه: عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن حُمَّادَى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. كان والده يعمل الصفر بنهر العلامين فتوفى وهو صغير.

وقال الشيخ شمس الدين: الحافظ العلامة جمال الدين أبو الفرج ابن الجَوْزي القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم، عُرف جدهم بالجَوْزي لجَوْزة في داره بواسِط، ولم يكن بواسط جوزة غيرها، وجعفر في أجداده هو الجوزي منسوب إلى فُرْضة من فُرَض البصرة يقال لها جَوْزة. توفي أبوه وله ثلاث سنين، وكانت له عمّة صالحة وكان أهله تجَّاراً في النحاس، ولهذا كتب اسمه في بعض السماعات عبد الرحمٰن الصفار.

ولد تقريباً سنة ثمان أو سنة عشر وخمسمائة، وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة. وأوّل سماعه سنة عشر وخمسمائة، وسمع بعد ذلك في سنة عشرين من ابن الحصين، وعلى بن عبد الواحد الدُّينَوري، والحسين بن محمد البارع، وأبي السَّعادات أحمد بن محمد المتوكلي، وأبي سعد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن وأبي الحسن على بن الزاغوني الفقيه، وأبى غالب ابن البَنَّاء، وأخيه يحيى، وأبى بكر محمد بن الحسين المزرفي، وهبة الله بن الطير وقاضي المارستان، وأبي غالب محمد بن الحسن الماوَرْدي، وخطيب أصبهان أبي القاسم عبد الله بن محمد الراوي عن ابن شمَّة، وأبي السعود أحمد بن المُجَلِّي، وأبي منصور عبد الرحمٰن بن محمد الفَزَّاز، وعلى بن أحمد الموحد، وأبى القاسم السمرْقَنْدي، والحافظ بن ناصر وأبي الوقت. وخرَّج لنفسه مشيخة عن سبعة وثمانين شيخاً(١)، ووعظ وهو صغير وقرأ الوعظ على الشريف أبي القاسم على بن يعلى بن عوض العلوي الهروي، وأبي الحسن ابن الزاغوني، وتفقّه على أبي بكر أحمد بن محمد الدِّينَوري. وتخرج في الحديث بابن ناصر، وقرأ الأدب على أبي منصور الجَوالِيقي. وروى عنه ابنه محيى الدين يوسف الواعظ، والحافظ عبد الغنى. والشيخ الموفق، والبهاء عبد الرحمٰن، والضياء محمد وابن خليل والدبيثي، ومحب الدين بن النَّجار، واليَلْداني، والزين بن عبد الدايم، وأحمد ابن أبي الخير، والعز عبد العزيز بن الصَّيْقَل، والنجيب عبد اللطيف وخلق سواهم. وأجاز لجماعة كثيرين. وقال يوماً في وعظه للخليفة: يا أمير المؤمنين إن تكلَّمت خِفْت منك وإن

<sup>(</sup>۱) نُشرتْ مشيخة ابن الجوزي بتحقيق محمد محفوظ، وصدرت عن دار الغرب الإسلامي، بيروت سنة ( ۱۹۸۰م).

سكت خفْت عليك، فأنا أُقَدَم خوفي عليك على خوفي منك، إن القائل اثْقِ الله خيرٌ من القائل أنتم أهل بيت مغفور لكم. وقال في قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ يفتخر فرعون بنهر ماءٍ أُجراه ما أجراه، وقال وقد طرب الجمع: فهمتم فهمتم.

صنَّف (۱) ابن الجوزي وله ثلاث عشرة سنة، وصنَّف في علوم القرءان «المُغني» وهو أحد وثمانون جزءاً، «زاد المسير» أربع مجلدات، «تيسير البيان» مجلدة، «تذكرة الأريب في تفسير الغريب» مجلد، «والوجوه والنظائر» مجلد، «عيون المشتبه» جزء، و «عيون علوم القرءان» مجلد، «فنون الأفنان» مجلد، «الناسخ والمنسوخ» خمسة أجزاء.

في الأصول: «منهاج الوصول إلى علم الأصول» خمسة أجزاء، «نفى التشبيه» مجلد.

في علم الحديث: «جامع المسانيد» سبع مجلدات، «الحدائق» أربع وثلاثون جزءاً، «نقي النقل» خمسة أجزاء، «المجتنى» مجلد، «النُزَه» جزءان، و «غُرَر الأثر» ثلاثون جزءاً. «التحقيق في أحاديث التعليق» مجلدان، «والمديح» سبعة أجزاء، «الموضوعات» مجلدان، «الأحاديث الواهية» مجلدان، «الكشف لمشكل الصحيحين» أربع مجلدات، «الضعفاء والمتروكون» مجلد، «الناسخ والمنسوخ في الحديث» مجلد، «الأحاديث الرائقة».

في التاريخ: «التلقيح» مجلد، «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عشر مجلدات، «شذور العقود» مجلد، «مناقب بغداد» مجلد، «درة الإكليل» أربع مجلدات، «المصباح المضيء في سيرة المستضيء» مجلد، «الفجر النوري المجد الصلاحي» مجلد.

في الفقه: «المذهب في المذهب»، «الانصاف في مسائل الخلاف»، «جنة النظر وحبة النظر»، «مختصر المختصر في مسائل النظر»، «الدلائل في مشتهر المسائل»، «المنفعة في المذاهب الأربعة».

وفي الوعظ: «اليواقيت في الخطب» مجلد، «المنتخب في الفرب» مجلد، «نسيم الرياض» مجلد، «اللؤلؤ» مجلد، «كتاب الذخائر» مجلد، «كنز المذكر» مجلد، «الأرج» مجلد، «اللطف» مجلد، «اللطائف» مجلد، «كنوز الرموز» مجلد، «النفيس» مجلد، «زين القصص» مجلد، «مغاني المعاني» مجلد، «منهاج القاصدين» أربع مجلدات، «المدهش» مجلدان، «النور في فضائل الأيام والشهور» مجلد، «أخبار النساء» مجلد، «المختار من أخبار

<sup>(</sup>۱) وضع الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتاباً سمَّاه «مؤلفات ابن الجوزي» طبع في بغداد سنة ( ١٩٦٥م)، واستدرك عليه الدكتور محمد باقر علوان بمقال عنوانه «المستدرك على مؤلفات ابن الجوزي» نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (٤٧) سنة ( ١٩٧١م)، و«مجلة المورد العراقية» (۱) سنة ( ١٩٧١م)، (١٨١ ـ ١٨٠) ونشرت الأستاذة ناجية عبد الله إبراهيم رسالة بعنوان «ابن الجوزي ـ فهرست كتبه» في مجلة المجمع العلمي العراقي (٣١) (١٩٨٠)، (١٩٧ ـ ٢٢٠).

الأخيار» مجلد، «ملتقط الحكايات» ثلاثة عشر جزءاً، «عيون الحكايات» مجلد، «إرشاد المريدين» مجلد، «صفوة الصفوة» (۱) خمس مجلدات، «مثير العزم الساكن» مجلد، «كان وكان في الوعظ» مجلد، «المقعد المقيم» مجلد، «تبصرة المبتدي» عشرون جزءاً، «تحفة الوعظ» مجلد، «المرتجل» مجلد، «التبصرة» ثلاث مجلدات، «ياقوتة المواعظ».

في فنون شتى: «ذم الهوى» مجلدان، «صيد الخاطر» خمسة وستون جزءاً، «أحكام الأشعار» عشرون جزءاً، «الأذكياء» مجلد، «الحمقى» مجلد، «تلبيس إبليس» مجلدان، «لقط المنافع» في الطب مجلد، «الشيب والخضاب» مجلد، «المختار من الأشعار» عشر محلدات، ملح الأحاديث «لغة الفقه»، «تقويم اللسان»، «منهاج الإصابة في محبة الصحابة»، «الملهب المطرب»، «صبا نجد»، «منتهى المشتهى»، «فنون الألباب»، «الظرفاء والمتحابين»، تقريب الطريق الأبعد في فضل مقبرة أحمد»، «أسباب الهداية لأرباب البداية»، «واسطات العقود»، «الوفا بفضائل المصطفى»، «مناقب علي»، «مناقب أبي بكر»، «مناقب عمر»، «مناقب إبراهيم بن عبد العزيز»، «مناقب سعيد بن المسيب»، «مناقب الحسن البصري»، «مناقب إبراهيم بن أدهم»، «مناقب الفضيل»، «مناقب الشافعي»، «مناقب أحمد»، «مناقب معروف»، «مناقب الشوري»، «مناقب معروف»، «مناقب الشوري»، «مناقب مصر»، «خطب اللآلي على الحروف»، «مواسم العمر»، «مرافق الممات». «النصر على مصر»، «خطب اللآلي على الحروف»، «مواسم العمر»، «مرافق الموافق».

"الخواتم"، "المجالس اليوسفية"، "كتاب تنوير الغبش في فضائل الحبش"، "كتاب المحتسب في النسب"، "كتاب البدائع الدالة على الصنائع"، كتاب "منقذ المعتقد" الكتاب السهم المصيب في الرد على الخطيب"، "عدد الآخرة لنيل المراتب الفاخرة"، وأكثر هذه التصانيف متداخل بعضه في بعض، فإنه كان إذا جمع كتاباً كبيراً اختصر منه كتاباً أوسط ثم اختصر من الأوسط كتاباً أصغر، ولم يزل يصنف ويكتب إلى أن مات. قال سبطه شمس الدين أبو المظفر: سمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كَتَبت بإصبعيَّ هاتين أَلْفَي مجلد، وتاب على يديّ مائة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي ونَصْراني. وسئل عن عدد تصانيفه فقال: تزيد على ثلاثمائة وأربعين مصنفاً، منها ما هو عشرون مجلداً ومنها ما هو كراس واحد.

قال الشيخ شمس الدين: ومع تبحر ابن الجوزي في العلوم وكثرة اطّلاعه وسِعَة دائرته لم يكن مبرزاً في علم من العلوم، وذلك شأن كل من فرّق نفسه في بحور العلوم مع أنه كان

<sup>(</sup>١) طبع الكتاب بهذا الإسم «صفة الصفوة» في جزأين، ونشرته أكثر من دار.

مبرزاً في الوَعْظ والتفسير والتاريخ، متوسطاً في المذهب والحديث، له اطلاع على متون الحديث. وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدِّثين ولا نَقْد الحفَّاظ المبرزين، فإنه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مع كونه كثير السياق لتلك الأحاديث في الموضوعات. والتحقيق أنه لا ينبغي الاحتجاج بها ولا ذكرها في الموضوعات، وربما ذكر في الموضوعات أحاديث حساناً قوية. وكلامه في السنة مضطرب تراه في وقتٍ سنِّياً وفي وقت متجهماً محرِّفاً للنصوص، والله يرحمه ويَغفر له. مرض خمسة أيام وتوفي يوم الجمعة بين العشائين الثالث عشر من شهر رمضان، سنة سبع وتسعين وخمسمائة كما تقدم في أول ترجمته، في داره ودُفِنَ بمقبرة أحمد بن حنبل وكان يوماً عظيماً، وخَتَم الناسُ الختمات على قبره طول رمضان على الشمع والقناديل. وغالى بعض الناس فقال: جُمِعت كراريسه التي كتبها وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خصّ كل يوم تسعة كراريس، وهذا مما لا يكاد العقل يعيه. ويقال إنه جمعت برأيه. . أقلامه فكان شيئاً كثيراً، وأوصى أن يُسَخَّن به الماء الذي يغسَّل به ففعل ذلك وفضل منها. ومن شعره [المتقارب]:

> يَرَوْنَ العجيبَ كلامَ الغريب وقولُ القريب فلا يُعْجِبُ وعذرهم عند توبيخهم ومنه [المتقارب]:

> > ولما رأيت ديار الصفا سعيت إلى سد باب الوداد فلما اصطحبنا وعاشرتكم

ومنه [السريع]:

يا صاحبي إن كنت لي أو معي وسل عن السوادي وسكانه حتى كتب الرمل رمل الحمي واسمع حديثاً قد روته الصبا وابك فما في العين من فضله وانزل عملى المسيخ بواديهم رفقاً بنضو قد براه الأسي

عَذيريَ من فتية بالعراق قلوبُهُم بالجفا قُلَّبُ ميازيبهم إن تندَّت بخير إلى غير جيرانهم تُقلُّبُ مَغنية الحيِّ ما تُطرَبُ

ء أقوت من اخوان أهل الصفاء وأحزن قبلبي وفاة الوفاء علمت بكم أن رأي وراء

فعُجْ إلى وادي الحِمَى نرتعي وأنشد فوادي في رب المجمع وقِفْ وسلم لي على لَعْلَع تــــــده عـن بالَـةِ الأَجْرَع ونُبْ فَدَتك النفس عن مدمعي واشمم عشيب البلد البَلْقَع يا عاذلي لوكان قلبي معي

لهفي على طيب ليالٍ خَلَت إذا تــذكَّــرت زمــانــاً مــضــى يا نفس كم أتلو حديث المنى يا قلب لا تسكن على بعدهم ومنه [المتدارك]:

أتُرى سالوا لـما رَحَلُوا خدعوا بالبَيْن قُبيل البين وغدوا فطمعت غداة سمعتُ أحليف النوم أقل اللوم أدنى جزعي لم يبق معي لما ذَرَفَتْ عيني وقفت ولحا اللاحي وهُوَ الصاحي وأمر أن يُكتب على قبره [مجزوء الرمل]:

يا كشير العفو عمن جاءَك المذنب يرجو الصَّ أنا ضيفٌ وجزاء الض

الدهر عن طمع يُعز ويخدع وأعِنَّة الآمال يطلقها الرجا وأعِنَّة الآمال يطلقها الرجا والممرء مع علم بها متشوف يا لاهيا أمِنَ الحوادث غِرَّة الشيبُ يا مغرور يأنفه الردى والمموت آت والحياة مريرة وأخو البصيرة مَنْ لخير زارع واعلم بأنك عن قليل صائرٌ

عودي تعودي دنافاً قد نُعي فسريح أجافاني من أذمُعي ضاع زماني بالمنى فاقطعي وأنت ياعين فالاتهجعي

ماذا فعلوا في من قتكوا فسحُبُ العين لهم ذُلَلُ مني وقنعت بما بذلوا فعندي اليوم بهم شُغُلُ قلباً فيعي منذ احتملوا أترى عرفت ما بي الإبلُ ولهم زاجي وأنا الشول

> كثر الذنب لديه فع عن جُرمِ يديه يف إحسان إليه

ولما دُفِنَ قام الفاخِر العلوي من أهل مَشْهد موسى بن جعفر فأنشد (١) [الكامل]:

وزخارف الدنيا الدنية تُطْمَعُ طمعاً وأسياف المنية تقطعُ أبداً إلى نيل المنى متطلعُ يغدو ويصفو زمانه يتمتعُ أأمنت من حدثانه ما يُفزعُ والناسُ بعضهم لبعضِ يَتْبَعُ والمرء يحصد في غدِ ما يزرعُ خبراً فكن خبراً لخير يشمَعُ

لعُلا أبى الفرج الذي بعد التقي ما زال منتصراً لمذهب أحمد خبرٌ عليه الشرع أصبح والها مَنْ للفتاوي المشكلات وحلُّها مَنْ للمنابر إن تفاقم خطبها مَنْ للجدال إذا الشفاه تقلصت مَنْ للدياجي قائماً ديجورها أجمال دين محمدِ مات التُّقَى وتزغزعت لعظيم يومك حسرة قد كنت كَهِفاً للشريعة والهُدَى يا قبره جادتك كل غمامة فيك الصلاة مع الصلاة فيه به يا أحمداً خذ أحمد الثاني الذي خذ يا ابن حنبل سيفك الماضي الذي أقسمت لو كُشِفَ الغطا لرأيتمو ومحمد يبكى عليه وآله والحُور حور القدس حول ضريحه والأولياء بقبره تتضرّعُ

والعلم يوم حواه هذا المضجع بالحق والحجج التي لا تُدْفّعُ ذا مـقْـلةِ حـرًى عـليـه تـدمـعُ من ذا لخرق الشرع يوماً يرقعُ ولرد مسألة يقول فيستمغ وتأخر القرم الهزبر المصقع يتلو الكتاب بمقلة لا تَهجَعُ والعلم بعدك واستجم المجمع صم الجبال وكيف لا تتصدّعُ حبراً بألوان الهداية تَـلْمَعُ هـطْالـة بـركـابـه لا تـقـلـعُ وانظر به يا ويك ماذا تصنع ما زال عنك مدافعاً لا يرجعُ ما زال عننك إذا يندنع وفد الملائك حوله تتسرع خير البرية والبطين الأنزع

٦٧٩١ ـ «ابن مَسْعَدة الكاتب» عبد الرحمٰن بن على بن مَسْعَدة العامري الكاتب. من أهل غرناطة ووَلِيَ الخطبة بجامع قصبتها. قال ابن الأبَّار في «تحفة القادم»: وكان من مشاهير الكتاب وتوفي عن سنّ عالية يوم الأربعاء الموفي ثلاثين لجمادى الأولى ودُفِنَ مستهل جمادى الآخرة سنة ستمائة.

كتب إليه أبو الحسين بن جبير أيام الشبيبة [الوافر]:

أبا يحيى أما في الدنّ فضلٌ تجودُ به فقد طال الظماء فأظلعها لناحمراء نبصر بهاشفقاً تضمنها الإناء وليس بلونها لكن أغبت زيارتها فخامرها الحياء

٦٧٩١ ـ «التكملة» لابن الأبار (٨٥٠)، و«تحفة القادم» له (٨٧)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (٢/ .(117

فبعث إليه بمطلوبه وكتب إليه مراجعاً [الوافر]:

نعم نعمت بك العلياء خذها معتقة كما طلعت ذُكاءً فأما طعمها فألذ شيء كأن مرزاجها عسر وماء بعثت بها على الغرض الموفى وحسبى ما تتضمنه الإناء أدام اللَّهُ رفعتكم، فهمت إشارتك في معنى البيت المشار إليه وعرضت منه بمثله [البسيط]:

فَسَقِّياني شراباً نام طابخُه وكتب ابن مسعدة إلى أبي بكر يزيد بن محمد بن صقلاب [الوافر]:

أبا بكر ودادُك من ضميري كرَقْم يحابر أَعْنَ الصَّاعا وأنسسى أن السرّقاع وأم سلمسي واكتم لوعتى حفظاً لشيب لحي في الحب من كَشَف القناعا وخلة واصل بالذات تبقى وإن يكُ طيفُكَ الساري سهيلاً وحسبى نفشه فى عقد سحر فكتب ابن صِقْلاب [الوافر]:

> حَلفْتُ وإنها ليمين صدق لقدك في لطيف الوهم مثوى وكنت أقولُ في قبلبي ولكن متى ما شئت لُقْيا أمْسَكَتْني إذا تسدعسو فسأول مسن يسلسبسي فزد بضمائري شرب التصافيي أأسترها علاقة مستهام ويا للَّهِ لا أنسى رياضاً جرى الأدب المعين بحافتيها غَلَبْتَ بها النجوم على سراها وخندها من يَدي زمن ظَلُوم

نصف النهار ونصفاً لم يجد حطَبًا

فمالي لا أضَمُّنَه الرقاعا وبالإعراض لا تألوا انقطاعا قنعتُ به على البعد اطلاعا لخمسك تُلأم النفس الشعاعا

كَشَفْتُ بها إلى الخَصْم القناعا أمنت به من الحدق اطلاعا خشيت عليه من كَبدي انصِداعا ولم أثقل لها في الحين باعا وإن تسأمسر فسأول مسن أطاعسا ورد حوض البهوي في انتجاعا فشا ولها بكم ونمى وشاعا سُلِبْتُ بها مسالمة الشجاعا وأخدمها الخواطر واليراعا وضَمّنت الربيع بها الرّقاعا تقسم صرفه النفس الشعاعا قلت: قوله مسالمة الشجاعا، لحن فما أدري عَلامَ نَصَبَ الشجاع وهو مضاف، وكأنه يشير في هذا إلى البيت الذي يُمثّل به النحاة وهو [الرجز]:

قد سالم الحيَّاتِ منه القَدَما الأَفْعوان والشجاع الشجعما مستشهدين على نصب الأفعوان والشجاع بأنه مفعول سالم، والقدما تثنية قَدَم، وإنما سَقَطَتْ النون وتقديره: قد سالم القدمان منه الحيات والأفعوان وما بعده بَدَل.

7۷۹۲ \_ «ابن شقف الأتون البغدادي» عبد الرحمٰن بن علي بن حمزة بن أحمد بن حمزة. أبو محمد المقرىء المعروف بابن شَقْف الأتون البغدادي. قرأ بالروايات على والده وعلى أبي بكر محمد بن الحسين المَزرَفي، وأبي القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري، والشريف أبي الفضل محمد بن عبد الله بن المهتدي، وعبد الله سبط ابن الخياط وغيرهم، وسمع من ابن الحصين، وابن البناء، وأبي منصور عبد الرحمٰن بن محمد القزّاز وغيرهم، توفي سنة ست وسبعين وخمسمائة.

7٧٩٣ ـ «ابن التانرايا البغدادي» عبد الرحمٰن بن علي بن أحمد بن علي بن محمد. أبو محمد الواعظ المعروف بابن التانرايا، الأولى تاء مثناة من فوق والثانية نون، البغدادي. قرأ الفقه على أبي الفتح بن المني، وناظر الفقهاء وصَحِب ابن الجوزي أبا الفرج وقرأ عليه، وتكلّم على المنابر في الوعظ مدّة، وتولى مشْيَخة رباط الزَّوْزَني، واستنابه القاضي أبو صالح الجيلي وأذن له في سماع البيّنة والاسجال عنه وعُزِلَ بعَزْل أبي صالح. وأذركه أجله فجأة بعد يومين من عزْله سنة ست وعشرين وستمائة.

ع ٦٧٩٤ ـ «صدر الدين القَرْميسيني» عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن مَهْران. الفقيه صَدْر الدين ابن العلامة أبي الحسن القرميسيني الشَّافعي الإسكندري الحاكم. وَلِيَ الحُكْم بالغربية مدَّة وخدم في الديوان مدة ودرّس بمصر بزاوية المسجد البَهْنَسي مدّة، وله شعر وأدب. وتوفي سنة أربع وثلاثين وستمائة. ومن شعره [الخفيف]:

قَدْ لعمري أخطأت يا ابن عبادة في تَرقِّيك جاهلاً للشهادة لو تصديت للقيادة قلنا أنت علق وما بلغت القيادة معد الله البَيْساني» عبد الرحمان بن علي بن أحمد بن عبد

٦٧٩٣ ـ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ١٧٣)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٢٤٧)، و«التكملة لوفيات النقلة» للبن العماد (٥/ ١١٩).

٣٧٩٤ \_ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٦٩٦)، وانظر الترجمة رقم (٦٧١٢) أعلاه.

٥٩٧٦ \_ «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٣٨٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦١).

الرحيم بن علي. الأجَلّ سعد الدين أبو القاسم بن زين الدين أبو الحسن ابن القاضي الأشرف بهاء الدين ابن القاضي الفاضل البينساني الأصل المصري. روى عن جعفر الهم مَداني، وعبد الصمد الغضاري، ويوسف ابن المخيلي، ويوسف بن جبريل بن محبوب وجماعة، وحضر علي ابن باقا وتفرد أجزاء وكان من المكثرين، وكان خازن الكتب التي بمدرسة جدة. سمع منه الجماعة، وتوفي يوم الأحد مستهل شهر رجب سنة خمس وتسعين وستمائة. ومن غريب الاتفاق أنه في هذا الوقت توفي رجلٌ بدمشق باسمه واسم أبيه وجده وهو عبد الرحمٰن بن علي بن أحمد بن عبد الرحمٰن الفقيه العدل جمال الدين الشهرزوري الشاهد.

7٧٩٦ - «ابن أبي صادق النّيسابوري» عبد الرحمٰن بن علي بن أحمد بن أبي صادق النيسابوري. طبيب فاضل بارع في العلوم الحكمية، كثير الدراية في الصناعة الطبية، له حرص بالغ في الاطلاع على كتب جالينوس وما أوْدَعه فيها من غامض الصناعة. وكان فصيحاً بليغ الكلام فيما فسره من كتب جالينوس وهو في نهاية الجَودة والإثقان، وقيل إنه اجتمع بابن سينا واشتغل عليه.

وله من الكتب: «شرح كتاب المسائل في الطب» لحُنَيْن بن إسحاق اختصار شرحه الكبير، «شرح الفصول لأبُقراط»، ووُجِد خطه على هذا الشرح سنة ستين وأربعمائة، «شرح تقدمة المعرفة»، «شرح كتاب منافع الأعضاء لجالينوس»، ووجد خطّه عليه سنة تسع وخمسين وأربعمائة، وله «حل شكوك الرازي على كتب جالينوس».

7۷۹۷ - «القاضي المرتضى العَسْقَلاني» عبد الرحمٰن بن علي بن قُرَيْش. يلقب القاضي المرتضى بهاء الدين من أهل عسقلان، انتقل إلى مصر وكتب في الدواوين. وكان من أهل البلاغة والكفاية جليل القدر، وتوفي رحمه الله في . . . . . . (١)

7٧٩٨ - «رُسْتة الأصبهاني» عبد الرحمٰن بن عمر بن يزيد بن كثير الزُّهري رُسْتة الأصبهاني المدائني. سمع يحيى القطَّاع، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وعبد الوهاب الثقفي وغيره. وروى عنه ابن ماجه، ومحمد بن يحيى بن مَنْده، وعبد الله بن أحمد بن أسيد، وابن أخيه عبد الله بن عجد الله بن عمر الزهري، وابن أخيه الآخر محمد بن عبد الله بن عمر وخلق. وكان عنده عن ابن مهدي ثلاثون ألف حديث. توفي في سنة خمسين ومائتين أو في حدودها.

٦٧٩٦ ـ «تاريخ حكماء الإسلام» للبيهقي (١١٤ ـ ١١٦)، و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٢ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٦٧٩٨ - «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥).

7۷۹۹ - «أبو الفضل المجلد» عبد الرحمٰن بن عمر بن حميلة العجَّان. أبو الفضل المجلد صاحب أبي بكر بن الزاغوني. كان موصوفاً بحسن الصنعة في تجليد الكتب. سمع أبا عثمان إسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملّة الأصبهاني، وحدّث باليسير، وتوفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة.

المعجمة والحاء المهملة ـ المحدِّث العالم، سراج الدين أبو محمد الحرَّاني. توفي بميافارقين المعجمة والحاء المهملة ـ المحدِّث العالم، سراج الدين أبو محمد الحرَّاني. توفي بميافارقين سنة ثلاث وأربعين وستمائة. سماعاته كثيرة سنة نيف عشرة وستمائة بدمشق ومصر وحلب والموصل. وكتب شيئاً كثيراً، وكان ثقة فهماً حسن المحاضرة.

جرادة. الصاحب ابن أبي جَرادة» عبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة. الصاحب قاضي القضاة مجد الدين أبو المتجد ابن الصاحب العلامة كمال الدين أبي القاسم ابن العديم العُقيلي الحَلَبي الحَنفي. ولد سنة ثلاث عشرة أو قريباً منها، وتوفي سنة سبع وسبعين وستمائة. سمع من ثابت بن مشرف حضوراً وعن عمر بن أبيه القاضي أبي غانم هبة الله وأبي محمد عبد الرحمٰن بن عبد الله بن علوان وأبي حفص الشهروزدي وعبد الرحمٰن بن بصلا وابن شداد والحاكم وعبد اللطيف بن يوسف وابن زوزيه وابن اللتي وأبي الحسن ابن الأثير وجماعة بحلب وجماعة بمكة وجماعة بدمشق وجماعة ببغداد وجماعة بمصر وجماعة بالإسكندرية، وقرأ بالسبع على الفاسي وخَرَّج له ابن الظاهري معجماً في مجلدة، وأجاز له المؤيد الطوسي. وكان صدراً معظماً محتشماً ذا دين وتعبد وأوراد وسيرة حميدة لولا ما كان فيه من التيه. وكان إماماً مفتياً مدرساً عالماً بالمذهب عارفاً بالأدب، وهو أول حنفي وَلِيَ خطابة جامع الحاكم، ودرّس بظاهرية القاهرة وحَضَره السلطان وهو لم يأت بعد، فطلبه السلطان فقيل حتى يقضي ورد الضحى، ثم جاء وقد تكامل الناس فقام كلّهم ولم يقم هو لأحد. ثم قَدِم على قضاء الشام وهو بزيّ الوزراء والرؤساء لم يعبأ بالمنصب ولا غيّر زيه ولا وسّع كمّه، ومرّ بوادي الربيعة وهو مُخوف فنزل وصلًى ورده ولما فرغ ركب وسار، ويه وكان يتواضع للصالحين ويعتقد فيهم. ودرّس بدمشف في عدّة مدارس. وسمع منه وكان يتواضع للصالحين ويعتقد فيهم. ودرّس بدمشف في عدّة مدارس. وسمع منه

٠٨٠٠ ـ «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٤٦)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٤٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٢٠).

۱۸۰۱ - «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٣/ ٣٠٦)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» (١٠٣)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٣١٥)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٨٦)، و«تاريخ ابن الفرات» (٧/ ١٢١ - ١٢٣)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٨)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٦٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٥٨/٥).

ابن الظاهري، والدمياطي، والحارثي، وشرف الدين الحسن بن الصيرفي، وقطب الدين بن القسطلاني، وبهاء الدين يوسف بن العَجَمي، وابن العطَّار، وابن جَعْوان وجماعة. وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته. وتوفي في سادس عشر شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة، ودفن بتربته قبالة جَوْسق ابن العديم عند زاوية الحريري، وكان يوماً مشهوداً. ورثاه الشعراء منهم العلامة شهاب الدين محمود بقصيدتين إحداهما أولها [الوافر]:

أقِمْ يا ساريَ الخطبِ النميم فقد أذركتَ مجدَ بني العديم هدَمْت وكنت تقصرُ عنه بيتاً قَصَدْتَ ذوي الجمال فعاجلتهم أتدري من أصبت وكيف أمست بك العلياء دامية الكلوم وكيف رفعت قدر الجهل لمًا ومكّنت الصّغار من الأيامَى ولم تسترك للوفيد البرفيد أيدي عثرت وقد ضللت بطود علم بمن أودى بصرف الدهر قدماً بمن بسط الندى فأفاض عدلا صحيح الزهد غادره تقاه فكم قد بات وهو من الخطاي وكم أورى هداه المستضيء مضى وسراح منزله الشريا وودع والشناء على علاه وساد وكان للفضلاء منه وغباب فبأعدم الأسسياع ليفيظيا أمجد الدين دعوة مستنيم حللت من الجنان أجل دار فمالي غير حزني من صديق إذا ما شام نوء الأنس طرفي سقاك من الجنان رحيق لطف

له شرفٌ يطول على النجوم يداك بحل عقدهم النظيم خفضت منار أعلام العلوم وسلطت الشظاء على اليتيم شطاك سوى البكاء على الرسوم أما تمشي على السّنن القويم فشار عليه للشأر القديم يكف الليث عن ظُلْم الظلوم وخوف الله كالنفضو السقيم سليم النفس في ليل السليم وكم أروى نداه غليل هيم ومورد بسته قلب الغسوم يفوق مضاعف النبت العميم حنو المرضعات على اليتيم أرقً من المدامة للنديم لأنسواع الكسآبة مستديسم وقلبي حلَّ بعدك في الجحيم ولا غير المدامع من حميم ليمطرني اهتمامي بالهموم يدار عليك مفضوض الختوم إلى مشواك مطلقة الرسيم ولا برحت ركاب المُؤْن تسري ورثاه بقصيدة أخرى جيدة جاء منها أخيراً [الطويل]:

أمر على مغناه كي يُذْهب الأسى كعادته الأولى فيغري ولا يغني

وتنشر عينى لؤلؤاً كان كلما يساقطه من فيه تلقطه أذني وأحسدُ عُجْمَ الطير فيه لأنها تزيد على إعراب لفظي باللحن وأقسم أن الفضل مات لموته ويخطر في ذهني أخوه فأستثني

٦٨٠٢ \_ «أبو القاسم الأنصاري» عبد الرحمٰن بن عمر بن عُذْرة. أبو القاسم الأنصاري القاضي، من أهل الجزيرة الخضراء، كان خطيباً مفوّهاً واستعمل في قضاء الجزيرة، توفي بها سنة ست وستمائة. وأورد له ابن الأبَّار في «تحفة القادم» من أبيات راجع بها أبا عمرو بن عتاب الشُّريشي [الطويل]:

> ترقق على النفس النفيسة إنها كبير عليها أن تهيم بخُطّة وقد طَلَعت شمساً إلى كل ناظر رويلك يا أنسانَ عين زَمانينا

أجَلُ نهي من أن تُحَمّلُها هما وقد عَظُمَت قدراً وقد رَسَخت حِلْمَا وما خَفيت إلاّ على ناظر أغمَى فقد لاحظ الإقبال والسعد أو همًا

ووقف هو وأخواه أبو بكر محمد وأبو الحكم عبد الرحيم على قبر أبيهم أبي حفص فقال أبو القاسم [البسيط]:

ربّ العباد وربّ المَجْد والكَرَم يا أيها الواقف استغفر لمودعه فقال أبو بكر:

واحْذَر هجوم المنايا واستعدّ لها وعُدّ نفسك إحدى هذه الرّمم فقال أبو الحكم:

ولا تَخُرّنك الدنيا وزينتها فكم أبادت وكم أَفْنَت من الأمم وهي طويلة أكثر من هذا ونقشوها على قبر أبيهم في مَرْمَرة.

٦٨٠٣ \_ «عبد الرحمٰن بن عمر بن الخطَّاب» عبد الرحمٰن بن عمر بن الخطَّاب هم ثلاثة: الأكبرُ منهم هو أبو بَيْهَس، وبَيْهَس لقب اسمه عبد الله، وعبد الرحمٰن الأكبر هذا أُذرك

٦٨٠٢ \_ «التكملة» لابن الأبار (٥٨٢)، و«تحفة القادم» له (١٠٠).

٦٨٠٣ ـ «مروج الذهب» للمسعودي (٣/ ٦٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٤٢ ـ ٨٤٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣١٢)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢١٧).

بسنَّه النبي ﷺ ولم يَحْفَظ عنه.

وعبد الرحمٰن بن عمر الأوسط هو أبو شَحْمة وهو الذي ضَرَبه عمرو بن العاص بمصر في الخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد، ثم مَرِض ومات بعد شهر. قال ابن عبد البر: هكذا يروي معْمَر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وأما أهلُ العراق فيقولون إنه مات تحت سِياط عمر وذلك غَلَط.

وعبد الرحمٰن بن عمر الأصغر هو أبو المجبَّر وإنما سمّي بذلك لأنه وقَع وهو صغير فتكسر فأتي به إلى حَفْصة أم المؤمنين فقيل لها: أنظري إلى ابن أخيك المكسَّر، فقال: ليس والله بالمكسر ولكنه المجبَّر.

محمد بن سعيد. أبو محمد التُجيبي المعروف بالنحّاس، مسند مصر» عبد الرحمٰن بن عمر بن محمد بن سعيد. أبو محمد التُجيبي المعروف بالنحّاس، مُسند ديار مصر في وقته. كان الخطيب قد همَّ بالرحلة إليه لعلق سَنَدِه، وحديثه أعلى ما في الخِلَعِيَّات. توفي سنة ست عشرة وأربعمائة.

معد الشّنشتري الطبيب. قدم بغداد ونزل بالنّظامية تفقّه ومهر في الطب، وتخرَّج بابن الصبّاغ وبابن المستشتري الطبيب، قدم بغداد ونزل بالنّظامية تفقّه ومهر في الطب، وتخرَّج بابن الصبّاغ وبابن القسيس، ثم برع في الإنشاء والأدب وكتابة المنسوب وأيام الناس، فنوّه عزّ الدين الجعفري متولي البصرة بذكره وأُجْزَل عطاءه، واتصل بصاحب الديوان علاء الدين وحصّل الأموال بالطب. ثم إنه أقبل على التصوّف ودخل في تلك المضائق وعمَّر خانقاه صيّر نفسه شيخها، وعَظُم شأنه عند خربندا، وبقي دخله في العام سبعين ألفاً إلى أن مات سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة وقد شاخ، وهو والد نظام الدين شيخ الربوة بدمشق.

٦٨٠٦ ـ «المُشَارِف كمال الدين الأَرْمَنْتي» عبد الرحمٰن بن عمر بن الحسن بن علي. كمال الدين الشيمي الأَرْمَنْتي يعرف بالمُشَارِف، وكان كريماً جواداً كثير المروءة والفتوة، شاعراً أديباً، تقلّب في الخِدَم الديوانية. وكان فقيها حسن السيرة، توفي في سنة تسع وسبعمائة. ومن شعره [المديد]:

حَبَسَتْ جَفْني على الأرَقِ نَغَماتُ الوُرْق في الورق

٥٠٨٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤٤٧).

٦٨٠٦ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٢٨٩ ـ ٢٩٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٤٤٦).

واختلاف النُّور في نَسَق وانعطاف الغصن صيَّرني هائماً لم أدر ما فعلت يد هذا البين بالأفق

ومنه [الوافر]:

ألَحْظُك فيه سحرٌ أم حُسامُ وثــخــرُك فـــيـــه دُرُّ أم أقـــاح خطَرْت فكان من فَرْط التثَنِّي يُغَرِّد فوق عِطْفَيْك الحمامُ

وخــــدُك فــــيــــه ورد أم ضِــــرامُ وما في فيك شهد أم مُدامُ أيا مَن خَصَّ بالتَّعذيب قلبي أما في الوصل بعدك لي مَرامُ

٦٨٠٧ ـ «أبو عمرو الأوزاعي» عبد الرحمٰن بن عمرو بن يُحْمِد. أبو عمرو الأوزاعيّ، إمام أهل الشام وفقيههم وحالمهم. سَكَنَ بظاهر الفراديس بمحلة الأوزاع، ثم تحوَّل إلى بيروت فرابط بها إلى أن مات سنة سبع وخمسين ومائة، والأوزاع بَطْن من هَمْدان. وولد سنة

وكان ثقةً مأموناً فاضلاً خيّراً كثير العلم والحديث والفقه حُجَّة. روى عن عَطاء بن أبي رَباح، والقاسم ابن مُخَيْمَرة، ومحمد بن سيرين حكاية والزُّهْري، ومحمد بن علي الباقر، وإسماعيل بن عبد الله بن أبي المُهاجِر، وقَتادة، وعمرو بن شعيب، وربيعة بن يزيد، وشدًّاد، وأبي عمار، وعَبْدة ابن أبي لُبابة، وبلال بن سعد، ومحمد بن إبراهيم التَّيْمي، ويحيى بن أبي كثير، وعبد الله بن عامر اليَحْصُبي، ومكحُول، وأبي كثير السُّحَيْمي وخلق.

وكانت صناعته الكتابة والترسل ورسائله تؤثر، قال ابن المنذر بشر: كان الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع، وقال ابن مسهر: كان يُحْيي الليل صلاةً وقرءاناً وكان يقول: لا بأس بإصلاح اللّحن.

وقال الأُوْزاعي: رأيتُ كأن مَلَكَيْن نزلا فأخذا بضبعيَّ فَعَرَجَا بي إلى الله وأوقفاني بين يديه فقال: أنت عبدي عبد الرحمٰن الذي يأمرُ بالمعروف ويَنْهَى عن المنكر، قال: قلت: بعزّتك يا رب، فردّاني إلى الأرض.

٦٨٠٧ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٤٨٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ١٨٤ ـ ٢١٩)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٤٢٥)، و«مروج الذهب» لابن العماد (١٥٩/٤)، و«تاريخ ابن معين» (٢/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤)، و «الفهرست» لابن النديم (٢٨٤)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٢٧ ـ ١٢٨)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٧/ ١٠٧ ـ ١٣٤)، و «تذكرة الحفاظ» له (١٧٨ ـ ١٨٣)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٥٨٠)، و«العبر» له (١/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ١١٥ ـ ١٢٠)، و"تهذيب التهذيب، لابن حجر (٦/ ٢٣٨ ـ ٢٤٢)، و"طبقات الحفَّاظ، للسيوطي (٧٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٤١ \_ ٢٤٢).

قال الحَكَم بن موسى بن الوليد قال: ما كُنْتُ أَحْرَصُ على السماع من الأوزاعي حتى رأيتُ النبي ﷺ، في النوم والأوزاعي إلى جنبه، فقلت: يا رسول الله عمّن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. وكانت أمه تدخل منزله فتتفقد مصلاً، فتجده رطباً من دموعه. وقال: لا يجتمع حب عليّ وعثمان إلاَّ في قلب مؤمن. وقال: إنّا لا ننقم على أبي حنيفة أنه رأى، كلنا يرى، ولكننا ننْقم عليه أنه رأى الشيء عن النبي ﷺ فخالَفَه.

وقال محمد بن عبد الله الطُّنافسي: كنت جالساً عند الثُّوري، فجاءه رجلٌ فقال: إنى رأيت كأن ريحانةً قُلِعت من المغرب، فقال: إن صَدَقَت رؤياك مات الأوزاعي، فكتبوا ذلك، فوَجَدُوه قد مات في ذلك الوقت. قيل إنه دخل الحمام، وكان لصاحب الحمام حاجة، فأغلق الباب عليه وذهب، ثم جاء فوجده ميتاً مستقبلاً القِبْلة. ولم يخَلُّف إلاَّ ستة دنانير من عطائه. وخرج في جنازته اليهود ناحية والنصاري ناحية وكانت وفاته في صَفَر. ولقد كان مذهبه ظاهراً بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين. ثم تناقص. واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحيى اللَّيْثي، وكان مذْهَبه بدمشق مشهوراً إلى حدود الأربعين وثلاثمائة، وروى له الجماعة. وولد في بَعْلَبك، وكان فوق الربعة خفيف اللحية به سُمْرة وكان يُخَضُّب بالحنَّاء بقرية حَنْتُوس من عمل بيروت، ورثاه بعضهم بقوله [الكامل]:

جادَ الحَيا بالشام كل عشيّة قبراً تضمّن لحدُه الأوزاعي

قبرٌ تضمّن فيه طَوْد شريعة سقياله من عالم نفّاع عرضَتْ له الدنيا فأعرض مُقْلِعاً عنها برهد أيُّمَا إقْلاع

٦٨٠٨ ـ «أبو زُرْعَة الدمشقى» عبد الرحمٰن بن عمرو الحافظ أبو زُرْعَة النصري الدمشقي. محدّث الشام عن جماعة، وروى عنه أبو داود تفسير حديث، وابن صاعد وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق. قال جماعة: توفي سنة إحدى وثمانين ومائتين، ومن قال سنة ثمانين فقد وَهِم.

٦٨٠٩ ــ «ابن أبي عَمْرة» عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الصحابي. توفي سنة ستين للهجرة. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لمعاوية: «اللَّهم اجْعَله هادياً مهدياً واهده الهدية»، قال الترمذي: حديث حَسن غريب.

٦٨٠٩ ـ الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٦٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٤٣)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الفرَّاء (٢٠٦)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٢٤ ـ ٦٢٥)، و «العبر» له (٢/ ٦٥ ـ ٦٦)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ١٩٤)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧)، و «النجوم الزاهرة الابن تغري بردي (٣/ ٨٧)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٢٦٦)، و «شذرات الذهب الابن العماد (٢/ ١٧٧).

• ٦٨١٠ ـ «عبد الرحمٰن بن عَوْسَجَة» عبد الرحمٰن بن عَوْسَجَة الهَمْدَاني. كان على ميمنة ابن الأَشْعَث. قُتِل يوم الرادية في حدود التسعين للهجرة، وروى عن البَراء بن عازب وروى له الأربعة.

الحارث بن زُهْرة بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤي بن غالب القرشي الزهري، أبو محمد. الحارث بن زُهْرة بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤي بن غالب القرشي الزهري، أبو محمد. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فغيّره رسول الله على أمه الشّفاء بنتُ عَوْف بن عبد الجبار بن زُهْرة بن كلاب. ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل أن يدخل رسول الله على دار الأرقم، وتوفي سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين سنة، ودُفن بالبقيع وصلَّى عليه عثمان، هو أوصى بذلك. وقال ابن سعد: كان سنه ثمانياً وسبعين سنة.

كان من المهاجرين الأوَّلين، جَمَع الهجرتين إلى انحبشة وإلى المدينة، وآخى رسول الله على الله الله على الله الله على المؤلفا بين كتفيه، وقال له: سر باسم الله، وأوْصاه بوصاياه الأمراء سراياه، ثم قال له: إن فتح الله عليك فتزوّج بنت ملكهم، أو قال بنت شريفهم. وكان الأصبغ بن ثعلبة بن ضَمْضَم الكَلْبي شريفهم فتزوّج بنته تُماضر وهي أم ابنه أبي سَلَمة الفقيه.

قال ابن الزبير: وأم ابنه محمد الذي كان يكنّى به، وُلِدَ في الإسلام، وابنته أم القاسم وُلِدَت في الجاهلية، أمّ هؤلاء الثلاثة أم كلثوم بنت عُتْبة بن ربيعة بن عبد شَمْس. وأم إبراهيم وحميد وإسماعيل أم كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْط، وأم عُرْوة بُحَيْرة بنت هاني بن قَبِيصة من بني شَيْبان. قُتل عُرُوة بن عبد الرحمٰن بن عوف بإفريقية. وأم سالم الأصغر سَهلة بنت سُهيْل بن عمرو العامري، أخوه لأمه محمد بن أبي حذَيْقة. وأم أبي بكر بن عبد الرحمٰن أم حكيم بنت قارط بن خالد بن عُبيّد من كِنانَة. وأم عبد الله الأكبر. يكنى أبا عثمان قتل بإفريقية أيضاً، والقاسم أمهما بنت أنس بن رافع الأنصاري من بني عبد الأشهل هي أمهما جميعاً. وعبد الله الأصغر هو أبو سَلَمة الفقيه، وعبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن ابن عَوْف أمه أسماء بنت سلامة بن مخرمة، ومصعب بن عبد الرحمٰن بن عوف أمه سبيّة من بهران، وسهيل بن عبد الرحمٰن بن عوف أمه مجد بنت يزيد بن سلامة الحميري، وعثمان بن عبد الرحمٰن ابن عوف أمه عَذ الرحمٰن بن عوف أمه عَذ الله بن كسرى من سبي سعد بن أبي وقاص يوم المَدائن. وجويرية بنت ابن عوف أمه غَذ الله بنت كسرى من سبي سعد بن أبي وقاص يوم المَدائن. وجويرية بنت

٠٨٦٠ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٨٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣١٢).

۱۸۱۱ ـ «تاريخ الطبري» (٦/٣٤٣).

عبد الرحمٰن بن عوف زوج المِسُور بن مَخْرَمة أمها بادية بنت غيلان بن سلَمَة الثَّقَفي، ومحمد بن مَعْن وزيد بنو عبد الرحمٰن بن عوف أمهم سَهْلة الصغرى بنت عاصم بن عَدِيّ العجْلاني، هذا كله قول الزبير بن بكَّار.

كان عبد الرحمٰن أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جَعَل عمر الشورى فيهم، وأخبر أن رسول الله على توفي وهو راض عنهم. وصلَّى رسول الله على خَلْفه في سَفَره. وقال رسول الله على: "عبد الرحمٰن بن عوف سيِّد من سادات المسلمين»، وقال: «عبد الرحمٰن بن عوف «عبد الرحمٰن بن عوف امين في السماء وأمين في الأرض». وقال: «عبد الرحمٰن بن عوف لأصحاب الشورى»: هل لكم أن أختار لكم وأشفى منها؟ فقال عليّ رضي الله عنه: أنا أوَّل من رضي، فإني سمعت رسول الله على يقول: «أنت أمينٌ في أهل السماء أمينٌ في أهل الأرض».

وقال الزبير بن بكّار: كان عبد الرحمٰن أمين رسول الله ﷺ على نسائه وكان رجلاً طويلاً أجناً أبيض مشرباً حُمْرة، حَسَن الوجه رقيق البشرة لا يغيّر لحيته ولا رأسه. وكان أغين أهْدَب الأشفار أفتى طويل النابين الأعليين ربما أدْمَى شفته، له جمة ضخم الكفين غليظ الأصابع، جُرِح يوم أُحُد إحدى وعشرين جراحة وجرح في رجله وكان يعْرج منها.

قال ابن عبد البر: كان تاجراً مجدوداً في التجارة، وكَسَب مالاً كثيراً، وخلَّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس ترعى بالبَقِيع، وكان يزرع بالجُزف على عشرين ناضحاً، وكان يدّخر من ذلك قوت أهله سنة.

وقال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف: صالَخنا امرأة عبد الرحمٰن بن عوف، التي طلّقها في مرضه، من ثُلْث الثمن بثلاثة وثمانين ألفاً، وقيل: صولحت بذلك عن ربع الثّمن من ميراثه، وأَغتَق في يوم واحد ثلاثين عبداً. ولما حَضَرَته الوفاة بكى بكاءً شديداً فقال: إن مصعب بن عُمَيْر كان خَيْراً مني توفي على عهد رسول الله ﷺ، فلم يكن له ما يكفّن فيه، وإن حمزة بن عبد المطلب كان خيراً مني لم نَجِد له كفناً، وإني أخشَى أن أكون ممن عُجِّلَت له طيباته في حياته الدنيا وأخشَى أن أخبِس أصحابي بكثرة مالي. ودَخَل على أم سَلَمَة فقال: يا أمّه قد خشيت أن يُهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش كلّهم مالاً. قالت: يا بُنيً تصدًق فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنّ من أصحابي من لا يَراني بعد أن أُفارِقَه». فخرَجَ عبد الرحمٰن فلقي عمر فأخبره بما قالت أم سَلَمَة، فجاءَ عمر فَدَخَلَ عليها فقال: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا ولن أقول بعدك لأحدِ هكذا.

٦٨١٢ ـ «عبد الرحمٰن بن عَيَّاش» عبد الرحمٰن بن عَيَّاش. لمّا خَرَجَ ابن الأشْعث علي عبد الملك بايَع أهلُ البصرة عبد الرحمٰن بن عَيَّاش وخَرَجُوا معه لقتال الحجَّاج بالزاوية فهُزِمَ وفرّ إلى الكوفة، ثم لَحِق بخُراسان فبويع بها بيْعة ثانية. وقَصَد لحربِ يزيد بن المهلب فالتقيا بهَراة فهُزِم أيضاً ولَحق بالهند وانْقَضَى أمره.

7۸۱۳ ـ «أبو على بن الجرّاح» عبد الرحمٰن بن عيسى بن داود بن الجرّاح. أبو علي الكاتب، أخو الوزير على بن عيسى. كان كاتباً سديداً وَلِيَ الوزارة للراضي بالله بعد عزْل أبي علي بن مُقْلة لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة أربع عشرة وثلاثمائة، وعُزِلَ لسَبع خلون من شهر رجب من السنة المذكورة. فكانت وزارته ثمانين يوماً.

قال أبو بكر بن مجاهد: اعتللت علَّة فعادَني رؤساء بغداد جميعهم إلاَّ عبد الرحمٰن بن عيسى أخو الوزير علي فكتبت إليه [المتقارب]:

تراني أعيشُ إذا عُدْتَني وإن لم تَعُدني تراني أموتُ تَمَحُل بما شئت من ذَا وذا فإن المكافاة ليست تفوتُ

فركب إليَّ سبعة عشر ركبة يقول في كل ركبة: زال ما في نفسك من تركي عيادتك، إلى أن حَلَفت له على زوال ذلك. وتوفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة. له: «أخبارُ الوزراء»، «كتاب الخراج»، «التأريخ» وغير ذلك.

٦٨١٤ ـ «صاحبُ الأَلفاظ» عبد الرحمٰن بن عيسى بن حمَّاد الهمذاني. كاتب بكر بن عبد العزيز ابن أبي دُلَف العِجْلي. له من التصانيف: كتاب «الأَلفاظ»(٢). قال الصاحب ابن

۱۸۱۲ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١٢٤ - ١٣٧)، و«نسب قريش» للزبيري (٢٦٥ - ٢٦٨)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٢)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٥/ ٢٤٧)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٩٨ - ٩٠٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ١٨٤ - ٥٠٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣١٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٦٨ - ٩٢)، و«العبر» له (١/ ٣٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٤٤ - ٢٤٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>۱) هذا وَهُمٌّ من الصفدي. فالذي بايعه أهل الكوفة هو عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. انظر: «تاريخ الطبري» (٦/٣٤٣ ـ ٣٤٣)، و«الكامل» لابن الأثير (٤/٧/٤ ـ ٤٦٩)، وانظر: ترجمة عبد الرحمن بن الأشعث برقم (٦٨٢٨) فيما يلى.

٦٨١٣ ـ «مروج الذهب» للمسعودي (٥/٢١٧)، و«تجارب الأمم» لمسكويه (٥/٣٣٦)، و«الأوراق» للصولي (٨١)، و«تحفة الأمراء» للصابي (٤٢٥)، و«الإنباه في تاريخ الخلفاء» لابن العمراني (١٦٧ ـ ٣٠٠)، و«الكامل» لابن الأثير (٨/ ٣١٤ ـ ٣١٥).

١٨١٤ ـ «الفهرست» لابن النديم (١٥٢)، و«إنباه الرواة» للقفطى (٢/ ١٦٥ ـ ١٦٦).

 <sup>(</sup>۲) طبع بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة ( ۱۸۸۵م) و( ۱۸۹۸م) بعنوان: «الألفاظ الكتابية».

عبَّاد: لو أَدْرَكته لأَمَرْت بقَطْع يده ولسانه؛ لأنه جَمَع شذور العربية الجَزْلة المعروفة في أوراق يسيرة، فأضاعها في أفواهِ صبيان المكاتب، ورفَع المتأذِّبين تَعَبَ الدُّرْس والحِفْظ والمطالعة. ومن شعره [البسيط]:

> ما ودني أحد إلا بدلت له ولا قَلاني وإن كنت المحب له ولا أوتُمِنْت على سرّ فبُختُ به ولا أقولُ نَعَم يوماً فأتبعها وتوفى سنة عشرين وثلاثمائة.

صفو المودة منى آخر الأبد إلاَّ دَعَـوْتُ له الرحـمٰن بالرَّشَـدِ ولا مَدَدُّتُ إلى غير الجميل يدي بلا ولو ذَهَبَت بالمال والولَدِ

٥ ٦٨١ - «التمتام الحدَّاد المصري» عبد الرحمٰن بن عيسى، أبو القاسم الكِناني التَمتام المعروف بالحدَّاد المصري. نَقَلْت من خط شهاب الدين القوصي في «معجمه» قال: أنشدني المذكور بدمشق سنة أربع وتسعين وخمسمائة لنفسه [المنسرح]:

أما تَرَى الغَيْثَ كلّما ضحكت كمائمُ الزّهرِ في الرياضِ بَكّى كالحبِّ يبكي لديه عاشِقه وكلَّمَا فاض دَمْعه ضحِكا قال: وأنشدني لنفسه [الطويل]:

بنفسى غزالٌ في فؤادي كِناسُه دعوت علياً فاعتزيت بحبه وأُقْسِمُ لو أن الشَّقِيُّ ابن مُلْجِم وقال: وأنشدني لنفسه في راقصة [البسيط]:

ومرعاة قلبي ليته فِمّتي رَعَى لدين نُصَيْر وادّعيت كما ادّعى رأى منه ما عاينته لتشيعا

وذات دَلَّ يضل المهتدون بها يُعَلِّم اللين خوطَ البان قامتُها رَفْرافةٌ لو مشَتْ في جفن ذي رَمدٍ خفيفةُ الخطو لو جَالَت بخطوتها مُعاذَ ربي أسلوها وقيد تركت ٦٨١٦ ـ «أبو نوح الخُزاعي» عبد الرحمٰن بن غَزُوان، أبو نوح الخُزاعي. ويقال الضَّبِّي

أصْبَحت في حبها بين الوري عَلَما تعليم جَفْنِيَ من أجفانها السَّقَمَا لما أحس به من وطئها ألما رقصاً على الماء ما نَدِّي لها قدما وجود قلبي في وَجْدي بها عَدَما

٦٨١٥ ـ «النجوم الزاهرة» لابن سعيد (٣٤٢).

٦٨١٦ \_ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٤٤١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٧٤)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٨٥١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٥٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير =

مولاهم. قال ابن المدائني وابن نُمير: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس. توفي سنة سبع وماثتين، وروى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

٦٨١٧ - «ابن غَنم الأشعري» عبد الرحمٰن بن غَنم الأشعري نزيل فلسطين. روى عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأبي الدَّرداء وأبي مالك الأشعري. وتوفي سنة ثمان وسبعين للهجرة، وروى له الأربعة.

7۸۱۸ - «ابن غطريف البغدادي» عبد الرحمٰن بن أبي الفوارس بن أحمد بن شِيزان. أبو الفتوح السمسار المعروف بابن غِطْريف البغدادي. طَلَب الحديث بنفسه وقرأ على المشايخ، وسمع الكثير وكتب بخطه. سمع أبا غالب محمد بن الداية، وأبا الفضل محمد ابن عمر بن يوسف الأزْمَوي، والحافظ ابن ناصر وغيرهم.

قال محب الدين بن النجّار: توفي سنة تسع وستمائة، وأنشدنا لنفسه [الكامل]: إني أسأت رجا لحِلْمِك سيدي وعظيم عفوكِ والتجاوز والكزم إلاَّ رَحِمْتَ فليس غيرُك راحماً ربا سواه لمن عصاه أو الجترمْ ظني بك الحسنى وأنت وليّها تمحو وتثبت ما تشاء بلا قَلَمْ

٦٨١٩ - «عبد الرحمٰن بن القاسم» عبد الرحمٰن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني الفقيه. أحد الأعلام، سمع أباه وأسلم مولى عمر، ومحمد بن جعفر بن

<sup>= (</sup>٣/ ٣١٨ ـ ٣١٩)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٨/٥ ـ ٥١٥)، و"تذكرة الحفاظ" له (٣٣٩)، و"ميزان الاعتدال" له (٢/ ٥٨١)، و"العبر" له (١/ ٣٥٢)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٦/ ٢٤٧ ـ ٢٤٧)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٢/ ١٨٥)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (١٤٢)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٢/ ٧١).

۱۸۱۷ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٤٤١)، والجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٧٤)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٥١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٥٠٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣١٨) - ٣١٨)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٥ - ٤١)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٥)، و«العبر» له (١/ ٨٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٩/ ١٩)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢١٧)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٨٤).

٦٨١٨ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٢٥٤).

<sup>7</sup>۸۱۹ - الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، و"مشاهير علماء الأمصار" لابن حبان رقم (٩٩٩)، و"العبر" للذهبي (١/ ١٦٣)، و"سير أعلام النبلاء" له (٦/ ٥ - ٦)، و"تذكرة الحفاظ" له (١٢١)، و"شذيب التهذيب" لابن حجر (٦/ ٢٥٤)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (٥٠)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ١٧١).

الزبير وغيرهم. وكان إماماً ورِعاً حُجَّة، وهو خال جعفر الصادق. ولد في حياة عمة أبيه عائشة، استوفده الوليد بن يزيد فمات بحوران سنة ست وعشرين ومائة، وروى له الجماعة.

م ٦٨٢٠ \_ «ابن الروّاس الدمشقي» عبد الرحمٰن بن القاسم بن الفَرح، أبو بكر الهاشمي الدمشقي المعروف بابن الرواس. وهو آخر من روى عن أبي مسهر والوَحاظي. توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.

مولاهم المصري الفقيه المالكي. أحد الأعلام القائمين بمذهب مالك. أنفق أموالاً جمّة في طلب العلم. قال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء. وعن مالك أنه ذُكر عنده عبد الرحمٰن بن القاسم فقال: عافاه الله مثله كمثل جراب فيه مِسْك.

قال سَخْنُون: رأيتُ ابن القاسم فقلت ما فعل الله بك؟ فقال: وجدت عنده ما أَخْبَبْت. توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. ورَوَى له البخاري والنسائي. صَحِبَ مالكاً عشرين سنة وانتفع به أصحابُه بعد موته. وهو صاحب «المدوَّنة» في مذهب مالك.

بدر الدين الكناني العَسْقَلاني المُسَجِّف العَسْقَلاني عبد الرحمٰن بن القاسم بن غنائم بن يوسف. الأديب بدر الدين الكناني العَسْقَلاني ابن المُسَجِّف الشاعر. ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وتوفي سنة خمس وثلاثين وستمائة ودفن عند والده بالمزّة. وكان أديباً ظريفاً خليعاً، توفي فجاءة، وخلف خمسمائة ألف درهم فأخذها الجواد صاحب دمشق، وله أخت عمياء فقيرة فمنعها حقها من ميراثها. وكان بدر الدين يتجر وله رسوم على الملوك وأكثر شعره في الهجو.

نقلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه: كان السيد الشريف شهاب الدين ابن الشريف فخر الدولة بن أبي الجن الحسيني، رحمه الله تعالى. لما ولاه السلطان الملك الناصر، أعزه الله، النقابة على الطالبيين من الأشراف، اجتمع في داره للتهنئة جماعةُ الولاة والقضاة والصدور، وسألني الشريف والجماعة إنشاء خطبة أمام قراءة المنشور، فذكرت خطبةً

٦٨٢٠ \_ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٦٦٠).

١٦٨٢ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/ ١٢٠ - ١٢٥)، و«الديباج المذهب» للذهبي (٢٠ - ١٢٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٣٠٥ - ٢٦٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٣٠٥ - ٢٥٤)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (١٤٨)، و«حسن المحاضرة» له (١/ ٣٠٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٢٩).

٣٨٢٢ \_ قوات الوفيات» لَلكتبي (٢/ ٢٨٢ ـ ٢٨٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن سعيد (٣٥٢)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٤١).

على البديهة بآية جَمَعَتْ فيها بين ذكر فَضْل أهل البيت عليهم السلام، وبين شُكْر السلطان توليته ما أوْلاه من الإحسان، فحَضَر بدرُ الدين ابن المسجِّف، رحمه الله، المجلس وأنشد هذه الثلاثة أبيات لنفسه [الكامل]:

دارُ النقيب حَوَتْ بمَن قد حلّها شرفاً يُقَصَّرُ الْسُخت كسوق عكاظَ في تفضيلها وبها شهاب اللهاضلُ القوصي أفْصَحُ مَنْ غدا عن فَضْله في الفاضلُ المذكور لنفسه في الشرف الحِلِّي الشاعر [الطويل]:

وانشدني المذكور لنفسه في الشرف الجلي الشاعر [الطويل]: يقولون لي ما بال حظك ناقصاً لدى راجح ربِّ الفهاهة والجهل

فقلت لهم إني سميً ابن مُلْجم وذلك اسم لا يقول به حلّي وأنشدني لنفسه هذين البيتين وكان قد قالهما ببغداد وقد جاء مطر كثير يوم عاشوراء في فصل الصيف [الكامل]:

مُطِرَت بعاشورا وتلك فضيلة ظهر واللّه ما جاد الخمام وإنما بك وأنشدني لنفسه يمدّح الكمال القانوني [الكامل]:

لوكنتَ عانيت الكمال وجسه لرأيت مِفْتاح السرور بكفه الوأنشدني لنفسه [الكامل]:

ولقد مدحتُهم على جهل بهم وظنند فرجعت بعد الاختبار أذمُهم فأضعت قلت: ومثل هذا قول سبط بن التعاويذي [السريع]:

اقضيت شطرَ العمرِ في مدحكم وعدت أُفسنيه هجاء لكم ومن شعر ابن المسَجّف [الكامل]:

يا رب كيف بلوتني بعصابة متنافري الأوصاف يصدق فيهم الغطى الشراء على عيوبهم وكم جُبَناء ما استنجَدْتَهم لِمُلِمَّةٍ

ظهرت فما للناصبيّ المعتدي بكت السماء لرزء آل محمد

شرفاً يُقَصِّرُ عن مداهُ المطنتُ

وبها شهاب الدين قَسَّ يخطبُ

عن فَضْله في العصر يعرب يعربُ

أوتار قانون له في المجلسِ يسرى وفي اليمنى حياةً الأنفسِ

وظننت فيهم للضيعة موضعاً فأضعت في الحالين عمري أجْمَعا السنيان

سل المسلم المسكم أهله المسلم المسلم

ما فيهم فضلٌ ولا إفضالُ ها جهم الآمالُ من سَوْءة غطًى عليها المالُ لُوماء ما استرفدتهم بُخًالُ

فوجوههم عُوذٌ على أموالهم وأكفهم من دونها أقفالُ هم في الرخاء إذا ظَفِرْتَ بنعمة آلٌ وهم عند المسدائد آلُ ومن شعره في العزيز خليل والي دمشق [الرمل]:

ما خليلٌ بخليلٍ لا ولا صحبة أهلُ صلاح بل فسادِ لقبوه الخرزَ لا جهلاً به صدقوا لكِنَّه غرزُ جراد وقال يَمْدَحُ الملك الكامل [المتقارب]:

إذا لبس الدِّرْعَ مستلئماً وكرسيَّهُ صهوةُ الصاهلِ ترى الأرضَ محمرة بالدما ومخضَّرَة اللونِ بالنائلِ وقال على لسان بنت الملك الأشرف في دار السعادة [البسيط]:

قالت مليكة هذي الدارُ حين ثوى من شيَّد الدار بعد الملك بالتُرَبِ لا تحسدوني على دار السعادة بل دارُ السعادة كانت في زمانِ أبي وقال [السريع]:

إربلُ دارُ الفسق حقاً فلا يعتمدُ العاقلُ تَعْزيزَها لولم تكن دارَ فسوقٍ لمَا أصبح بيتُ النار دهليزها

وَصَلَ ابن المُسَجِّف في بعض سَفْراته إلى الموصل بما معه من تجارة، فبَاعَ الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ الأتابكي متملّك الموصل شيئاً معه ومَدَّحه، فتقدّم إلى نائبه الأمير أمين الدين لؤلؤ عتيقه بقضاء أشغاله فتوقّف في أمره فقال له بعض أصحاب الباب: لو طاب قلبُ الأمين لمشى الحال وحصل المقصود، فقال [المتقارب]:

يقولون إن طاب قلبُ الأمين رَجعتَ بشيء نفيسٍ ثَمينِ في الله قلبُ الأمينِ في الله قلبُ الأمينِ

7۸۲۳ ـ «أبو ليلى الأنصاري» عبد الرحمٰن بن كَعْب بن عمرو الأنّصاري المَازنِي، وهو أخو عبد الله بن كَعْب الأنصاري. كان أبو ليلى أحد البكّائين الذين نزل فيهم: ﴿تَوَلُوا وَاعْيُنُهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [التوبة: ٩٢]. توفي أول خلافة عثمَان، وكان قد شَهد أُحُداً وما بعدها.

٦٨٢٤ \_ «أبو محمد المقرىء الفَرَضي» عبد الرحمٰن بن كُلَيْب، أبو محمد الحموي

٦٨٢٣ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٥١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٥٩).

المقرىء الفَرَضي. قال ابن عساكر: كان علاَّمة في الفرائض والحساب، وكان يُعَلِّم الصبيان في مكتبه. توفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.

7۸۲٥ ـ «شيخ الدولة» عبد الرحمٰن بن لؤلؤ. الأمير شيخ الدولة. قال الأمير أبو غانم شمس الدولة حامد بن عبدان: أنشدت شيخ الدولة للظاهر الجزري في وصف فَرَس [الكامل]:

أبت الحوافرُ أن يُمَسَّ بها الثرى فكأنَّه في جريه متَعَلِّقُ وكأن أربعة تراهن طرفه فتكاد تَسْبقه إلى منا يرمُقُ فأنشدني لنفسه في هذا المعنى [الطويل]:

والسدي تفسه في هذا المعنى دالطويل. وأذهم كالليل البهيم مطَهم فقد عزّ من يعلو لساحة عُزفه يفوت هُبوب الرّيح سبْقاً إذا جرى تراهن رجليه مواقع طرفه

7۸۲٦ - «أبو سَغد المُتَوَلِّي» عبد الرحمٰن بن مأمون بن علي بن إبراهيم، أبو سعد بن أبي سعيد المتَولِّي النيسابوري. تفقّه بمَرُو على أبي القاسم عبد الرحمٰن بن محمد الفُوراني، وبمَرو الروذ على القاضي حسين، وببخارى على أبي سهل أحمد بن علي الأبيورُدي، سمع منهم ومن أبي عبد الله الطبري وأبي عمرو محمد بن عبد العزيز بن محمد القنطري وجماعة. وبرع فيما حصَّله من المذهب والخلاف والأصول، وقدم بغداد ووَلِيَ التدريس بالنظامية بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق ثم صرف عنها، ثم أعيد إليها فدرّس بها إلى حين وفاته سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

وكان أحسن الناس خَلْقاً وخُلُقاً، وأكثر العلماء تواضعاً ومروءة، وكان محققاً مدققاً مع فصاحة وبلاغة، تخرّج به جماعة من الأئمّة وقد تمّم كتاب «الإبانة» للقاضي حسين وجَوِّده.

7۸۲۷ ـ «عبد الرحمٰن بن المبارك» عبد الرحمٰن بن المبارك البصري الخلقاني العيسي ـ بالياء آخر الحروف ـ الظفاوي . روى عنه البخاري وأبو داود وروى النسائي عن رجلٍ عنه: قال أبو حاتم: ثقة . وتوفي سنة ثمان وعشرين ومائتين .

٥ ٢٨٢ ـ «خريدة القصر» (قسم شعراء المغرب) (١/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦).

٦٨٢٦ - «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ١٨)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ١٠٦ - ١٠٦). و«العبر» للذهبي (٣/ ٢٩٠)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٢٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٥٨).

٣٨٢٧ - «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٦٣ ـ ٢٦٤).

٦٨٢٨ - «عبد الرحمٰن بن الأشعَث» عبد الرحمٰن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكِنْدي. أمير سِجِسْتان. ظفر به الحجَّاج وقتله وطيف برأسه سنة أربع وثمانين للهجرة. وكان قد خَلَع عبد الملك بن مَرْوان ودعا لنفسه في شعبان سنة اثنتين وثمانين، وبايع الناس فدوفع بدير الجَمَاجِم وقُتل. ولما وصل ابن الأشعث البصرة هَرَب الحجاج إلى ناحية العراق، وبايع أهل البصرة ابن الأشعث على قتال الحجاج وحرْب عبد الملك من القرَّاء وغيرهم.

وكان ممن بايع ابن الأشعث من الأعيان مسلم بن يسار، وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وأبو الحوراء وقتل معه، وأيوب ابن القريّة، وماهان العابد قتلهما الحجاج، وأنس بن مالك في جملة القراء. ومن أهل الكوفة سعيد بن جبير، وعبد الرحمٰن بن أبي لَيْلى، وعامر الشّغبي، وطلحة بن مُصَرّف وذرّ وعبد الله بن شدّاد، وأبو البحتري الطائي، والحكم بن عبد الله بن مسعود الهذلي وخلق سواهم.

وكان ابن الأشعث في مائتي ألف فارس ومائة ألف راجل. وكان دخول ابن الأشعث البصرة في آخر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين، ثم إن الحجّاج التَقَى مع ابن الأشعث في أول المحرم، وهي وقعة الزاوية، فاقتتلا قتالاً شديداً، وقال الحجّاج: لله درَّ مصعب بن الزبير ما كان أكرمه. فعلم أهل الكوفة أنه لا يفرّ حتى يُقتل، فقاتلوا دونه هم وأهل الشام وانهزم ابن الأشعَث والناس معه إلى الكوفة، فأتاه وجوه أهل الكوفة وأتاه العلماء من الأمصار والزهّاد وبايعوه.

وقَتَل الحجاج يوم الزاوية أحد عشر ألفاً، نادى مناديه بالأمان ثم قتلهم إلا واحداً. ولم يزل هو والحجَّاج في حروب وكروب وكرّ وفرّ إلى أن أسر ابن الأشعث. وكانت بينه وبين ابن الأشعث ثمانين وقعة.

وهذا عبد الرحمٰن المذكور أغرق الناس في الغَذر لأن عبد الرحمٰن غَدَر بالحجَّاج، وغَدر والده محمد بن الأشعث بأهل طَبَرِسْتان، لأن عبيد الله بن زياد ولاَّه إيَّاها، فصالح أهلها على أن لا يدخل إليها ثم إنه عاد إليهم غادراً فأخذوا عليه الشعاب، وقتلوا ابنه أبا البكر، وغَدَر الأشعث بن قيس ببني الحارث بن كَعْب، غزاهم فأسروه ففدا نفسه بمائتي بعير فأعطاهم مائة وبقي عليه مائة فلم يؤدها إليهم حتى جاء الأسلام فهَدَم ما كان في الجاهلية.

وكان بين قَيْس بن مَعْدِي كرب وبين مُراد عهد إلى أَجَل، فغزاهم في آخر يوم من العهد وكان يوم الجمعة، فقالوا إنه لا يحلُّ لنا القتال فأمهلنا إلى يوم السبت، فأمهلهم. فلما كانت

۱۸۲۸ \_ «تاریخ الطبري» (۱۰/ ۳۲۱)، و «الکامل» لابن الأثیر (۱۳/۶)، و «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ١٨٣ \_ ١٨٣٨)، و «النبوم ١٨٣ \_ ١٨٣)، و «النبوم ١٨٣ \_ ١٨٤)، و «النبوم ١٨٣ \_ ١٨٤)، و «النبوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۱/ ۲۰۴)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۱/ ۹۶).

صبيحة السبت قاتلهم فقتلوه وهزموا جيشه. وغدر مَعْدِي كَرِب ببني مُهرة، كان بينه وبينهم عهد إلى أجل فغزاهم ناقضاً لعهدهم فقتلوه وملأوا بطنه حصى.

٦٨٢٩ - «كَزْبَران» عبد الرحمٰن بن محمد بن منصور الحارثي البغدادي البصري الأصل
 يلقب كَزْبَران. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائتين.

• ٦٨٣٠ ـ «الحافظ أبو يحيى الرازي» عبد الرحمٰن بن محمد بن سَلم. أبو يحيى الرازي الحافظ إمام جامع أصبهان. صنّف المسند والتفسير وغير ذلك، وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين.

7۸۳۱ - «أبو القاسم الواعظ الخراساني» عبد الرحمٰن بن محمد بن الحسين الخراساني. أبو القاسم الواعظ البارع الأديب. توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. سمع السَّرِيّ بن خُزَيْمَة، والحسين بن الفضل وموسى بن هارون، وروى عنه ابنه أبو الحسين، وأبو إسحاق المذكي وجماعة. حضر ابن خُزَيْمَة مجلسه فلما فَرَغ قال: ما رأينا مثل أبي القاسم ولا رأى مثل نفسه. وقال أبو سَهْل الصعلوكي: ما رأيت مثل أبي القاسم مذَكِّراً، ولا مثل السَّراج محدِّثاً، ولا مثل أبي سَلَمَة أديباً.

٦٨٣٢ - «ابن أبي حاتم» عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران.

٩ ٦٨٢ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٨٣)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٤٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٦١).

<sup>•</sup> ٦٨٣ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٦٩٠ ـ ٦٩١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ١٣٣)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٨٢).

۱۸۳۲ - "ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/٥٨٥) ترجمة (٤٩٧٥)، وقتاريخ الإسلام" للذهبي وفيات سنة (٢٣٦هـ) الصفحة (٢٠١ ترجمة (٢٠٢)، و"طبقات الصفحة (٢٠١)، ورهبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (٣/ ٣٢٤ ـ ٣٣٨) ترجمة (٢٠٧)، و«طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة الشافعية الكبرى" للسبكي (٣/ ٣٢٤ ـ ٣٣٨) ترجمة (٢٠٧)، و«طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (١١٢١)، ترجمة (٨٥١)، و"طبقات فقهاء الشافعية" للعبادي الصفحة (٢٩١)، و«تاريج جرجان" للسهمي الصفحة (١٣٩، ٣٢٧، ٣٧٤، ٤١٥)، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (٢/٥٥) ترجمة (٢٩٥)، و«مختصر تاريخ دمشق" لابن منظور (١٥/ ١٩ ـ ٤٢) ترجمة (٤١)، و«تاريخ دمشق" لابن عساكر (مخطوطة التيمورية) (٣٢/ ٤٢٣ و٣٩/ ٣٢٥)، ومخطوطة الظاهرية (١٠/ ١٦٢)، و«اللباب» لابن الأثير (١/ ٢٩٦)، و«التدوين في أخبار قزوين" للرافعي (٣/ ١٥٨)، و«التقييد" لابن نقطة (٢/ ٨٧) ترجمة (١٠٤)، و«المعين في طبقات المحدثين" للذهبي (١٠٥)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ٨٨)، و«المعين في طبقات المحدثين" للذهبي (١/ ٢٥١)، و«المهالة له (١٣/ ٣٢٢ - ٢٦٩) ترجمة (١٩٨)، و«دول الإسلام" له للذهبي (٢/ ٢٧)، و«سير أعلام النبلاء" له (٣/ ٣٢٢ - ٢٦٩) ترجمة (١٩٨)، و«دول الإسلام" له الصفحة (١٨٠)، و«تاريخ ابن الوردي" (١/ ٢٥٣)، و«مؤوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٨٧)، و«دول ٢١٠)، و«قوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٨٧)، و«دول ٢٠١١)، و«دول الإسلام" والنهاية" لابن كثير (٢/ ٢١١)، و«قوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٨٧) ترجمة (٢٥٧)، و«تاريخ والنهاية» لابن كثير (٢/ ٢١١)، و«قوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٨٧) ترجمة (٢٥٧)، و«تاريخ وريخ والنهاية»

أبو محمد ابن أبي حاتم التميمي الحَنظَلي، الإمام ابن الإمام، الحافظ ابن الحافظ. سمع أباه وغيره. قال يحيى بن مَنْدَه: صنّف ابن أبي حاتم «المسند» في ألف جزء، وكتاب «الزهد»، و «كتاب الكني»، و «الفوائد الكبير»، و «فوائد الرازيين»، و «تقدمة الجرح والتعديل». وصنّف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وله «الجرح والتعديل» في عدة مجلدات تدل على سعة حفظه وإمامته، وكتاب «الردّ على الجَهْمية» في مجلد كبير، وله «تفسير كبير» سائره آثار مسنده في أربع مجلدات.

قال أبو يعلى الخليلي: كان يعدّ من الأُبدال وقد أثنى عليه جماعة بالزهد والورع التام والعلم والعمل. توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وثلاثمائة رحمه الله تعالى.

٦٨٣٣ \_ «أبو القاسم الخَرَقي» عبد الرحمٰن بن محمد بن ثابت. أبو القاسم الثابِتِي المُحَرَقي، من قرية خَرَق. كان من أئمة الشافعية ورعاً زاهداً، تفقه بمَرْو على الفُوراني، وبمَرو الروز على القاضي حسين، وببغداد على أبي إسحاق الشيرازي. وتوفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة رحمه الله تعالى.

٦٨٣٤ \_ «أبو الحسن القُرْطُبي» عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن مَخْلد بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن الحافظ بَقيّ بن مخَلد، أبو الحسن القُرْطبي. تولّى الأحكام بقُرْطُبة وكان بها دَرِباً. وتوفي سنة خمس عشرة وخمسمائة رحمه الله تعالى.

محمد بن عبد الرحمٰن الناصر الأموي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمٰن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمٰن بن معاوية الأموي المزواني، الناصر لدين الله أبو المطرِّف صاحب الأندلس، الملقب أمير المؤمنين. بقي في الإمرة خمسين سنة وقام بعده ولَده الحَكم. وكان أبوه قد قتله أخوه المطرف في ضدر دولة أبيهما، وخلّف

الخميس اللديار بكري (٢/ ٣٥٣)، و (النجوم الزاهرة الابن تغري بردي (٣/ ٢٦٥)، و (شذرات الذهب البن العماد (٢/ ٣٠٨)، و (طبقات المفسرين السيوطي، الصفحة (٥٢) ترجمة (٥٢)، و (طبقات المفسرين اللداوودي (١/ ٢٨٥) ترجمة (٢٦٤)، و (الرسالة المستطرفة اللكتاني الصفحة (٧٢)، و (الأعلام المزركلي (٣/ ٣٢٤)، و (تاريخ التراث العربي السزكين (١/ ٤٤٦ ـ ٤٥٠). و (موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي د. عمر تدمري (٣/ ١١٤ ـ ١١٧) رقم (٧٨١)، و (طبقات الشافعية الإسنوي (١/ ٢٠٠) ترجمة (٣٧١).

٦٨٣٣ \_ «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ١١٥).

٦٨٣٤ \_ «الصلة» لابن بشكوال (٣٣١ ـ ٣٣٢).

٦٨٣٥ \_ «جذوة المقتبس» للحميدي (١٣)، و «الحلّة السيراء» لابن الأبار (١٩٧/١ ـ ٢٠٠)، و «المغرب» لابن سعيد (١/ ١٨١ ـ ١٨٦)، و «الإحاطة» لابن الخطيب (٣/ ٤٦٤ ـ ٢٦٦)، و «نفح الطيب» للمقري (١/ ٣٥٣ ـ ٣٥٣) .

ابنه عبد الرحمٰن هذا ابن عشرين يوماً، وتوفي جدّه عبد الله الأمير في سنة ثلاثمائة، فولي عبد الرحمٰن الناصر. وقيل: لَبِث في ولايته خمساً وأربعين سنة، وجَدّ في الغزو والفتوح وكثُرت له الفتوحات واستوت له طاعة الأجناد، ولم يكن بعد عبد الرحمٰن الداخل أجْزَل منه في الحروب وصحّة الرأي والإقدام على المخاطرة والهَوُل حتى نال البُغية وبنى المدينة الزَّهْراء في الحروب وخاصة جُنْدِه عن عامة قُرْطُبة، الكثيرة الهرج الجمَّة سواد الخلق، فرتّب الجيوش ترتيباً لم يُغهد مثله قبله وأكرم أهل العلم واجتهد في تَخيُّر القضاة وكان مبخلاً لا يعطي ولا يُنفق إلا فيما رآه سداداً. وتوفي في شهر رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

وتولى ابنه الحكم المستنصر، وقد مرَّ ذكره، ولم يتسم بأمير المؤمنين حتى تحقّق اختلال دولة بني العباس بالعراق وقَتْل المقتدر العباسي، وغَلَبة العجم عليهم بعد قتل المتوكل. قال ابن عبد ربّه: نظَمْتُ أَرْجوزة ذكرتُ فيها غَزَواتِه. وافتتح سبعين حصناً من أعظم الحصون. ومدّحَه الشعراء، وكثر العلماءُ في أيامه. ومن شعر الناصر عبد الرحمٰن [الكامل]:

هِ مَمْ السلوك إذا أرادوا ذكرَها من بعدهم فبألسُنِ البنيانِ إن البنيانِ البنيانِ إن البنياء إذا تَعاظَمَ شأنُه أضحى يدلُّ على عظيم الشانِ ومنه وقيل هو لابنه المستنصر [مخلع البسيط]:

ما كل شيء فقدت إلاً عوضني الله عنه شيًا إني إذا ما منعت خيري تباعد الخَيْرُ من يديًا من كان لي نعمة عليه فإنّها نعمة عليًا

ومن سياساته الحَسنة أنه رُفِع إليه أن تاجراً زَعَمَ أنه ضاعت له صرَّة فيها مائة دينار، وأنه نادى عليها وجَعَلَ لمن يأتيه بها عشرة دنانير، فجاءه بها رجلٌ عليه سِمَة خَيْر، وذكر أنه وَجَدَها، فلما حصلت في يد التاجر ادَّعى أنها كانت مائة وعشرة، وأن العشرة التي نَقَصَتْ منها أخذها، وغَرَضه أن لا يعطيه ما شَرَط له فوقع الناصر: صدق الرجلان، فناد على مال التاجر فإنه مائة وعشرة واترك المائة مع الذي أخذها إلى أن يجيء صاحبها.

٦٨٣٦ - «الناصر شَنْشُول الأندلسي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله الناصر. المعروف بشَنْشُول - بشينين معجمتين بينهما نون وبعد الواو لام - ابن المنصور أبي عامر الحاجب. تقدَّم ذكره والده في المحمدين.

وَلِيَ بعد أبيه الأندلس وفتح أموره باللعب واللهو والخروج إلى النُزَه والتَّهَتُك، والمؤيد بالله على عادته التي قرَّرها المنصور أبو عامر الحاجب من الأصحاب، فأكره المؤيد على

٦٨٣٦ - «البيان المغرب» لابن عذاري (٣/ ٣٨ - ٥٠).

النزول عن الأمر وأنه الخليفة بعده. وكان زيّه وزيّ أصحابه الشعور المكشوفة، فأمر أصحابه بحَلْق الشعور وشدّ العمائم تشبّهاً ببني زيري، فبقوا أوْحَش ما يكون. ثم إن ابن عبد الجبار ظَفَر به وقتله وطيف برأسه، وذلك في سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، وأخرج ابن عبد الجبار المؤيد بالله من الاحتجاب وكَتَب خَلْع شَنْشُول وتولية محمد بن هشام بن عبد الجبار.

٦٨٣٧ - «الحافظ أبو مسلم العابد» عبد الرحمٰن بن محمد بن مِهْران. أبو مسلم البغدادي الثقة العابد. صنَّف أشياء كثيرة وتوفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. سمع البَغَوي، وابن صاعد، وأبا عروبة الحرَّاني، وأحمد بن عمير بن جوصاء، وأبا حامد بن بلال، وسمع الكثير بخراسان، ودخل بخارى وسمرقند وأقام هناك نحو ثلاثين سنة، وجَمَع المسند على الرجال. وروى عنه الحاكم، وأبو العلاء الواسطي، وعلي بن محمد الحذّاء، وأحمد بن محمد الكاتب.

٦٨٣٨ - «ابن فُوران الشافعي» عبد الرحمٰن بن محمد بن فُوران. أبو القاسم المَرْوَزي الفقيه صاحب أبي بكر القفّال. له المصنّفات الكثيرة في مذهب الشافعي. وكان مقدّم أصحاب الشافعي بمَرْو، وصنّف «الإبانة» وغيرها. وهو شيخ المتولّي صاحب التتمة، وهي تتمة الكتاب المذكور وشرح له، وكان إمام الحرمين يحطّ عليه حتى قال في باب الأذان: والرجل غير موثوق به في نَقْله. ونقم العلماء ذلك عليه من يصوّبوا حطّه عليه. وتوفي سنة إحدى وستين وأربعمائة.

وقيل إن إمام الحرمين كان يحضر حلقة ابن فُوران، وهو شاب، وكان ابن فوران لا ينصفه ولا يصغي إلى قوله لكونه شاباً، فمتى قال إمام الحرمين في نهاية المطلب: وقال بعض المصنفين كذا وعَلَط في ذلك فمراده ابن فُوران.

٦٨٣٩ \_ «أبو القاسم ابن مَنْدَه» عبد الرحمٰن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه. واسم منده إبراهيم بن الوليد، أبو القاسم ابن الحافظ أبي عبد الله العَبْدي

٦٨٣٧ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٢٩٩ \_ ٣٠٠)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٦٦٩ \_ ٩٧١).

۱۸۳۸ - «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٩/٥)، و«طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (١/ ٥٤١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٢٠١هـ)، صفحة (٤٥) ترجمة (٢٠٢)، و«طبقات الشافعية» لابن هداية (٢٠٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٢٨٠)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٣٠٢- ٣٠٣) ترجمة (٥٠٩٨).

٦٨٣٩ - «طبقات الحنابلة» لابن الفرّاء (٢/ ٢٤٢)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٨/ ٣١٥)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١١٦٥ - ١١٧٠)، و«العبر» له (٣/ ٢٧٤)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١٨/١٢)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٤ - ٤٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٠٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٣٧).

الأصبهاني. كان كبير الشأن، جليل القدر، حسن الخط واسع الرواية، له أصحاب وأثباع، وهو أكبر الإخوة، والإجازة كانت عنده قوية. وله تصانيف كثيرة وردود جمّة على أهل البِدَع.

قال السمعاني: سمعت الحسن بن محمد بن الرضا العلوي يقول: سمعت خالي أبا طالب ابن طَباطَبا يقول: كنت أشتم أبداً عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله بن منده إذا سمعت ذكره، أو جرى ذكره في محفل، فسافرت إلى جرباذقان، فرأيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي المنام ويده في يد رجل عليه جُبَّة زرقاء وفي عينيه نكتة، فسلمت عليه فلم يرد عليَّ وقال: لِمَ تَشْتم هذا إذا سمعت اسمه؟ فقيل لي في المنام: هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذا عبد الرحمٰن بن منده. فانتبهت، ثم رَجَعَت إلى أصبهان وقصَدت الشيخ عبد الرحمٰن، فلما دخلت عليه ورأيته صادفتُه على النعت الذي رأيته في المنام، وعليه جبة زرقاء، فلما سلمت عليه قال: وعليك السلام يا أبا طالب، وقبل ذلك ما رآني ولا رأيته، فقال لي قبل أن أكلمه: شيء حرّمه الله ورسوله، يجوز لنا أن نُحِلَّه؟ فقلت له: اجعلني في حلّ ونشدتُه الله، وقبَّلت بين عينيه. فقال: جعلتك في حلَّ فيما يرجع إليَّ. وتوفي ابن منده سنة سبعين وأربعمائة.

• ٦٨٤ - «ابن الرَّمال النحوي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عيسى. أبو القاسم الأموي الإشبيلي النحوي المعروف بابن الرَّمال. روى عن جماعة منهم ابن الطَّراوة، وابن الأخضر. وكان أستاذاً في العربية مدققاً قيِّماً بكتاب سيبويه.

قال أبو عليّ الشَّلَوْبيني: ابن الرمَّال عليه تعلَّم طلبة الأندلس. وتوفي كهلاً سنة إحدى وأربعين وخمسمائة.

المحمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الرحمٰن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين. الإمام المفتي فخر الدين أبو منصور الدمشقي الشافعي، ابن عساكر شيخ الشافعية. تولَّى تدريس الجاروخية ثم تدريس الصلاحية بالقدس، ثم بدمشق تدريس التقوية، وكان يقيم بالقدس أشهراً وبدمشق أشهراً، وكان عنده بالتقوية فضلاء الشام، وهو أول من

٠ ٦٨٤ ـ «التكملة» لابن الأبار (٥٦٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٨٦).

۱۹۸۶ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (۸/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (۱۹۳۵)، و«العبر» و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (۱۳۱ ـ ۱۳۹)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ ۱۳۵)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٨٠)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٧٧) - ١٨٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠١ / ١٠١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٥٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٩).

درَّس بالعذراوية، وكان يتورّع من المرور في رواق الحنابلة لئلا يأثموا بالوقيعة فيه، لأن عوامهم يُبْغضون بني عساكر لأنهم شافعية أشاعرة، وعرض عليه ولايات ومناصب فتركها. وصنَّف في الفقه والحديث مصنفات. وتوفي سنة عشرين وستمائة، ومولده سنة خمسين و خمسمائة.

٦٨٤٢ \_ «الفراسي المغربي» عبد الرحمن بن محمد الفراسي ـ بالفاء وبعد الراء ألف وسين مهملة .. قرية تعرف ببني فراس جوار تونس ـ إلاَّ أن مستقره تونس وبها تأذُّبه. كان شاعراً خليعاً ماجناً شريراً، كثير المهاجاة قليل المداراة خفيف اللسان، من تلاميذ الصرايري. توفي بمدينة سُوسَة، سقط من سطح وهو سكران بحضرة عتيق بن مفرج سنة ثمان وأربعمائة وقد نيف على الثلاثين.

لما ولي القاضي عبد الرحمٰن بن محمد النحوي، قضاء تونس، كتب الفراسي في الجبل المعشوق حيث يتنزُّه الناس ويتفرجون [المتقارب]:

يقول فراسيُّ هذا الزمان وما زال في قوله يعدلُ متى يملك الأرض دَجَّالها فقد صار قاضِيَا أحولُ

وبلغه ذلك فأحْفَظَه، ودعاه إليه رجل خاصمه، فلما مثل بين يديه سمع دعوى خصمه، وسأله فأقرّ فألْزَمه أداء الحق فامتنع وقال: عليَّ يمين إن لا أدَّيته إلى وقت كذا، فأطْرق القاضي. ساعة وقضى عنه ما وجب لغريمه، فلما خرج قيل له وَيْحَك ما صنعت؟ قال: أردت أن استحلُّ عِرْضَه فحرَّمه عليَّ، ونَظَم [المنسرح]:

من كان عندي له مطالبة كأن بيني وبينه القاضي قاض قضى عنِّيَ الحقوقَ على بُغدِيَ منه وفَرْطِ إعراضي أباخ لى مالىه لىلمىنىسى فيالها رُقْيَةً مسَكِّنةً ومن شعره [مخلع البسيط]:

> خُلِقْتُ إِلاَّ عِلْبِكُ جَلْداً لَجَجْتُ وَصْلاً فَلَجٌ هِجرا يا أيها الناسُ أيُّ شيء حُرمْتُ من وَصْلِه نصيبي

من عِـرْضـه وهـو سـاخـطُ راض لحيَّةِ قد سَاوَرْتُ نَضْناض

يا ملتفي جفوة وصدًا وزدتُ قسرباً فسزاد بُسغدا عاليكم إن هَلَكُت وَجُدا إِنْ لِـم تـكُـن وَجْـنَـتـاه وَرْدا

٦٨٤٢ ـ «أنموذج الزمان» لابن رشيق (١٤٦ ـ ١٥٠)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١).

ومنه [الكامل]:

مسكين هنجرك أو أسير هواكا ضاقت به سعّة وأمسكت قد كان منقطع الرجاء فما ترى يا أيها الرشأ الذي بلحاظه أترى جميلاً أن تُعذَّبَ في الهوى ولقد عَكفتُ على هواكَ ألومه وكتب إلى معدُّ بن جَبارة [السريع]:

يا واحد العلم ويا كهفه ومن به يفخر شأو العلي مسألة جاءك عنوائها طرفٌ رأى طَرَفاً فلم يبرحا لكنَّ جُرْحَ القلب عن لنَّة والمجرِّحُ في المخدِّ له زينةً فاقض وقاك اللَّهُ من بيننا فأجابه معدُّ وتعافى من الحكومة قطعاً للجدال وللخصومة وقال [السريع]:

تفدیک نفسی من فتّی بارع قد أتعب الأفكار وصف الهوى تلك أمورٌ خفيت دقّة عن كل من يحكم أو يقضى لو لم يُعِبُ أمر الهوى لم يكن فيه تلاف المال والعِرض

وجلس يوماً إلى شيخ تونس، وكان نهاية في المجون، فاجتاز بهما رَجَل يسأل عن دار ابن عبدون، فقال له الشيخ: هي تلك الرائقة حيث يقوم أيرك، فقال الفراسي: والله لأنظمنه فما رأيت كهذا المعنى، وقال من ساعته [السريع]:

إن شنت أن تعرف عن صحة دار الستى تعري لعبدونة فامسش فإن أيسرك أبسمسرته قسام فسإن السبساب مِسنَ دونسة قلت قد وقع لي هذا المعنى لكن هو عكس هذا وهو [الوافر]:

أقولَ لمن يسائل عن محلي تقدّم وامش من خلف السواري

أمسى وأصبح يرتبجيك عساكا كَفُّ الخرام لقلبه إمساكا فيمن أضرّ به الهوى فدعاكا ما زال ينصب للهوى أشراكا قلبى وقد عَبَثت به عيناكا فأبى وأقسم لا يحب سواكا

ويا فريد الأدب المحض في سائر الأفاق والأرض خَصْمانِ في أمر بما تقضى وآخــرٌ فــى خَــدُه الــغَــضّ وهي به نحو الردي تُمْضي أتستسه عسن كُسرُه وعسن بُسخسض بالحق يا خير امريء يقضى

يسعرف بالإبرام والسنقض وكل غبن دونه يسعضي ومرَّ فحيثما تلقى حُكاكا بسُرْمِك لا تعد فـ قُـم داري

آ عبد الله بن عبد السميع بن أبي عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد السميع بن أبي تمام عبد الله بن عبد السميع بن أبي الكثير عبد الله بن عبد السميع . أبو طالب الهاشمي الواسطي المقرىء المعدِّل. سمع وكتب الكثير لنفسه ولغيره، وصنَّف أشياء حسنة، وروى الكثير، وكان ثقة حَسَن النقل. وتوفي سنة إحدى وعشرين وستماثة.

٦٨٤٤ ـ «أبو القاسم الطيّبي» عبد الرحمٰن بن محمد بن حمدان. الفقيه صائن الدين أبو القاسم الطّيبي مصَنّف «شرح التنبيه»، ومعيد النّظَامِيَّة. كان سديدَ الفتوى متقناً فرضياً حاسباً. توفى سنة أربع وعشرين وستمائة.

محمد البحبار. الإمام رضي الدين أبو محمد المقدسي، عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الجبار. الإمام رضي الدين أبو محمد المَقْدسي الحنبلي المقرىء، والد السيف بن الرضي. سيخٌ صالح تالِ لكتاب الله تعالى، سمع وروى، وتوفى سنة خمس وثلاثين وستمائة.

الأستاذ أبو النحوي عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن. الأستاذ أبو القاسم بن رَحْمُون النحوي المَصْمُودي. أخذ العربية عن ابن خروف، وكان ذا لسَنِ وفَصَاحَة، وكان يقرىء كتاب سيبويه، وله صيت وشهرة ومشاركة في فنون. توفي سنة تسع وأربعين وستمائة.

٦٨٤٧ ـ «ابن الفويرة» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن حفاظ. الشيخ زكي الدين أبو محمد السُّلَمي الدمشقي المعروف بابن الفويرة، حدَّث عن الكندي وكان من المعدَّلين، وهو والد بدر الدين الحنفي.

٦٨٤٨ \_ «عبد الرحمٰن بن محمد الحنبلي» عبد الرحمٰن بن محمد بن الحافظ الكبير

٣٨٤٣ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٩٦٢)، و«طبقات القرَّاء» لابن الجزري (١/ ٣٧٧)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٧٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٦٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٩٤ ـ ٩٥).

١٨٤٤ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٧٥).

٥٨٤٥ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٧٧٩)، و«العبر» للذهبي (٥/ ١٤٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣٠١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٧١).

٦٨٤٦ ـ «بغية الوعاة» للسيوطى (٥/ ١٧١).

٦٨٤٧ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (١٨/١).

٨٨٨٨ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢ / ٢١٨ ـ ٢١٩)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٥٦٥)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٧٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٠٦).

عبد الغني بن عبد الواحد. الإمام المحدث عزّ الدين ابن العزّ أخو التقي ابن المعز المقدسي المحنبلي. ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة وتوفي سنة إحدى وستين وستمائة. سمع حضوراً من ابن طَبَرْزَد، وتفقّه على الشيخ الموفق، وسمع من الكندي، وابن الحَرَسْتاني، وابن ملاعب وطبقتهم، وسمع من أصحاب السلّفي بالإسكندرية، وله معرفة بالرجال. وروى عن الدمياطي، وابن الزراد، والقاضي تقي الدين. ولم يستكمل الستين.

7۸٤٩ ـ "ابن قُدامة الجَمَّاعِيلي" عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن محمد بت قُدامة. شيخ الإسلام وبقية الأعلام شمس الدين أبو محمد وأبو الفرج ابن القدوة الشيخ أبي عمر المقدسي الجَمَاعِيلي الصَّالِحيّ الحَنْبَلي الخطيب الحاكم. ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة بالدير المبارك بسَفْح قاسيون، وتوفى سنة اثنتين وثمانين وستمائة.

وسمع حضوراً من ست الكتبة بنت الطرّاح، ومن أبيه وعمّه الموفق وعليه تفقه وعرض عليه «المقنع» وشرحه عليه وشرح عليه غيره وشرحه في عشر مجلدات، وسمع من حنبل، وابن طَبرُزد، والكندي، وابن الحَرستاني، وابن كامل، والقاضي أسعد بن المُنجًا، وابن البَنّاء، وابن مُلاعب، وأبي الفتوح البكري، والجَلاجِلي، والشمس البخاري وجماعة كثيرة. وطلّب بنفسه وكتّب وقرأ على الشيوخ، قرأ على ابن الزبيدي، وجعفر الهمذاني، والضياء المقدسي، وسمع بمكة من أبي المجد القُزويني وابن باسويه، وبالمدينة من أبي طالب عبد المحسن بن العميد الخفيفي، وأجاز له أبو الفرج بن الجَوزي، وأبو جعفر الصيدلاني، وأبو سعد بن الصفار وعفيفة الفارقانية، وأبو الفتح المندائي وخلق كثير، وروى عنه الأئمة أبو بكر النواوي، وأبو الفضل بن قدامة الحاكم، وابن تيمية، وأبو محمد الحارثي، وابن العطار، وأبو الحجاج الكَلْبي، وأبو إسحاق الفَزاري، وأبو الفداء إسماعيل الحرّاني، والبِرْزَالي وخلق كثير، وإليه انتهت رئاسة المذهب في عصره، وكان عديم النظير علماً وعملاً وزُهْداً، وتولّى القضاء أكثر من اثنتي عشرة سنة ولم يأخذ عليه رزقاً، ثم إنه تركه.

وبالغ نجم الدين بن الخبَّاز وجمع سيرته في مائة وخمسين جزءاً تجيء ست مجلدات، لعلّ ثُلثها مما يختص بترجمة الشيخ، والباقي في ترجمة النبي ﷺ لكون الشيخ من أمته، وفي

<sup>7</sup>۸۶۹ - «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ١٨٦ - ١٩١)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (١٠٦)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٣٣٨)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٣٠٢)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٣٠٤)، و«تاريخ ابن الفرات» (٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٥٨)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣٠٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٠٢).

ترجمة الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وهلم جراً إلى زمان الشيخ. وأجاز الشيخ شمس الدين مروياته. ورثاه شمس الدين الصائغ، والشيخ علاء الدين على بن غانم، والشيخ محمد بن الأموي، والبرهان بن عبد الحافظ، ونجم الدين بن فُلَيْتة، ومجد الدين بن المِهْمَار، وروثاه شهاب الدين محمود بقصيدته التي أولها [الكامل]:

أعراه خطب أم عداه مرام ما للوجود وقد علاه ظلام لبست عليه حدادها الأيام أم حُلَّ للفَلَك الأثير نظامُ في ناظرى الإشراق والإظلام بعد الفراق سوى الدموع كلامُ أن المصاب بسهمه الإسلام أضمي به دون العراق الشام كل القلوب لوقعه آلامُ شمس المعارف والهدى إقدام إن عاد وجه الغيث وهو جهام فكأنما هي للهدى أعلام مممن يسروع سربه ويسضام وبقربه فعلى الحياة سلام فينا تُضيء كأنها أيام ولها إليه تعطش وأوام أضحت تسامى بعده وتسام من أنْ يضم إلى الصحاح سقامُ تسمو فتقصر دونها الأوهام بحمى الحديث تعلق وغرام ذاك التسرع أنها إلهام عنها العقول وحارت الأفهام قُضِيَ القضاءُ وجفت الأقلامُ تَحْيَى القلوب به وهن رمامُ

أم قد أصيب بشمسه فغدا وقد لم أذر هل نبذ الظلام نجومه فلقد تنكّرت المعالم واستوى وذهلت حتى خلت أنّي ليس لي أترى ذرى صرف الردى لمَّا رَمَى أو أنه ما خُصَّ بالسهم الذي سهم تَقَصَّدَ واحداً فغدا وفي ما خِلْتُ أن يدَ المنون لها على من كان يُستَسقَى بغرة وجههِ وتبين للسارى أسِرّة فضله ما خلتُ أن الدين لولا فقدُه كانت تطيب لنا الحياة بأنسه كانت ليالينا بطيب بقائه كانت له تُروى القلوب وتَنْفَني من للعلوم وقد عَلَت وغَلَت به من للحديث وكان حافظ سرّه ولمه إذا ذكر المدروس مراتب يروى فيروى كل ذى ظمأ له ببديهة في العلم يقسم من رأى من للقضايا المشكلات إذا نُبت هل للفتاوي من إذا وافي بها من للمنابر وهو فارسها الذي

وليه إذا أمَّ الدروس ميواقيفٌ يجلى لها صدأ القلوب وترتوى ولديه في علم الكلام جواهرً من للزمان؟ وكان طول حياته من للعفاة وللعناة وهل لهم كانت لهم منه عواطف مشفق إن يخلُ منهم بابه فلطالما وذوو الحوائج ما أتوه لحادث يلقاهُمُ بشرُ يبشرهم بما من للطريد وهل له من بعده فُجعت به الدنيا فإن لم تَصْفُ فعلام يُبقى الطَّرف فيه بقية أو أن يصون الدمعُ كي يطفي الجوي أو أن يكون ذخيرة هيهات ما هذا الذي عِفْنا المضاجع خَشْيةً فعلام نجزع للحوادث ما اشتهت بتنا نودعه وقد جاءته من ونقوم إجلالاً لديه ولم نَخَلْ وأتته من خِلَع القبولِ ملابسٌ فليهنه الدارُ التي لنعيمها دارٌ له فيها السرور محقَّقُ حيى الحيا الزمان فإنه وسقى الجهادُ عهودَه فإذا وني إن كان عانَدنا الزمانُ بفقده أو غالنا في الشمس وهي منيرة نجم به ألف الهدى وبنوره

مشهودة ما نالهن إمام منها العقول وتعقل الأحكام غُرُّ يَحار لحُسنها النظَّامُ ألليل يُحْيَى والنهارُ يُصامُ من بعد في ذاك المقام مقام فمضى فهم من بعده أيتامُ عاينته ولهم عليه زحام الاً ونالوا عنه ما قَدْ راموا قصدوا من الحاجات وهي جسامُ يوماً من الدهر الذميم ذمامُ من أكدارها يوماً فليس تلامُ أيسروم أن يَسردَ السجسفون مسنامُ ولناره بين النضلوع ضرام لمُلِمّة من بَعدها إيلامُ من أن تخيّله لنا الأحلامُ من بعده فالتفعل الأيام أن الملائكة الكرام قيامُ شرُفت فليس تُرى وليس ترامُ فيها إذا زال النعيم دوام لا كالحياة فإن تلك منام للأنس بل للمكرمات خِتامُ فالدمع إن ضنَّ الغمام غمامُ فله بمَن أبقى لنا إنعامُ فلقد سخا بالبدر وهو تمام عادت وجوه الدهر وهي وسام

أبقى لنا منه الزمان بقية شرون القضاء بعلمه وتشرقت وبه علينا الدهر لما أن مضى خسن الزمان به فألفت جيدة ولكم عَدَث من زلّة وفريضة من دوحة شرفت وكم فرع بها من كان في حجر العلوم وطالما مولاي نجم الدين دعوة من غدا طب عن أبيك فدتك نفسي إنه فلمثل هذا كان يُتعب نفسه لكم الكرامات الجليلات التي في وقت دفن أبيك هبّت نسمة إن لم يكن روح الجنان فقبلها فاسلم ودُم تحيي المآثر والعُلَى

أثنى عليه بتركها الإسلامُ بوجوده الأحكام والحكّامُ منه إمامٌ قام منه إمامُ ماضي الدهور وحنّت الأعوامُ ماضي الدهور وحنّت الأعوامُ هذي تقال به وتلك تقامُ زاكُ تأخر عنه وهو إمامُ سبق الكهولَ تُقاه وهو غلامُ الصّبر الجميل عليه وهو حرامُ ولي وليم تَعلق به الآثامُ الليل ذكر والنهار صيامُ لا يستطيع جحودها الأقوامُ في طيّها كَلَفٌ به وغرامُ ما طاب من لَفْح الهجير مقامُ ما طاب من لَفْح الهجير مقامُ ما ناح في فرع الأراك حمامُ

• ٦٨٥٠ - «ابن الإنحوة الكاتب» عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الغفار بن الحسين بن محمد بن محمد ابن الوزير الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني البيع. أبو الفتح ابن أبي الغنائم الكاتب المعروف بابن الإخوة. سمع محمد بن عبد السلام الأنصاري، وثابت بن بندار البقال، والحسين بن علي بن أحمد بن البشري وغيرهم. وكان أحد الكتّاب بالديوان وكتب خطاً مليحاً، وله أدب وشعر. توفي سنة تسع وخمسين وخسمائة. ومن شعره [الرجز المجزوء]:

صدً السغزالُ الأغْسيَدُ وليسس لي من مُسعِدِ وفي ضلوعي زفرا يا عاذلي رفقاً فيما

فعاد طرفي السهد على على المنطق المنط

<sup>•</sup> ٦٨٥ - "إنباه الرواة" للقفطي (٢/ ١٦٧ ـ ١٦٩)، و "خريدة القصر" (قسم شعراء الشام) للعماد (٢/ ٢٧٣ ـ ٢٧٣)، و "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ٣٩٤).

أنت خَلِسيِّ وأنسا صبَّ مُعَنَّى مُكَمَدُ فلا تَلُمُني في البكاء إذا بدا لي مسعهدُ وهي أكثر من هذا طويلة، قلت: شعر فارغ لا روح فيه،

1001 \_ «أبو منصور الكَرْخي» عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن علي. أبو منصور الكَرْخي. أسمعه جدّه في صباه من أبي الفتح بن البَطْي وجماعة في طبقته. كان والده سنّياً، ولكن صحب ولده هذا أبو منصور الرَّفَضَة، وتعلَّم الإنشادَ لمَراثي الحسين رضي الله عنه في أيام المواسم بالكَرْخ في مشهد موسى بن جعفر، ويذكر سبّ الصحابة. وجَوَّد حفظ القرءان وقرأه بالروايات على أبي بكر بن الباقلاني. وكان حَسنَ التلاة طيب النغمة، أدَّب الصبيان في منزله وكتب الحسن. وتوفي شاباً قد جاوز الأربعين سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. وأورد له محب الدين بن النجَّار [الكامل]:

وَصَلَ الكتابُ فلا عَدِمْتُ أناملاً عبثت به فلقد تضوَّع طيبا فقرأتُه وفهِ مُتُه فوجدتُه لخَفِيّ أسرارِ القلوبِ طبيبا يجلو العَمَى عن ناظِرِي بوروده كقميص يوسُفَ إذ أتى يعقوبا

7۸٥٢ ـ «أبو القاسم الواسطي» عبد الرحمٰن بن محمد بن بدر بن سعيد بن جامع. أبو القاسم الواسطي يعرف بابن المُعَلِّم. دَخَل بغداد وتفقّه للشافعي على أبي القاسم بن فَضْلان، وأبي علي بن الربيع حتى بَرَع في المذهب والخِلاف والأصول، وسمع من ابن شاتِيل أبي الفتح. ولي الإعادة بمدرسة الجهة أم الخليفة بالجانب الغربي عند الفارقي، فلمّا توفي الفارقي ولي بها التدريس. وتوفي سنة ثمان وعشرين وستمائة.

محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد. أبو البركات النحوي كمال الدين بن الأنباري، عبد الرحمٰن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد. أبو البركات النحوي كمال الدين ابن الأنباري، قدم بغداد في صباه وقرأ الفقه بالمدرسة النظامية على أبي منصور سعيد ابن الرزاز وعلى من بعده حتى بَرَع، وحَصَّل طَرَفاً صالحاً من

١٨٥٢ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٧٦)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٣٦٤).

٦٨٥٣ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ١٣٩ ـ ١٤٠)، و"إنباه الرواة" للقفطي (٢/ ١٦٩ ـ ١٧١)، و«الكامل" لابن الأثير (١/ ٤٧٧)، و«مرآة الزمان" لسبط ابن الجوزي (٨/ ٣٦٨)، و«طبقات الشافعية" للسبكي (٧/ ١٥٥ ـ ١٥٦)، و«المختصر المحتاج إليه" لابن الدبيثي (٢٠ - ٢١١)، و«العبر" للذهبي (٤/ ٢٣١)، و«فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٥)، و«البداية والنهاية" لابن كثير (٢/ ٢١٠)، و«مرآة الجنان" لليافعي (٣/ ٤٠٠)، و«البلغة" للفيروزآبادي (١٢٤ ـ ١٢٥)، و«النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٦/ ٩٠)، و«بغية الوعاة" للسيوطي (٢/ ٨٠ ـ ٨٨)، و«شذرات الذهب" لابن العماد (٤/ ٢٥٠).

الخلاف، وصار معيداً بالنظامية. وكان يغقِد مجلس الوعظ، ثم قرأ الأدب على أبي منصور بن الجواليقي ولازم الشريف أبا السعادات ابن الشَّجَري حتى بَرَع وصار من المشار إليهم في النحو، وتخرّج به جماعة. وسمع من أبيه بالأنبار ومن خليفة بن محفوظ المؤدب، وببغداد من أبي منصور محمد بن خيرون، وعبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، ومحمد بن عبد الله بن حبيب العامري وغيرهم. وحدّث باليسير إلا أنه روى الكثير من كتب الأدب، ومن مصنفاته.

وكان إماماً ثقة صدوقاً فقيهاً مناظراً غزير العلم، ورعاً زاهداً عابداً تقياً عفيفاً لا يقبل من أحد شيئاً، وكان خشن العيش خشن المأكل لم يتلبس من الدنيا بشيء. توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة.

وله من المصنفات: «هِدايةُ الذاهب في معرفة المَذاهب»، كتاب «بداية الهداية» و «الداعي إلى الإسلام في عِلْم الكلام»، «النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح»، «اللّباب المختصر»، «منثور العقود في تجريد الحدود»، «التنقيح في مسلك الترجيح»، «الجُمَل في علم الجَدَل»، «الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظّار»، «نجدة السؤال في عمدة السؤال»، «الإنصاف في مسائل الخلاف بين نُحاة البصرة والكوفة»، «أسرارُ العربية»، «عقود الإعراب»، «حواشي الإيضاح»، «منثور الفوائد»، «مفتاح المذاكرة»، «كلا وكلتا»، «كتاب لو»، «كتاب ما»، «كتاب كيف»، «كتاب الألف واللام»، «كتاب في يعفون»، «كتاب حلية العربية»، كتاب «لُمَع الأدلة»، «الإغراب في علم الإعراب»، «شفاء السائل في بيان رتبة الفاعل»، «الوجيز» في التصريف، «البيان في جمع أفعل أخف الأوزان»، «المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر»، «المُرْتجل في إبطال تعريف الجمل»، «جلاء الأوهام وجلاء الأفهام في متعلق الظرف في قوله تعالى: ﴿أُحِلُّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيامِ﴾» [البقرة: ١٨٧]، «غريب إعراب القرءان»، «رتبة الإنسانية في المسائل الخراسانية»، «مَقترح السائل في وَيْل آمِّه»، «كتاب «الزهرة في اللغة»، «الأسمى في شرح الأسما»، «كتاب حَيْص بيص»، «حِلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود»، «كتاب ديوان اللغة»، «زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء»، «البلغة في الفَرْق بين المذكر والمؤنث»، كتاب «النوادر»، كتاب «الأضداد»، كتاب «فعلت وأفعلت»، «الألفاظ الجارية على لسان الجارية»، «قُبْسَة الطالب في شَرْح خُطْبَة أدَب الكاتب»، «تفسير غريب المقامات الحريرية»، «شرح ديوان المتنبي»، «شرح الحماسة»، «شرح السبع الطوال»، «شَرْح مَقْصُورة ابن دُرَيْد»، «المقبوض في العروض»، «شرح المقبوض»، «الموجز في القوافي»، «اللَّمْعَة في صَنْعة الشعر»، «نزهة الألباء في طبقات الأدباء»، «الجوهرة في نَسَبَ النبي ﷺ وأصحابه العشرة»، «تاريخ الأنبار»، «نكت المجالس في الوعظ»، «نقد الوقت»، «بغية الوارد»، «التفريد في كلمة التوحيد»، «أصول الفصول» في التصوف، «نسمة العبير في

#### التعبير»(١). ومن شعره [البسيط]:

إذا ذكرتُك كادَ الشوقُ يقْتُلُني وصار كلِّي قلوباً فيكَ داميةً فإن نطقتُ فكلِّي فيك ألسنةً ومنه [الخفيف]:

دع فؤادي من ذكر دغيد وهنيد والأكياري أطلال رامية السجيز وارتياحي إلى الحِمَى والأثيلا واستياقي إلى الإراك وما ضوق عاني بذكر من سكن الخيسوق شوق الحبيب يحدو بقلبي غييرة أن يحل في الذات والصفات عن الحجل في الذات والصفات عن الحياد أنسي عدّ عني ذكر الغواني وهنيد ومنه [الكامل]:

العلم أوفى حِلْية ولباسِ كن طالباً للعلم تحيا فإنما وصُنِ العلومَ عن المطامع كلّها والعلمُ ثوبٌ والعفافُ طرازه والعلمُ نورٌ يُهتَدى بضيائه

وأرَّقتني أحزانٌ وأوجاعُ للسُقْم فيها وللآلام إسراعُ وإن سَمعتُ فكلِّي فيك أسماعُ

وبكائي مغنى العقيق النَجْدِ عِ فَذَكُرُ الأطلال ما ليس يجدي تِ وما فيه من عرادٍ ورَنْدِ مَ حِماهُ من المها والرُبدِ مَ حِماهُ من المها والرُبدِ فَ فَخيفي خوفي ونجدي وجدي نحو سوقِ الشوقِ المبرِّحِ وجدي أو يرى فيه ذكرُ مولَى وعبدِ وجلي عبدي أو يرى فيه ذكرُ مولَى وعبدِ وجلي عبدي أذ يُورتُ وعندي والمها في المطول أن يحدد بحدِ والمنعاني بالجزع بالله عدّ والمنعاني بالجزع بالله عدّ

والعقلُ أوقى جُنّة الأكياسِ جهلُ الفَتَى كالموت في الأَرْماسِ لترى بأن العنز عزّ الياس ومطامعُ الإنسان كالأدناسِ وبه يسودُ الناسُ فوق الناسِ

١٨٥٤ ـ «الحَلْواني» عبد الرحمٰن بن محمد بن علي بن محمد الحَلْواني. أبو محمد بن

 <sup>(</sup>۱) حول مؤلفات ابن الأنباري وما نشر منها راجع تعليقات رمضان عبد التواب على ترجمة كتاب بروكلمان (٥/ ١٧٠ ـ ١٧٣).

٦٨٥٤ - "المنتظم" لابن الجوزي (١٠/١٤١)، و"التكملة لوفيات النقلة" للمنذري رقم (١٥٧١)، و"ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (١/ ٢٢١ - ٢٢٢)، و"طبقات المفسرين" للداودي (١/ ٢٧٤ - ٢٧٢)، و"طبقات المفسرين" للداودي (١/ ٢٧٤ - ٢٧٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٤٤). والْحَلْوَاني: بفتح الحاء المهملة وسكون اللام، نسبة إلى بيع الحلواء أو عملها.

أبي الفتح. تفقه على أبيه وفسر القرءان الكريم في أحدٍ وأربعين جزءاً، وحدّث به وكان فقيهاً يفتي ويَنتَفع به أهل محلته بالمأمونية في بغداد. وروى عن والده، وعلي بن الحسين بن أيوب البراز، والمبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي. مولده سنة تسعين وأربعمائة وتوفي سنة ست وأربعين وخمسمائة.

محمد الحَنفي عبد الرحمٰن بن محمد بن عمران بن عُلُوان بن خَزْرَج. أبو محمد الحَنفي العراقي. قدم دمشق وروى بها عن أبي عبد الله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ، وعن الوزير أبي المظفر يحيى بن هُبَيْرة، وكتب عنه أبو الخير سلامة ابن إبراهيم بن سلامة الحدّاد إمام الحنابلة بالجامع الأموي في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. ومن شعره [الكامل]:

ما بالُ قلبي لا يُفيتُ لدائِه يَصِفُ الرَّشادَ ولا يُصِيخُ لمُرْشد يغشُو إذا بَرَقَت صواعِقُ هُلْكِه حَسْبُ المنافِق أن يكون مخالفاً ما عُذْرُ من قَطَع الزمان مُشَرِّقاً

كم ذا التَّمادي منه في عَمْيائِهِ ويظُلُّ يَخْبِط في دُجَى ظَلْمَائِهِ ويظُنُّ أن طَلَعت شُموسُ رجائِهِ في فِعْلِهِ عن قولِه بريائِهِ في طاعة الرحمٰن يومَ لقائِهِ

٦٨٥٦ ـ "عبد الرحمٰن بن مُنْقِذ" عبد الرحمٰن بن محمد بن مُزشِد بن مُنْقِذ. أبو الحارث شمس الدولة الشَّيزرَي. ابن بيت الإمارة والتقدم والفَضْل والأدب. قدم بغداد رسولاً عن السلطان صلاح الدين، وروى بها شيئاً من شعره. وجهزه أيضاً رسولاً إلى ابن تاشفين، صاحب مراكش. ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، من شعره [مجزوء الرمل]:

لام السعندولُ عسلسى هسوا ، فقلت عندلٌ لا ينفيدُ زادت مُسلاحَتُ ه فقِلْ لسوا من مَلامي أو فزيدوا قد جدّد السوجد القديم مَ لديٌ عارضُه السجديدُ ومنه [الطويل]:

وأُغيْدَ مُسْبِ للعقول بوجههِ وثَغْرِ تَبدًى دُرُه من عَقيقِهِ إذا لَدَغَتْ قلبي عقارِبُ صَدْغِه فليس شفائي غير درياق ريقِهِ

٩٨٥٧ - «عبد الرحمٰن بن محمد» عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين. أبو علي توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. سمع جماعة من أهل العِلْم

٦٨٥٥ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٩٦ ـ ٣٩٧).

منهم: أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمي، وأبو سعيد السِّيرافي. وروى عنه القاضي أبو منصور محمد بن عبد الجبار السَّمْعاني في مصنَّفاته.

٦٨٥٨ \_ «الداودي» عبد الرحمٰن بن محمد بن المُظَفِّر بن محمد بن داود بن أحمد بن مُعاذ بن سَهْل بن الحَكَم بن شِيْرَزاد. أبو الحسن بن أبي طلْحة الداوودي البوشَنْجِي جمال الإسلام وشيخ خراسان.

كان من الأئمّة الكبار في معرفة المذهب والخلاف والأدب مع علو الإسناد، وله حظ من النظم والنثر. قرأ الفقه على القفَّال المروزي، وأبي الطيب سهل الصُّعْلُوكي، وأبي ظاهر محمد بن محمد بن يحمش الزيادي، وأبي بكر الطوسي، وأبي سعيد يحيى بن منصور. وقرأ الأدب على أبي علي الفلجردي، وصحب الأستاذ أبا علي الدقاق، وأبا عبد الرحمٰن السُّلَمي، وفاخر السجزي الضرير، ويحيى بن عمَّار، وقدم بغداد وقرأ على أبي حامد الأسفراييني حتى بَرَع في المذهب والخلاف، وسمع من أحمد بن محمد بن الصلب، وعبد الواحد بن محمد بن مهدي، وعلي بن عمر التَمَّار وغيرهم. وعاد إلى بوشنج وأخذ في التدريس والفتوى والتصنيف، وعَقَد مجالس التذكير ورواية الحديث إلى أن توفي سنة سبع وستين وأربعمائة، وكان مولده سنة أربع وسبعين وثلاثمائة. ومن شعره [السريع]:

كان اجتماعُ الناسِ فيمًا مضى يورث البهجة والسَّلْوَة

فانقلب الأمر إلى ضدّه فصارت السَّلُوةُ في الخلُوةُ ومنه [الخفيف]:

فمضى النور واذلهم الظلام كان في الاجتماع من قبلُ نورٌ فع لى الناس والرمان السلام فَسَدَ الناسُ والرَمانِ جميعاً ومنه [الرجز المجزوء]:

> إنْ شئتَ عيشاً طَيِّباً صفواً بسلا مسنانع فاقْنَع بما أوتيتَهُ فالعيشُ عيشُ القانِع

٦٨٥٩ \_ «ابن دوست» عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن عُزَيْز بن يزيد. الحاكم أبو

٦٨٥٨ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٨/ ٢٩٦)، و«العبر» للذهبي (٣/ ٢٦٤)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٥/١١٧ ـ ١٢٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١٢/١٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ٩٩)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٨٨ \_ ٢٩٠)، و شذرات الذهب، لابن العماد (٣/ ٣٢٧).

٩ ٥٨٥ \_ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٩٧ \_ ٢٩٨)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ١٦٧)، و«يتيمة الدهر» =

سعيد بن دوست، ودوست لقب جده محمد، أحد الأعيان الأئمة بخراسان في العربية. سمع الدواوين وحصَّلها، وصنَّف التصانيف المفيدة، وأقرأ الناس الأدب والنحو، وله ردٌّ على الزجاجي فيما استدركه على ابن السُكِّيت في "إصلاح المنطق". وكان زاهداً عارفاً فاضلاً، وعنه أخذ الواحدي اللغة، وتوفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. وكان أطروشاً لا يسمع شيئاً، وكان يقرأ على الحاضرين مجلسه بنفسه، وكان أوْجَه من قرأ اللغة على إسماعيل الجَوْهَري. ومن شعره [الهزج]:

> ألا يسا ريسمُ أخسبرنسي وحَدِّث بأبى عن حبِّد وخنشم السكه بالورد لسفد أثَّرت السعسطُّ كما يكتُب بالعَنْبَ

ومن شعره [السريع]:

وشادنٍ نادَمْتُ في مجلس طلبت ورداً فأبى خده ومنه [الرجز المجزوء]:

فقال: كم عاشق

ومنه [البسيط]:

عليك بالحفظِ دون الجمع في كتب فإن للكتب آفاتٍ تفرقها

عن التفاح مَنْ عضّه ك البكر من افتَضّه على خديك مَنْ فَضَّه لة في وجنتك الغَظّه رِ في جام من الفضّه

قد مَسطَرت راحياً أبياديــــــُــهُ ورُمْت راحاً فأبى رياقًه

هل لك في المُنادَمَة سَفَحُتُ بِالْمُنِي دَمَهُ

الماء يغرقها والنار تُحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها

• ٦٨٦٠ ـ «الحافظ الإدريسي» عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس بن حسن بن متَّويه. الحافظ أبو سعيد الإدريسي الأسترابادي نزيل سَمَزقَند. رحل وأكثر وصنَّف «تاريخ سَمَرْقَنْد» و «تاريخ استراباد» وجمع الأبواب والشيوخ. وثَّقه الخطيب

للثعالبي (٤/ ٤٢٥ ـ ٤٢٨)، و"بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٨٩)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، واتاج التراجم» لابن قطلوبغا (٣٤).

٠٦٨٦ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٣)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٠٦٢ ـ ١٠٦٣)، و «العبر» للذهبي (٣/ ٩٠)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ٢٣٧)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطى (٤١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٧٥).

وتوفي سنة خمس وأربعمائة.

7۸٦١ ـ «أبو محمد الحضّار الطُّلَيطِلي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عَيَّاش بن جَوْشَن، أبو محمد الأنصاري عرف بابن الحَصَّار الطُّلَيْظِلي خطيبها. حدّث وعُني بالرواية وجَمَع، وكانت إليه الرحلة. وهو ثقة صدوق صبور على النشخ، ذكر أنه نَسَخ مختصر ابن عُبَيْد وعارَضَه في يوم واحد. وتوفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة.

7۸٦٢ ـ «أبو المطرف ابن فُطَيْس» عبد الرحمٰن بن محمد بن عيسى بن فُطَيْس بن أصبغ بن فُطَيْس. العلامة أبو المُطَرُّف قاضي الجماعة بقُرْطُبة. سمع وروى، وكان من جهابِذة المحدَّثين وكبار الحفَّاظ، بيعت كتبه بأربعين ألف دينار، وكان له ستة ورَّاقين ينسخون دائماً. وصنَّف كتاب «القصص وأسباب النزول» وهو في مائة جزء، و «فضائل الصحابة» في مائة جزء، و «فضائل التابعين» في مائة جزء وخمسين جزء، «الناسخ والمنسوخ» ثلاثون جزءاً، و «أعلام النبوة ودلالة و «الإخوة من أهل العلم والصحابة ومن بعدهم»، في أربعين جزءاً، و «أعلام النبوة ودلالة الرسالة» عشرة أسفار، «كرامات الصالحين» ثلاثون جزءاً، منه حديث محمد بن وطس في خمسين جزءاً، و «الكلام على الإجازة والمناولة» في عدة أجزاء. توفي سنة اثنتين وأربعمائة.

٦٨٦٣ ـ «الوزير أبو مطرف اللَّخمي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد ابن مُهنّد اللَّخمي. الوزير أبو المُطرِّف. أحد أشراف الأندلس وذوي السَّلَف الصالح والسابقة القديمة، عُنِيَ عِنايةً بالغة بقراءة كتب جَالِينُوس وتفهَّمها، ومطالَعة كتب رأسططاليس وغيره من الحكماء، ومَهَر في علم الأدوية وجمع فيها كتاباً جليلاً لا نظير له في حسن الترتيب، جمعه في عشرين سنة، وله في الطب منزع لطيف ومذْهَب نبيل، كان لا يَرَى التداوي بالأدوية ما أمْكن التداوي بالأخذية، أو كان قريباً منها. فإذا دَعَت الضرورة إلى الدواء لا يراهُ بالمركب، فإن اضطُر إلى المركب مشهورة في الإبراء من العِلَل الصعبة والأمراض المخيفة بأيْسَر علاج، واستوطن طُليْطِلَة.

ومولده سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، وكان حياً سنة ستين وأربعمائة وله كتاب «الأدوية

٦٨٦١ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣١٦ ـ ٣١٧).

 $<sup>7777</sup>_{-}$  (الصلة» لابن بشكوال ( $797_{-}$ 00)، و(تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي ( $700_{-}$ 00)، و(بغية الملتمس» للضبي ( $700_{-}$ 00)، و(المغرب في للضبي ( $700_{-}$ 00)، و(المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد ( $700_{-}$ 10)، و(الديباج المذهب» لابن فرحون ( $700_{-}$ 10)، و(النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ( $700_{-}$ 10)، و(طبقات المفسرين» للداودي ( $700_{-}$ 10)، و(طبقات الحفًاظ» للسيوطي ( $700_{-}$ 10)،

٦٨٦٣ \_ «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار (٥٥١).

المفردة» وكتاب الوساد في الطب، وكتاب «تدقيق النظر في عِلَّة حاسة البصر»، «كتاب المغيب».

٦٨٦٤ ـ «أبو محمد المِكناسي الكاتب» عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد. أبو محمد المِكناسي الكاتب الأديب. قال ابن الأبّار: خُتِمت به البلاغة بالأندلس، ورأس في الكتابة، وديوان رسائله بأيدي الناس يتنافسون فيه، وكتب لأبي عبد الله محمد بن سعد وغيره من الأمراء، ومات كهلاً سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.

7۸٦٥ ـ «أبو محمد القرطبي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عتَّاب بن محسن. أبو محمد القرطبي مُسْند الأندلس في عصره. قال ابن بَشْكوال: هو آخر الشيوخ الجلَّة الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسِعَة الرواية. جمع كتاباً حَفِلاً في الزُّهْد والرَّقائِق.

7۸٦٦ - «ابن حُبَيْش الأَنصاري» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن أبي عبسى. القاضي أبو القاسم بن حُبَيْش الأَنصاري الأندلسي المُرْسي نزيل مُرْسية، وحُبَيْش خاله. برع في النحو ووَلِيَ القضاء بجزيرة شُقْر، ثم نُقِل إلى قضاء مرسية وخطابتها. وكان أحد الأئمة بالأندلس في الحديث وغريبه ولغته. وله «المَغازي» في عدة مجلدات ومَلكته بخطه وهو في مجلدين، وخطه جيّد في المغربي طبقةً. وطال عمره وكاد الناس يَهْلكون من الزَّحْمة على قبره. توفى سنة أربع وثمانين وخمسمائة.

7۸٦٧ - «أبو القاسم القوصي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد العزيز بن سليمان. وجيه الدين أبو القاسم القوصي. تفقه لأبي حنيفة وسمع من ابن بري، وعلي بن هبة الله الكاملي، ومحمود بن أحمد الصابوني، وعبد الخالق بن فيروز الجوهري، والمسلم بن علان، وأبي محمد القاسم بن علي الدمشقي، وإسماعيل بن صالح بن ياسين وجماعة. وأخذ القراءات عن أبي الجيوش عساكر، وجاور بمكة ودرَّس بها، ودرَّس بالمدرسة العاشورية بحارة زويلة بالقاهرة. وحدث وصنَّف، وكان أحد الفقهاء. ولد بقوص سنة خمس وخمسين وخمسمائة وتوفى بالقاهرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة وكان شاعراً. ومن شعره:

(1)

٦٨٦٤ ـ «التكملة» لابن الأبار (٥٦٧)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٨٩ ـ ٩٠).

٥٦٨٦ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣٣٢ ـ ٣٣٣)، و«العبر» للذهبي (٤٧/٤)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٤٧)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٨٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٦١).

٦٨٦٦ ـ «التكملة» لابن الأبار (٢/ ٥٧٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٨٥).

٦٨٦٧ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٢٩٥ ـ ٢٩٦)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٤٦٥ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٦٨٦٨ - «تاج الدين التَّبْريزي الشَّافعيّ» عبد الرحمٰن بن محمد. الإمام القدوة العابد الممتبع المذكر تاج الدين ابن الإمام أفضل الدين أبي حامد التُبْريزي الشَّافعي الواعظ، أحد من قام بالإنكار على رشيد الدولة وزير التتار وطَعَن في نحلته وفلسفته، فما أقدم الرشيد عليه وأعْرَض عنه لوقعه في نفوس أهل تبريز. وكان سَلَفياً قوّالاً بالحق ذا سكينة وإخلاص، قدم دمشق حاجاً بأبيه وأولاده فسار ورَجَع مع الركب العراقي، فأدركه أجله ببغداد سنة تسع عشرة وسبعمائة، وله ثمان وخمسون سنة.

7۸٦٩ ـ «ابن عَسْكر البغدادي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عَسْكر البغدادي، مدرس المستنصرية، ولد سنة أربع وأربعين وستمائة وتُوفي سنة اثنتين وثلاثين سبعمائة. هو شيخ المالكية شهاب الدين. روى عن ذي الفقار محمد بن شرف العلوي مُسْنَد الشافعي بسماعه من ابن الخازن، وسمع من علي بن محمد الأسد آبادي، وعزّ الدين الفاروثي، والعماد بن الطبّال، وسمع في الحجاز من زين الدين بن المُنَيِّر قصيدة. وأخذ عنه الشرف ابن الكازروني، وأبو الخير الذّهلي، وولده الفقيه شرف الدين أحمد الذي درَّس بعده. وكان صاحب أخلاق وتصوف ولُطف يشهد السماع ويتواجد ولا يراعي ناموساً ولا ملبوساً. سافر ودَخَل اليمَن، وله مصنّفات في المَذْهَب وفي الدعوات، وله «عُمْدَة النَّاسِك» وغير ذلك من التواليف، وتَخرّج به الأصحاب وبَعُد صيته.

• ٦٨٧ - «أبو محمد البَعْلَبَكِي الحنبلي» عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن يوسف البَعْلَبَكِي ثم الدمشقي الحنبلي. الفقيه المحدّث المفيد فخر الدين عين الطلبة أبو محمد قارىء الكراسي. ولد سنة خمس وثمانين وستمائة وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. سمع من الفخر في الخامسة، ومن ابن الواسطي، وابن القوّاس، ثم طَلَب بنفسه سنة خمس وسبعمائة، ورَحَل وكتَب وتَعب وخرَّج وتَميّز، ودرس الفقه وغير ذلك، وكان فيه دين وخير ونَفْع للعامة.

٦٨٧١ ـ «الدبَّاغ القيرواني» عبد الرحمٰن بن محمد بن علي المؤرخ المحدُّث. أبو زيد

٦٨٦٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥٠)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٨٩).

٦٨٦٩ - «ذيول العبر» للذهبي والحسيني (١٧٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٨٩ - ٩١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٠٢).

١٨٧٠ - «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤١٩ ـ ٤٢٠)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥١)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٨٢ ـ ٢٨٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٠١).

١٨٧١ ـ «المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٢/ ٣٠٥).

الأنتصاري الأسدي القيرواني المعمَّر، صاحب «تاريخ القيروان»(١). ولد بها سنة خمس وستمائة وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة. وأخذ عن عبد الرحمٰن بن طلحة، وعبد السلام بن عبد الغالب الصوفي وطائفة، وأجاز له ابن رواج، وابن الجميزي، وسبط السُّلَفي وجماعة، وخرَّج له أربعين تساعيات بالإجازة. سمع منه محمد بن جابر الوادي آشي، وتوفي في بلده.

ابن الأمام العلامة القاضي فخر الدين المصري الشافعي، تقدّم ذكر والده في مكانه. قرأ تاج الدين الأمام العلامة القاضي فخر الدين المصري الشافعي، تقدّم ذكر والده في مكانه. قرأ تاج الدين المذكور «المنهاج» للشيخ محيي الدين النووي، و «مِنْهاج» البَيْضاوي في الأصول، وناب عن والده في العادلية الصغيرة وفي الرَّواحية، واستقل هو بتدريس الدَّوْلَعية لما نَزَل له عنها والده، وحَجَّ مع والده سنة ثمان وأربعين وسبعمائة وجاور والده. وقَدِمَ هو صُحْبة الركب إلى دمشق. وكان هشاً بشاً فيه كيس وذَوْق وتعصب مع الناس، وله مروءة وعنده كرم، وفي كل قليلة يعمل للفقهاء دعوة ويحسن إلى أصحابه، وتوفي رحمه الله بالطاعون في شهر رمضان المعظم سنة تسع وأربعين وسبعمائة شاباً، تقدير عمره ثلاث وعشرون سنة وتأسّف أصحابه ومَنْ يَعْرفه عليه.

7۸۷۳ - «ابن سُنَينيرة» عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن عمر بن أبي القاسم بن بَخْمَش. أبو المظفر بن أبي سعد جمال الدين الواسطي الشاعر المشهور بابن سنينيرة - تصغير سنورة - ولد سنة سبع أو تسع وأربعين وخمسمائة بواسط وتوفي سنة ست وعشرين وستمائة. وكان يطوف البلاد ودَخَل حلب، ومَدَح الظاهر غازياً، وجرى له معه قضية ذكرتها في ترجمة ابن خروف علي بن محمد بن يوسف. وكان عَسِر الأخلاق صَعْب الممارسة كثير الدعاوي، لا يعتقد في أحدٍ من أقرانه من الشعراء، مثل الأبله وابن المعلم وغيرهما شيئاً، ويقول أنا أشحَب ذيلي عليهم فضلاً ومزية، وأنشد الملك الظاهر قصيدة يذكر فيها القناة التي أجراها بحلب، وهي [الكامل]:

دون الصَّراةِ بَدَت لنا صُورُ الدُّمَا لا أَدْمُ صيرانِ الصريمِ ولا الحِمَى

<sup>(</sup>۱) هو «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» طبع مع استدراكات عليه لأبي القاسم ابن ناجي في أربعة أجزاء في تونس سنة ( ١٣٢٠هـ)، ثم أعيد نشره في القاهرة في أربعة أجزاء أيضاً، الأول بتحقيق إبراهيم شيوخ، والثلاثة الأخرى بتحقيق محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة، سنة (١٩٦٨ ـ ١٩٧٩م). عمر (٢/ ٤٥٣).

٦٨٧٣ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢١٥ ـ ٢١٦)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٢٩٨ ـ ٣٠٠)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٣٤).

غيد هززن من القدود ذوابلاً عنَّتْ وكم دون الحريم أُحلَّ من فنهبن أنقاء الصريم روادفا وأعرن أنفاس النسيم من الصبا وعلى أوانا كم ونى يوم النوى أأميه لولا فرط صدّك لم أهم ولما وقفت بسفح سلمى منشدا خلفتني بين التَّجَنِّي والقِلَى وتركتني تفني الزمان تعللاً وَلَكِم طرقتك زائراً فجعلت لي ومنحتنى ضَمّاً ولَثْماً لم يكن فاليوم طيفك لو ألم لبخله يا سعد إنّ حلاوة العيش التي سِرْ بي فلي في السِّرْبِ قلبٌ سار في قد فاز بالقِدْح المعلّى مَنْ أتّى لولم تكن تلك القبابُ منازلا يا ساكنى دار السلام عليكم وعلى حِمَى حلبٍ فإن مليكَها قَرْم ترى في الدرع منه لدى الوّغى ويضم منه الدستُ في يوم الوغى رؤى ثــرى حــلَــب فــعــادت روضــةً أحيا رفات عُفاتها فكأنّه لا غرو إن أجرى القناة جداولاً ويكفّه للآمليين أناملً

لُدُناً ورِشْنَ من اللواحظ أسْهُمَا دم عاشق عان وكان مُحرَّمًا ووَهَبُن إيمَاض البروق تبَسُمَا أرَجاً أبَتْ أسراره أن يُكتَمَا جَلَدٌ وعهد هوى وهَى وتصرَّما ظمأً ولا ألماً إلى رشف اللَّمَى أمحلتي سلمى بكاظمة اسلما لا مُمعناً هرباً ولا مُستَسلِما نفسي بذكر عسى وسوف ولعلما دون الوسادة والمهاد المعصمًا حَوْضُ العفاف بورده متهدِّماً بالصبُّ في سنة الكرى ما سلمًا قد كنت تعهدها استحالت عَلْقُما أثىر الفريق مُقَوضاً ومُخيمًا نهر المعلِّى ذائراً ومسلمًا ما قابَلَتْ فيها البدور الأنجما منى التحيَّة مُعرِقاً أو مشتما ما زالَ صبّاً بالمكارم مُغَرما ذا لِيندة قرماً وصِلاً أرقَما بحرأ طمى كرما وطودا أيهما أنفأ وكانت قبله تشكو الظما عيسى بإذن الله أحيا الأعظما فلطالما بقناته أجرى الدّما منها العُبابُ أو السّحابُ إذا هَما

وقال [الطويل]:

رآني جليدا وهُوَ شمسٌ منيرة فذبتُ وبالشمس الجليدُ يذوبُ

74٧٤ - «ابن قِرْطاس القوصي» عبد الرحمٰن بن محمود مَجْد الدين بن قِرْطاس القُوصي. أُديبٌ فاضل، سمع الحديث بالقاهرة على أشياخ عصره، وقرأ النحو على العلامة أثير الدين، وتأدَّب على الطُوفي الحنبلي، والشيخ صدر الدين بن الوكيل، والأمير مجير الدين عمر بن اللَّمطي، وتولَّى الخَطابة بجامع الصارم بقوص. وكان صوفياً، وعلَّق تعاليق كثيرة، واختار دواوين، ووقف كتبه بالمدرسة السابقية بقوص، وتوفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة. وقال يرثي مجير الدين بن اللَّمَطِيّ بقصيدة أولها [الكامل]:

كأسُ الحِمام على الأنام تدور يُسقى بها ذوالصَّحو والمخمورُ منها:

مخلد. أبو الحسن القرطبي. سمع من أبيه وأجاز له جده، وكان مليح الخط دَرِباً بالقضاء. توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة.

7۸۷٦ - «ابن مخلوف الإسكندري» عبد الرحمٰن بن مخلوف بن عبد الرحمٰن بن مخلوف بن عبد الرحمٰن بن مخلوف بن جماعة بن رجاء الرَّبَعي الإسكندري المالكي. الشيخ العالم العدل الخير المعمّر المسند محيي الدين أبو القاسم، ولد سنة تسع وعشرين وستمائة أو نحوها، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة. سمع من جعفر الهمداني وعلي بن زيد التسارسي وابن رواح وطائفة، وتفرّد بأجزاء عالية سَلَفية، وله بصرٌ بالشروط وتقدّم فيها. سمع منه الواني وابن سيّد الناس وابن ربيع المصغوني، وسمع منه الشيخ شمس الدين خمس مجالس تعرف بالسلماسية. ومن سماعه الثالث من الثقفيات على التسارسي والدعاء للمَحاملي على جعيفر.

7۸۷۷ ـ «أبو سهل التَّنُوخي الشاعر» عبد الرحمٰن بن مُذرك بن علي. أبو سهل التَّنُوخي المعرِّي الشاعر. زُلْزِلَت حماة في شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة فهلَك جماعة تحت الرَّدْم منهم أبو سهل. روى عنه من شعره أبو اليُسْر شاكر التَّنُوخي الكاتب مقطَّعات منها قوله [المنسرح]:

سارقت نظرة أطال بها عنذابَ قبلبي وما لَه ذَنْبُ

٦٨٧٤ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٢٩٦ ـ ٢٩٧)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥٥).

٥ ٦٨٧ - «الصلة» لابن بشكوال (٣١٥ ـ ٣١٦).

٦٨٧٦ ـ «ذيول العبر» للذهبي والحسيني (١٢٥ ـ ١٢٦)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ١/ ٢٣٩)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥٦).

٦٨٧٧ - «خريدة القصر» (قسم شعراء الشام) للعماد الأصفهاني (٢/ ٤٦ - ٤٧).

يا جور حكم الهَوَى ويا عَجَبا تُسْرِقُ عيني ويُقْطع القَلْبُ

م ٦٨٧٨ - «أبو القاسم بن مُرْهف» عبد الرحمٰن بن مُرْهَف بن عبد الله بن يحيى بن عبد المحيد. الإمام البارع تقي الدين أبو القاسم الأنصاري المصري الشافعي الناشري المقرىء. ولد سنة ثمانين وخمسمائة، وقرأ على أبي الجود. انتهت إليه رئاسة الإقراء بجامع مص.

## عبد الرحمٰن بن مروامُ

7۸۷۹ \_ «ابن المنجم الواعظ» عبد الرحمٰن بن مروان بن سالم بن المبارك. أبو محمد التَّنُوخي المَعَرِّي ابن المُنجِّم الواعظ، قدم بغداد وعليه مِسَح على هيئة السيَّاح، فصار له ناموس عظيم، وعَقَد مجْلس الوَعْظ بدار السلطان، وحضر السلطان مجلسه، وصار له الجاه التام، ونفذه الخليفة رسولاً إلى الموصل، واشتهر ذكره ونَمَى خبره. وكان مشتهراً بتزويج الأبكار وأكثر من ذلك حتى قيلت فيه الأشعار، وصار له جوار يقيِّن عليهن، وخرج من بغداد هارباً من أيدي الغرماء، ودَخَل الشام وأقام بدمشق إلى أن توفي سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وقد جاوز السبعين.

وكان يعظ بدمشق ونفقت سوقه بها، ولم يترك الوعظ في الأعزية، أتاه يوماً صغيرٌ ليتوب على يده، فحمله على كتفه، وقال [الرجز]:

هذا صغيرٌ ما أتى صغيرة فهل كبيرٌ ركب الكبائرا

فضج أهل المجلس بالبكاء. وكان يُظهر لكل طائفة منهم حرصاً على التحصيل، وعمل عزاء أمير المؤمنين المقتفى لأمر الله في الجامع الأموي بدمشق، فقام في التعزية ورثاه بأبيات، فخلع عليه صدر المجلس ثوبه، فذكر عادته في الكدية، وعرَّج عما كان فيه من التعزية إلى استدعاء موافقة الحاضرين فخلع عليه بعضهم فقال ذلك اليوم فيه العماد الكاتب: المُعَرِّي لا المَعَرِّي، يعني بضم الميم لا فتحها. قال العماد الكاتب، يعني ابن المنجم الواعظ، قال بديها: وسمعني أنشد بعض الأصحاب قطعة سمعتها في الجَرَب من جملتها [مجزوء الخفيف]:

### دَبُّ في السجسسم والستَهب ب

٦٨٧٨ \_ «العبر» للذهبي (٥/ ٢٦٥)، و«طبقات القرَّاء» لابن الجزري (١/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٥٠١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٠٦/٥).

<sup>-</sup> ٦٨٧٩ ـ «خريدة القصر» (قسم شعراء الشام) للعماد الأصفهاني (٢/ ٩٢ ـ ٩٧)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٧٨).

فقطع على الإنشاد وأنشأ:

فهو كالنساد في التحطيب

ثم قال: (كالنار في الغرب فإنه أغرب).

صِحْتُ من حرّ ناره صَيْحَة السُّخط والغَضب متعِبٌ قلبي الجَرَبُ ومطيلٌ بي النَّصَبْ فمتى يأمَلُ الخلاص مُعَنّى به تَعِب مَ طَرَتْ قلبَه الهمو مُ فأودَت به السُّحُب فهوما فوق جسمه طافيات من الحبب

ما قصر في تشبيه الجرب بالحبب، وأنشدني أيضاً [الهزج]:

ولما أصبح الوَصْلُ صحيحاً ما به داء أتى الهجرُ فلا سين ولا هــــاء ولا لاءُ ولا مــــــــم ولا راء ولا حــــــاءٌ ولا يـــــــاءُ ومن شعره [الوافر]:

> حبيبٌ لست أنظره بعيني أريىد وصالمه ويسريند هنجسري ومنه [مجزوء الخفيف]:

جارةً قد أجارها ال فهى بين النساء كال ومنه [مجزوء الرمل]:

أف لسلدنيا وتيف مثلُ خيًاط حريص ومنه في فَرَس أَدْهَم [الوافر]:

وأذهم يستعير الليل منه ومنه [البسيط]:

وفى قىلىبى لەحب شىدىد فأترك ما أريد لما يريد

> حُسنُ من كلّ جانب بدر بين الكواكب

كلُّ من فيها يَلُفُ كـــلما شــلّ يَــكُـفُ

وتطلع بين عَيْنَيْه الثُّويَّا إذا لاح الصباح يطير طيراً وتُنظوى دونَه الأفلاك طَيّا

وشاربٍ مثل نِصْفِ الصاد صاد به قلبي رَشاً ثغرُه أَنْقَى من البَرَدِ

كأنَّما خالُه من فوق وَجُنَتِه ومنه [الطويل]:

أرى حبّ ذات الطوق يزداد لوعة وقلبي على جَمْرِ المحبة مُودَعٌ سَعَى الدهر ما بيني وبين أُحِبَّتي قلت: شعرٌ جيد.

سوادُ عينِ بدا في حُمْرة الرَّمَد

إذا نحت أو ناح الحمام المُطَوَّقُ وإنسان عيني بالمَدامِع يغرق فغربت لما فارَقُوني وشرقوا

• ٦٨٨٠ ـ «أبو عوف البغدادي» عبد الرحمٰن بن مروان بن عطية، أبو عوف البغدادي البزوري. قال الدارقطني: لا بأس به، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائتين.

7۸۸۱ ـ «أبو المطَرِّف القَنازِعي» عبد الرحمٰن بن مروان بن عبد الرحمٰن. أبو المطَرِّف الأنصاري القَنَازِعي القرطبي الفقيه المالكي، نَشَر العلم وأقرأ القرءان، وكان عالماً عاملاً فقيها حافظاً ورعفا متقشفاً. صنَّف «شرح الموطأ»، وكان له معرفة باللغة والأدب، وتوفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

٦٨٨٢ - «شمس الدين الحارثي الحنبلي» عبد الرحمٰن بن مسعود بن أحمد. العلامة شيخ الحنابلة شمس الدين ابن قاضي القضاة سعد الدين الحارثي المصري الحنبلي. ولد سنة إحدى وسبعين وستمائة، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. سمع من العزّ الحرَّاني وغازي، وبدمشق من الفخر علي وجماعة، وبَرَع في المذهب، وأخذَ النحو عن ابن النجّاس، والأصول عن ابن دقيق العيد، ودرَّس وأفتى وناظر وتصدَّر للأفادة مع الديانة والصيانة والوقار والسمت الصالح والقوة في الصدق. وكان معه مدارس كبار وحج غير مرة، وتوفي بالقاهرة رحمه الله تعالى.

# ٦٨٨٣ - «أبو مُسْلم الخُراساني» عبد الرحمٰن بن مُسْلم، أبو مُسْلم وقيل إبراهيم بن

۱۸۸۱ - «الصلة» لابن بشكوال (۳۰۹ ـ ۳۱۱)، و «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (١٦٦١ ـ ١٦٧)، و «الصلة» لابن و «بغية الملتمس» للضبي (٣٥٨)، و «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٦٠)، و «طبقات القرّاء» لابن الجزري (١/ ٣٨)، و «العبر» للذهبي (٣/ ١١١)، و «الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٤٨٥)، و «شذرات و «طبقات المفسرين» للسيوطي (١٨)، و «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٩٨).

٦٨٨٢ ـ «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤٢٠ ـ ٤٢١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥٦)، و«ذيول العبر» للحسيني (١٧٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٠١).

٦٨٨٣ ـ «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ١١٥، ١١٩، ١٢٣، ١٧٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٨٩)=

عثمان بن يَسار الخُراساني صاحب الدعوة. كان قصيراً أَسْمَر جميلاً حلواً، نقيَّ البشرة، أخور العَيْن، عريض الجَبْهة، حَسَنَ اللحية، طويل الشعر [طويل] الظهر، خافض الصوت، فصيحاً بالعربي والفارسي، حلو المَنْطق، راوية للشعر، عالماً بالأمور، لم يُرَ ضاحكاً ولا مازحاً إلا في وقته، ولا يكاد يُقطّب في شيء من أحواله، تأتيه الفتوحات العظائم فلا يَظهر عليه أثر السرور، وتنزل به الفادحة فلا يُرَى مكتئباً، لا يأتي النساء في السنة إلا مرة، ويقول: الجماع جنون ويكفى الإنسان أن يُجَنَّ في السنة مرة واحدة.

ولد سنة مائة من الهجرة، وقُتِل سنة سبع وثلاثين ومائة. وأول ظهوره بمَرُو، وكان في سنة تسع وعشرين ظهر في خمسين رجلاً، ويروى أنه من ولد بزرجمهر، ولد بأصبهان ونشأ بالكوفة. وروى عن عِكرمة مؤسلاً، وعن ثابت البناني وابن الزبير وإسماعيل السّدي ومحمد بن علي العباسي وجماعة: كان اسمه إبراهيم فقال له إبراهيم الإمام: غير اسمك، فَسَمَّى نفسه عبد الرحمٰن. قيل إن أباه رأى في نومه كأنه جلس للبول فخَرَج من إحليله نار ارتفعت في السماء وسدَّت الآفاق وأضاءت الأرض، ووقعت بناحية المشرق. فقص رؤياه على عيسى بن معقل العِجلي فقال له: ما أشك أن في بطن جاريتك غلام، وكانت جاريته حاملاً فوضعت أبا مسلم. فلما ترعرع اختلف مع ولده إلى المكتب فخرج أديباً لبيباً أريباً يُشار الله في صِغَره، فاجتمع بجماعة من نقباء الإمام محمد بن علي بن العباس الخراسانية، فأعجبهم عقله وأدبه وكلامه ومعرفته، ومال هو إليهم وخرج معهم إلى مكة. فأورد النقباء على إبراهيم بن محمد الإمام وقد تولّى الإمامة بعد وفاة أبيه عشرين ألف دينار ومائتي ألف درهم وأهدوا إليه أبا مسلم، فأعُجب بمنطقه وأدبه وقال لهم: هذا عضلة من العضل وأقام بخدمه سفراً وحضراً. ثم إن النقباء عادوا إلى إبراهيم وسألوه رجلاً يقوم بأمر خراسان فقال: إني جرّبت هذا الأصبهاني وعرفت باطنه وظاهره فوجدته حجراً لأرض، فدعا أبا مسلم وقلده

رقم (۲۷۲)، و«المغني» له (۲/۷۸) رقم (۳۲۳)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (۲۰۷۱) رقم (۲۰۷۱)، ورقم (۲۰۷۱)، و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۲۰۲۵، ۳۲۸، ۳۲۸ ـ ۲۸۰)، و «تاريخ الطبري» (۲/۲۷۷)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ ۱٤٥) رقم (۲۷۲)، و «العبر» للذهبي (۱/۲۵۱) وفيات ( ۱۲۷۸هـ)، و «سير أعلام النبلاء» له (۲/۸۵) رقم (۱۲۵)، و «تاريخ الإسلام» له وفيات ( ۱۲۷۷هـ) الصفحة (۳۵۳) وما بعدها، و «البدء والتاريخ» للمقدسي (۲/۸۷، ۹۵)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۱/۲۰۰) وفيات ( ۱۲۳۷هـ)، و «الأعلام» لابن تغري بردي (۱/۳۵۰) وفيات ( ۱۳۷۱هـ)، و «الأعلام» للزركلي (۳/ ۳۲۷ ـ ۳۳۷)، و «أخبار أصبهان» لأبي نعيم (۲/۲۰۱) وهو عنده (عبد الرحمن بن عثمان بن يسار، أبو مسلم)، و «تاريخ اليعقوبي» (۲/ ۳۵۱)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۰/ ۳۵)

أمر خراسان. وكان إبراهيم قد أرسل إلى أهل خراسان سليمان بن كثير الحرّاني يدعوهم إلى أهل البيت، فلما بعث أبا مسلم أمر من هناك بالسمع والطاعة وأمره أن لا يخالف سليمان، فكان أبو مسلم يختلف ما بين إبراهيم وسليمان، وكان مروان بن محمد يحتال على الوقوف على حقيقة الأمر وإلى من يدعو أبو مسلم، فلم يزل حتى ظهر له أن الدعاء لإبراهيم، فأرسل مروان وقبض عليه وهو عند إخوته بالحميمة وأحضره إلى حرّان فأوصى إبراهيم لأخيه عبد الله السفاح، وقتل إبراهيم الإمام على ما مرّ في ترجمته. وأخذ أبو مسلم يدعو إلى عبد الله السفاح ولما ظهر بمرو كان الوالي بخراسان نَصْر بن سيًار اللّيثي، فكتب نصر إلى مروان [الطويل]:

أرى جذَعاً إِنْ يُثن لم يقو رَيِّضٌ عليه فبادر قَبْل أَن يُثنِيَ الجَذع وكان مروان مشغولاً بغيره من الخوارج بالجزيرة الفراتية وغيرها، منهم: الضحَّاك بن قيس الحروري وغيره [ف] لم يُجبُه عن كتابه، فكتب إليه ثانية قول ابن مريم، عبد الله بن إسماعيل البَجَلى الكوفى، وكان له مكتب بخراسان [الوافر]:

أرى خلّلَ الرمّاد وَمِيضَ جمْرٍ ويوشك أن يكون لها ضِرامُ فإن النار بالزنديّن تُورَى وإن الصحرب أولُها كَلام لئن لم يُطْفِها عقلاءُ قومٍ يكون وقودَها جُثثٌ وهام أقول من التعجُّب: ليت شعري أأيسقاظٌ أُمَيَّةٌ أم نِياماً فإن كانوا لحينهمُ نياماً فقل قوموا فقد حان القيامُ

فكتب مروان الجواب: نمام حين وليناك خراسان والشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاحسم الشولول قبلك، فقال نصر: قد أعلمكم أن نصر عنده، ثم كتب ثالثاً فأبطأ الجواب عنه، وقويت شوكة أبي مسلم وهَرَب نصر من خراسان فمات بناحية ساوة، ووَثَب أبو مسلم على على على بن جديع بن على الكِرْماني، فقتله بنيسابور بعد أن قيَّده وحَبَسه وقَعَد في الدست وسُلم عليه بالإمرة، وصلًى وخطب ودعا للسفاح وصَفَت له خراسان وانقطعت عنها ولاية بني أمية. ثم إنه سيَّر العساكر لقتال مروان وظَهَر السفَّاح وبويع بالخلافة، وتجهَّزت العساكر لمروان وعليها عبد الله بن علي بن العباس، فتقدّم مروان إلى الزاب، وهو نهر بين الموصل وإزبل، وكانت الوقعة على كساف، وانكسر عسكر مروان فتبعه عبد الله بن علي بجيوشه فهرَب إلى مصر، فأقام عبد الله بدمشق وأرسل وراءه جيشاً بصبغ الأصفر، فأدرك مروان عند قرية بوصير بالفيوم وقُتِل على ما يُذْكر في ترجمته إن شاء الله تعالى، واجتز رأسه وبعثوه إلى

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السياق.

السفاح فبعثه إلى أبي مسلم وأمره أن يطيف به في بلاد خراسان.

وكان السَّفَّاح كثير التعظيم لأبي مُسْلِم لِمَا صَنَعَه ودبَّره، وكان أبو مُسْلم يُنشد [البسيط]: أدركتُ بالحزم والكتمان ما عَجَزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدُوا ما زلت أسعى بجَهْدي في دمارِهم والقوم في غفلة بالشام قد رَقَدُوا حتى ضَرَبْتُهُم بالسيف فانتبهوا من نَوْمَةٍ لم يَنَمْها قبلهم أحدُ ومن رَعى غنماً في أرض مَسْبَعةٍ ونام عنها تولّى رَعْيَها الأسدُ

ولما مات السفّاح، وتولى أخوه أبو جعفر المنصور، صُدرت من أبي مسلم أسباب وقضايا غيَّرت قلب المنصور عليه فعَزَم على قتله، وبقي حائراً في أمره بين الاستبداد برأيه أو الاستشارة في أمره، فقال يوماً لسَلْم بن قُتيْبَة ابن مسلم الباهِلِيّ: ما ترى في أمر أبي مسلم؟ فقال: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، فقال: حَسْبُك يا ابن قتيبة، لقد أودعتها أُذُناً واعية.

وكان أبو مُسْلم قد حجَّ، ولما عاد نزل الحيرة عند الكوفة، وكان بها نِصْراني كبير السن يُخْبر بالكوائن، فسأله أبو مسلم فقال له: تُقْتل وإن صِرْت إلى خُراسان سلمت، فعزم على الرجوع. فلم يزل جعفر يخدعه بالرسائل إلى أن عاد. وكان أبو مسلم ينظر في كتب المَلاحم ويجد خبره فيها وأنه مُمِيتُ دولة ومحيى دولة وأنه يُقْتل ببلاد الروم. وكان المنصور برومية المدائن التي بنَاها كِسْرى، ولمْ يَخطر لأبي مسلم أنها موضع قتله. فلما دَخَل على المنصور رحَّب به وأمره بالانصراف إلى مخيَّمه. وركب أبو مسلم إليه مراراً وأظْهَر له التجني، ثم جاءه يوماً فقيل له إنه يتوضأ للصلاة فقَعَد تحت الرواق، ورتَّب له المنصور جماعة يقفون وراء السرير الذي خَلْف أبي مسلم، فإذا عاتَبه لا يَظْهَرون، فإذا ضَرَب يداً على يد ظهروا وضَرَبوا عنقه. ثم جَلَس المنصور ودَخل أبو مسلم فسَلّم فردّ عليه وأَذِنَ له في الجلوس وحادَثُه ثم عاتَبَه، فقال: فَعَلْت وفعلت، فقال أبو مسلم: ما يقال هذا إليَّ بعد سعيي واجتهادي وما كان منِّي، فقال المنصور: يا ابن الخبيثة إنما فعلت ذلك بجَدِّنا وحظنا ولو كان مكانك أمة سوداء لعملت عملك، ألست الكاتب إليَّ تبدأ بنفسك قبلي، ألست الكاتب تخطب عمتي آسية وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن العباس؟ لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى صعباً. فأخذ أبو مسلم بيده يعركها ويقبلها ويعتذر إليه، فقال له المنصور: قتلني الله إن لم أقتلك، ثم صفَّق بيده على الأخرى فخَرَجَ إليه القوم وخبطوه بسيوفهم، والمنصور يقول: اضربوا قَطَع الله أيديكم، وكان . أبو مسلم قد قال عند أول ضربة: اسْتَبْقني يا أمير المؤمنين لعدوك، فقال: لاأَبْقاني الله أبداً إذًا، وأي عدو أعْدى منك؟ ثم أَدْرَج في بِساط فَدَخَلَ جعفر بن حَنْظلة فقال له المنصور: ما

تقول في أمر أبي مسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل، فقال المنصور: وفَقك الله، ها هو في البساط، فلما نَظَره قتيلاً قال: يا أمير المؤمنين عُدّ هذا اليوم أول خلافتك (١)، فأنشد المنصور [الطويل]:

فألقت عصاها واستَقَرَّت بها النوى كما قرَّ عيناً بالإياب المسافرُ ثم أقبل المنصور على مَنْ حضره وأبو مسلم بين يديه طريحاً وأنشد [السريع]:

زعَـمْـتَ أن الـدَّيْـن لا يُـقْتَضى فاستَـوفِ بالكَيْـل أبا مُجرِم إشرب بكاسٍ كنت تسقي بها أمر في الحلق من العَلْقم وفيه يقول أبو دُولامة [الطويل]:

أبا مجرم ما غيّر اللّه نعمة أفي دولة المنصور حاولت غدرة أبا مجرم خوفتني القتل فانتحى

على عَبْده حتى يغيرها العبدُ ألا إن أهل الغَدر آباؤك الكُردُ عليك بما خوفتني الأسد الوردُ

وكان المنصور بعد قتله أبا مسلم كثيراً ما يُنشد لجلسائه [الطويل]:

وبات يناجي عَزْمَه ثم صمَّما ومن لم يجد بُدّاً من الأمر أقدما

طوى كشحه عن أهل كل مشورة وأقدم لمّا لَمْ يَجِدْ ثمّ مذهبا

وفي سنة إحدى وأربعين ومائة ظهر الريوندية، وهم قوم من خراسان على رأي أبي مسلم الخراساني، ويقولون في ما زعم بتناسخ الأرواح، وأن رُوْح ادم حلَّت في عثمان بن نهيك، وأن المنصور هو ربهم الذي يُطْعمهم ويسقيهم، وأن الهَيْئَم بن عَدِيِّ هو جبريل. أتوا قصر المنصور وجعلوا يطيفون به ويقولون هذا، فَقَبَض المنصور منهم نحو المائتين من الكبار وحَبَسهم، فغضب الباقون لأجل ذلك وحَمَلوا نعشاً ومرُوا به على باب السجن، يوهمون أنها

<sup>(</sup>۱) لقد أورد الصفدي وغيره من المؤرخين أسباب قتل أبي مسلم الخراساني، وعلى رأس الأسباب الداعية إلى قتل أبي مسلم الخراساني ومن قبله أبي سلمة الخلال ومن بعده أسرة البرامكة الطموح السياسي في ارتقاء عرش السلطة الإسلامية، ولكن تَنَبه الخلفاء العباسيين في دور القوة إلى العناصر الفارسية التي كانت عماد الجيش العباسي في بدء الدعوة حَالَ دون تحقيق الأحلام السياسية الفارسية في إعادة عرش كسرى تحت العباءة الإسلامية، وعندما أذكر المسلك السياسي لبعض قادة الفرس الذين لقوا حتفهم نتيجة مطامعهم، فلا يعني ذلك تعميماً على الأمة الفارسية التي كان لأفرادها خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، ولا تزال إلى يومنا هذا ترفع راية الإسلام خفاقة في سبيل وحدة وتضامن المسلمين، وخاصةً في ظل الثورة الإسلامية التي قضت على حكم الشاه محمد رضا بهلوي سنة ( ١٩٧٨ م).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكامل» لاين الأثير (٥/ ٢٠٥ \_ ٤٠٥).

جنازة، واقتحموا السجن وأخرجوا أصحابهم وقَصَدوا المنصور وهم ستمائة، فتنادى الناس وأغلقت المدينة ثم أبادوهم قتلاً.

٦٨٨٤ ـ «عبد الرحمٰن بن المِسْوَر» عبد الرحمٰن بن المِسْوَر بن مَخْرَمَة الزُّهْري المدني الفقيه. سمع أباه وسعداً بن أبي وقاص وأبا رافع، وكان ثقة قليلَ الحديث. وتوفي سنة تسع وثمانين للهجرة وروى له مسلم.

7۸۸٥ \_ «ابن مُسافع الشاعر» عبد الرحمٰن بن مُسافع بن دارة. وقيل هو عبد الله بن ربعي بن مسافع، وأخوه مسافع بن مسافع وكلاهما شاعران، وأخوهما سالم بن مسافع ابن دارة شاعر أيضاً. فأما سالم أخوهما فمخضرم أذرك الجاهلية والإسلام، وأما عبد الرحمٰن ومسافع فإسلاميان. لمَّا أُخِد السمهري العكلي اللص وحبس وقُتِل، كانت بنو أسد قد أَخَذَته وبَعَثَتْ به إلى السلطان، وكان نديماً لعبد الرحمٰن، فقال عبد الرحمٰن يهجو بني أسد ويحرِّض عكلا [الطويل]:

إن يمْس بالعينين سقم فَقَدْ أنا يهيم بها لا الدَّهر فانِ ولا المُنَى كبيضة أُدْحِيُّ بمَيث خميلةٍ

منها [الطويل]:

ويا راكباً إمّا عَرَضْتَ مبلّغاً وكيف تنام اللّيْلَ عُكُلٌ ولم تنَلُ فلا صُلْحَ حتى تَنْحَطَ الخَيْلُ بالقنا وجُرْدٍ تعادي بالكُماةِ كأنّها علام تُمشّي فَقْعَسٌ بدمائكم وكنا حسبنا فقعساً قبل هذه فقد نَظَرَتْ نحو النجوم وسلّمَتْ وإن أنتُمُ لَمْ تشأروا بأخيكم

يخفِّفها جون بجُوْجُوْهِ الصَّعْلِ على نَأْيِهِم مني القبائل من عُكُ رضا قَوْدٍ بالسَّمْهَرِيُّ ولا عَـقْ

لعينيك من طول البكاء على جمل

سواها ولا تسلو بأهل ولا شغل

على نَأْيِهِم مني القبائل من عُكُلِ رضا قَوْدِ بالسَّمْهَرِيِّ ولا عَقْلِ وتُوقَدَ نارُ الحَرْبِ بالحَطَبِ الجَزْلِ تلاحظ من غيظٍ بأعينها القُبلِ وما هي بالفرع المُنِيف ولا الأصْلِ أذلَّ على وقع الهوان من النَّعْلِ على الناس واعتاضت بِخضْبٍ من المَحْلِ فكونوا بغايا للخَلوقِ وللكحُلِ

٦٨٨٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ١/ ٣٤٧ ـ ٣٤٩)، والجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٨٣)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٥١١)، و«تاريخ ابن معين» (٢/ ٣٥٧)، و«العبر» للذهبي (١/ ٥٠٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٦٩ ـ ٢٢٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٩٩).

٥٨٨٥ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (١١٦).

وبيعوا الرُدَيْنِيَّاتِ بالحَلْيِ واقعدوا على الذل وابتاعوا المَغازِلَ بالنَّبْلِ وهي قصيدة طويلة فاعتضه الكميت بن معروف الفَقْعَسي فعَيَّرة بقَتْل زميل الغفزاري سالم بن دارة وقال [الطويل]:

فلا تُكثروا فينا الضّجاجَ فإنه مَحا السيفُ ما قال ابنُ دارةَ أجمعا ثم إن بني أسد ظَفَرت بعبد الرحمٰن بعدما أكثر من سبّهم وهجائهم فتآمروا في قتله، فقال بعضهم: لا نقتله ولكن نأخذ عليه أن يَمْدَحَنا فنُحْسِن إليه فيَمحو بمَدْحِه ما سَلَف من هجائه. فأتى رجلٌ منهم كان قد عضه بهجائه فضربه بسيفه فقتله وقال [الكامل]:

قَتَلَ آبُنَ دَارَةَ بِالْجِزِيرِةُ سَبُّنَا وَزَعَمْتُ أَنَّ سِبِابَنَا لَا يَـقْتُلُ ويقال إِن البيت الأول لهذا القائل أيضاً.

٦٨٨٦ - «عبد الرحمٰن الداخل» عبد الرحمٰن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي الداخل إلى الأندلس. وهو أوّل من مَلَك الأندلس، وانفلت من بين يدي بني العباس وأبعد إلى المغرب. أقام ببَرْقة خمس سنين، ودَخَلَ بدر مولاه يتجسَّس له الأخبار، فقال للمُضَرِيَّة: لو وَجَدْتُم رجلاً من أهل الخلافة أكنتم تبايعونه؟ فقالوا: وكيف لنا بذلك؟ فقال بدر: هذا عبد الرحمٰن بن معاوية فأتوه فبايعوه، فَوَلِيَ عليهم ثلاثاً وثلاثين سنة، وكان دخُولُه الأندلس سنة تسع وثلاثين ومائة، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين ومائة، وكانت ولايته ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر. وكان يوسُفُ الفِهْرِيِّ أول من قَطَعَ الدعوة عنهم، وكانوا من قبله يدعون لولد عبد الملك بن مروان بالخلافة فأبطل يوسف ذلك، فلما دخَلَ عبد الرحمٰن قاتل يوسف واستولى على البلاد، وبقي مُلْك الأندلس بأيدي أولاده إلى رأس الأربعمائة.

وكان عبد الرحمٰن من أهل العلم، على سيرة جميلة من العَدْل في قضائه، وكانوا يقولون: مَلَك الدنيا ابنا بربريتين، يعنون المنصور وعبد الرحمٰن، وكان المنصور إذا ذُكِر له عبد الرحمٰن قال: ذاك صقر قريش دخَلَ المغرب وقد قُتِل قومه، فلم يَزل يضرب العدنانية بالقحطانية حتى تَملَّك. قال ابن حزم: خطب عبد الرحمٰن بالخلافة لأبي جعفر أعواماً، ثم ترك الخطبة، ولم تَهجُه بنو العباس ولا تَعرَّض هو لهم. وكان بقرطبة جنة اتَّخذها عبد الرحمٰن، وكان فيها نخلة تولّدت منها كل نخلة بالأندلس. وتوفي في جمادى الأولى سنة

۲۸۸٦ - «جذوة المقتبس» للحميدي (٩ - ١٠)، و«البيان المغرب» لابن عذاري (٢/ ٢٤٠)، و«الحلّة السيراء» لابن الأبّار (١/ ٣٥ - ٤٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/ ٢١٧ - ٢٢٥)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٠ - ٣٠٣)، و«الإحاطة» لابن الخطيب (٣/ ٤٦٧ - ٤٧١)، و«نفح الطيب» للمقري (٣/ ٢٧ -

اثنتين وسبعين ومائة.

وقيل إن رجلاً ممن كان له علْمٌ رأى فيه علامة فقال له: إن أمر الأندلس صائرٌ إليك، فهو الذي حثَّه على التوجه إلى الأندلس، وبويع بطتيانة من قرى الوادي بإشبيلية، وطُلبت قناة تُعْقد له فيها رايةٌ فلم توجد، فعقدوا له ملحفة في قصبة، وكانت الأندلس غفلاً من سمة الملك. فدَوَّن الدواوين وجَنَّد الأجناد وفرَضَ الأُعطية وأقام الملك أُبَّهَة وشعاراً.

ومن شعره [الرجز]:

غَنِيتُ عن روضٍ وقصرٍ شاهقٍ فقل لمن نام على النَّمَارق ومنه [الخفيف]:

أيها الراكب المُيَمَّمُ أرضي إنَّ جِسْمي كما عَلِمْتَ بأرضٍ قُدُر البَيْنُ بيننا فافتَرَقْنا قد قضى الله بالفراق علينا

ومنه [الكامل]:

لا يُلف مستن علينا قائل لا يُلف مستن علينا قائل سغدي وحزمي والمهند والقنا إن السلوك مع الزمان كواكب والحزم كل الحزم أن لا يفعلوا ويقول قوم سغده لا عَقْله أبني أُمَيّة قد جَبَرْناكسركُمْ ما دام من نسلي إمام قائم

بالقَفْرِ والإِيطانِ في السرادِقِ إن العلى شُدَّت بهم طارقِ

أَقْرِ من بعض السلام لبغض وفؤادي ومالكي بأرض وطوى البينُ عن جفونيَ غمضي فعسى باجتماعنا سوف يَقْضي

لولاي ما ملك الأنام الداخلُ ومقادِرٌ بلَغت وحالٌ حائلٌ نخم يطالعنا ونَخم آفلُ أيروم تدبير البريّة غافلُ خير السعادة ما حماها العاقلُ بالفَرْبِ رغماً والسعودُ قبائلُ فيكم ثابتٌ متواصلُ فالملكُ فيكم ثابتٌ متواصلُ

٦٨٨٧ ـ «أبو عثمان النَّهٰدي» عبد الرحمٰن بن مِلّ ـ بكسر الميم وضمّها ـ أبو عثمان

١٨٨٧ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٧٧)، والجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٢٨٣)، و«تاريخ ابن معين» (٢/ ٢٥٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٥٣ - ٥٥٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ١٧٥ - ١٧٥)، و«البداية الحفاظ» له (١١٥)، و«تاريخ الإسلام» له (٤/ ٨٢)، و«العبر» له (١/ ١١٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ١٥ - ١٩٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٧)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٥٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١١٨).

النّهدي. قال أسلمت على عهد رسول الله على وأذيت إليه ثلاث صدقات ولم ألقه، وغَزَوْت على عهد عمر. قال ابن عبد البر: شهد القادسية وجلولاء وتَستُر ونَهَاوَنْد واليرموك ومِهْران ورُسْتم. يقال إنه عاش في الجاهلية أزيد من ستين سنة، وفي الإسلام مثل ذلك. وكان يقول: بلّغت من العمر مائة وثلاثين سنة فما مني شيء إلاّ قد عرفت النقص فيه إلاّ أملي، فإنه كما كان. وكان يقول: أدركت الجاهلية فما سمعت صوت صبح ولا بربط ولا مزمار أحسن من صوت أبي موسى الأشعري بالقرءان، وإنه كان ليصلي بنا صلاة الصبح فنودٌ لو صلّى بنا بسورة البقرة من حُسْن صوته.

وسمع أبو عثمان من عمر، وابن مسعود، وحُذَيْفة، وبلال، وسلْمان، وعليّ، وأبي موسى، وسعيد بن زيد، وابن عباس وطائفة. وحجّ في الجاهلية مرّتين، وصحب سلْمان الفارسي اثنتي عشرة سنة. وكان صوَّاماً قوَّاماً قانتاً لله، وكان يُصَلِّي حتى يُغشَى عليه. وتوفي سنة خمس وتسعين للهجرة، وروى له الجماعة.

٦٨٨٨ - «أبو مسلم الأَضبَهانيّ» عبد الرحمٰن بن مَنْدَويه، أبو مسلم الأَضبَهانيّ. من بُلغاء أَضبَهان، ورسائله في طريق رسائل الجاحظ وكلامه يكادُ يُشبه كلامه. وله كتاب «الشعر والشعراء» يشتمل على خمسة وعشرين كتاباً كل كتاب منها ذو أبواب وفصول يبلغ عددها سبعمائة باب وفصل، وقد فرَّق فيها كل فن من فنون الشعر المقول في الجاهلية والإسلام، يقع في ألف [ورقة]، وله كتاب في «السَّمَن والهُزال والطول والقِصَر» يقع في نحو مائتي ورقة ما سُبِق إلى مثله. وتوفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة تقريباً. قال حمزة الأصبهاني: ومن عَجَب الإِتّفاق أن سعيد بن الفَضْل اليزيدي كان أنشدني لنفسه أبياتاً من نسخة ديوان شعره، وكنت أوَّل من نَسَخَها وهي [الكامل]:

وضاعِفْ عليَّ بجهدك البَلُوى وضاعِفْ عليَّ بجهدك البَلُوى والهجُرْ وبالِغْ في مُهاجَرَتي فإذا بَلَغت الجهد منك ولم فانظر فهل حالي بك انتقلت

واصرف عِنَانك للَّذي تَهُوى والْهَجْ بها في السِّرِ والنَّجُوى تترك لنفسك غاية تُرْجَى عمّا تحب لحالة أُخرى

فدَخَلْت في أسبوعي إلى أصْبَهان فاجتمعت بأبي مسلم فأنشدني لنفسه من دفتر شعره [الكامل]:

ما كُلُّ مَنْ لَكَ يُظْهِرُ الشَّكُويا حُنِيَت أَضالِعُهُ على البَلْوَى فَطُوى البَلْوَى فَطُوى البَالْوَى فَطُوى الهوى وأَسَرَّ عِلَّتَه لم يدر من يهواه ما يَلْقَى

١٨٨٨ ـ «يتيمة الدهر» للثعالبي (٣/ ٢٦٧)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٦/ ٢٨٩ ـ ٢٩٢).

أَتَظُنُ أَنَّكَ لُو سَفَكْتَ دمي يا مَنْ يَتِيهُ بِحُسْنِه زَهُوا هل كُنْتُ منتقلاً ومُنْصَرِفاً عمّا تُجبُ لحالةٍ أُخرى

7۸۸۹ - «أبو سعيد العَنْبَري» عبد الرحمٰن بن مَهدي العَنْبَري مولاهم، وقيل مولى الأزد أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ. أحدُ الأئمة الأعلام، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة. سمع أيمن بن نائل وعمر بن أبي زائدة وهشام بن عبد الله ومعاوية بن صالح وإسماعيل بن مسلم العبدي قاضي جزيرة كيش وعبد الله بن بديل المكي وعبد الجليل بن عطية وأبا خَلَدَة خالد بن دينار السّغدي وشعبة وسفيان والمسعودي وخلقاً كثيراً.

قال أحمد ابن حنبل: هو أفْقَه من يحيى بن سعيد، وإذا اختلَفَ هو ووكيع فابن مهدي أثْبَت لأنه أقْرَبُ عهداً بالكتاب. قال أحمد العجلي: شرب عبد الرحمٰن والطَّيالِسي البَلاذُر فَبَرصَ عبد الرحمٰن وجَذَم الآخر، وتوفي بالبصرة وروى له الجماعة.

• ٦٨٩٠ ـ «ابن حُدَيْج قاضي مصر» عبد الرحمٰن بن معاوية بن حُدَيْج الكندي المصري، قاضي مصر لعبد العزيز بن مروان وصاحب شرطته. روي عن أبيه وأبي بصرة الغفاري وعبد الله بن عمرو ولم يُخَرِّجوا له شيئاً. وتوفي سنة خمس وتسعين للهجرة.

7۸۹۱ – «ابن أبي الموال المدني» عبد الرحمٰن بن أبي الموال المدني مولى آل علي بن أبي طالب، يروي حديث الاستخارة ليس يرويه غيره، وهو حديث مُنكر. قال الشيخ شمس الدين: أخرجه العجاري، قال: وأهل المدينة يقولون إذا كان حديث غلط المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحيلون عليهما. قال ابن عدي: وقد روي حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة، كما رواه ابن أبي الموال. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة، وروى له البخاري والأربعة.

٩٨٨٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/٧٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ٢٥١ - ٢٦٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٤٠ - ٢٤٨)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/ ١٩٢ - ١٩٣)، و«تذكرة الحفاظ» له (٣٢٩ - ٣٣٣)، و«العبر» له (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١/ ٣٢٠ - ٣٢٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٥٩)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٣٥٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٥٥).

٦٨٩٠ ـ «الولاة والقضاة» للكندي (٣٢٤)، و«رفع الإصر» لابن حجر (١/٣٤٨ ـ ٣٤٩)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٩٦)، و(٢/ ١٣٨).

٦٨٩١ \_ «الطبقات» لابن سعد (٥/٤١٥)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١١٠٨)، و«تاريخ ابن معين» (٣/ ٥٩٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٢٢٦ \_ ٢٢٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٩٢ - ٥٩٤)، و«العبر» له (١/ ٢٦٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٨٣).

٣٨٩٢ ـ «أبو المعالي الواسطي» عبد الرحمٰن بنُ مُقْبل بن الحسين، العلاّمة قاضي القضاة عماد الدين أبو المعالي الواسطي الشافعي. ولد بواسِط سنة سبعين وخمسمائة، وتوفي سنة تسع وثلاثين وستمائة. وتفقّه بواسِط وقرأ القرءان وجوَّده، وتفقّه على ابن البوقي وعلى المجير البغدادي وابن فضلان وابن الربيع، وبَرَع في المذهب وأعاد وأفتى ودرَّس، وناب في القضاء عن أبي صالح الجيلي، ثم وَلِيَ بعده قضاء القضاة سنة أربع وعشرين، وولي تدريس مذهبه بالمستنصرية ثم عُزِل من الجميع وتَنسّك ولزم بيته، ثم ولي مَشْيخة رباط المرزبانية إلى أن مات، وكان من عقلاء العلماء.

7۸۹۳ ـ «أبو القاسم الكِنْدي» عبد الرحمٰن بن مقرّب بن عبد الكريم، الحافظ المفيد أسعد الدين أبو القاسم الكِنْدي الإسكندري العَدْل. قرأ بنفسه على البوصيري ولزم الحافظ أبا الحسن بن المفضل، وتحرَّج به وخَرَّج لنفسه عشرين جزءاً أبان فيها عن مَعْرِفَةٍ ونَباهَة، وحَدَّث عنه الدِّمْياطي وغيره، وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

المعبد بن عتيق، جمال الدين أبو القاسم ابن الحاسب الطرابلسي المغربي الإسكندراني السبط. العرب بن عتيق، جمال الدين أبو القاسم ابن الحاسب الطرابلسي المغربي الإسكندراني السبط. ولد سنة سبعين وخمسمائة بالإسكندرية، وسمع من جده أبي طاهر السَّلَفي قطعةً صالحة من مروياته، وهو آخر من حدَّث عنه وسمع من موقا جزءاً وتفرد في زمانه ورَحَل إليه الطلبة وروى الكثير، وتوفي بالقاهرة سنة إحدى وخمسين وستمائة، وروى عنه الدَّمْياطي والمُنْذِري.

٦٨٩٥ ـ «عبد الرحمٰن بن مُلْجَم» عبد الرحمٰن بن مُلْجَم المُرادي، قاتل علي بن أبي

۱۸۹۲ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (۳۰٥٧)، و«العبر» للذهبي (٥/ ١٦١)، و«طبقات الشافعية» للإسنوي للسبكي (٨/ ١٨٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٥٨ /١٥٠)، و«طبقات الشافعية» للإسنوي (٢/ ٥٥٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٠٤).

٦٨٩٣ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٤٣٢)، و«العبر» له (٥/١٧٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣٥٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/٢٢٠).

٦٨٩٤ ـ «العبر» للذهبي (٢٠٨/٥)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ١/ ٢٩٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤).

مهران الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٩٢) ترجمة (٤٩٨٢)، و«المغني في الضعفاء» له (٢/ ٣٨٧) ترجمة (٩٨٢)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ٤٤، ٢٥، ٢٦ و٦/ ٩١) في ترجمة (علي بن أبي طالب رضي الله عنه) رقم (١٨٢٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (١/ ٤٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي عهد الخلفاء الراشدين، سنة (٤٤٠) صفحة (٣٥٣)، و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٥/ ١٤٣، ١٤٤، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦)، و«العبر في خبر من غبر» للذهبي (١/ ٣٣)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ١٧٢) ترجمة (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه. والمرادي: بالضم إلى مراد بطن من مذحج انظر «لب اللباب» للسيوطي (٢٤٨/٢) ترجمة (٣٦٦٢)، و«اللباب» لابن الأثير (٣/ ١٨٨).

طالب رضي الله عنه. قرأ القرءان على مُعاذ بن جَبَل وكان من العبّاد، وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كَتَب إلى عمرو بن العاص أنْ قَرِّب إليَّ دار عبد الرحمٰن بن ملجم ليُعلّم الناس القرءان والفقه فوسّع له مكان داره. ثم كان من شيعة على بن أبي طالب بالكوفة وشَهد معه صفّين، ثم فَعَل ما فَعَل. وهو عند الخوارج من أفضل الأمّة وكذلك النُصَيرية يعظّمونه. قال ابن حزم: يقولون إن ابن مُلجم أفضَل أهل الأرض لأنه خلّص روح اللاهوت من ظُلْمَة الجسد وكَدره، وعند الرَّوافِض أنه أشقى الخَلق في الآخرة، وهو عندنا أهل السنة من نُرْجو له النار، ويجوز أن الله تعالى يتجاوز عنه، وحُكمه حُكم قاتل عثمان والزبير وطلحة وسعيد بن جبير، وقاتل عمّار وقاتل خارِجَة وقاتل الحسين، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونُبْغَضهم في الله تعالى ونَكِل أمرهم إلى الله. ولما دُفِنَ عليّ أُحْضر ابن مُلْجم وجاءَ النَّاسُ بالنَّفْط والبواري وقُطِعَت يداه ورجلاه، وكحلت عيناه ثم قُطِع لسانه ثم أُحرق في قَوْصَرة.

وكان أسمر حَسن الوجه أفلَج شعره مع شحمة أذنه، وفي جبهته أثرُ السجود، وكانت قتلته سنة أربعين من الهجرة وقيل إنه قُطِعَت يداه ورجلاه ولم يتأوه بل يتلو القرءان، فلما أرادوا قطع لسانه امتنع عن إخراجه فتعبوا في ذلك، فقيل له: قُطِعت يداك ورجلاك وما ألمت ولا امتنعت فما هذا الإمتناع من قطع لسانك؟ فقال: لئلا تفوتني تلاوة القرءان شيئاً وأنا حي، فشقُوا شِدقَه وأَخْرَجُوا لسانه بكلاً وقَطَعُوه.

وكان السببُ في قتله لعليّ، أن علياً لما قاتل الخوارج بالنّهروان واستأصل جمهورَهُم ولم ينْج منهم إلاّ اليسير، انتدب له من بقاياهم عبد الرحمٰن بن ملْجم، وتعاقد الخوارجُ على قتل معاوية وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب. وخَرَج منهم ثلاثة نفر لذلك، ودَخَل عبد الرحمٰن الكوفة واشترى لذلك سيفاً وسقاه السم فيما زعموا حتى لَفَظَه، فقيل ذلك لعليّ فأخضَره وقال له: لِمَ تسقي سيفَك السم؟ قال: لعدوي وعدوك، فخلّى عنه. وكان في خلال ذلك يأتي علياً فيسأله ويستحمله فيحمله، إلى أن وَقَعَت عينه على قدام، وكانت جميلة رائعة فأحبته فخطبها فقالت: لقد آليت ألا أتزوج إلا على مهر لا أريدُ سواه، فقال: ما هو؟ قالت: ثلاثة آلاف درهم وعبد وجارية وقَتْل عليّ بن أبي طالب، فقال: والله ما أتيت إلاّ للفَتْك به ولا أقدَمَني هذا المصر غير ذلك، ولكن لما رأيتك آثرت تزويجك، فقالت: ليس إلاّ الذي قلت لك، فقال: وما بُغيتك أو ما يغنيني منك قتل علي وأنا أعلم أنّي إذا قتلته لم أفلت؟ فقالت إن قتلته ونجَوْت فهو الذي أردت، تبلغ شفاء نفسي ويهنيك العيش معي، وإن قُتِلت فما عند الله خير من الدنيا وما فيها، فقال لها: لك ما اشترطت ثم قال [الطويل]:

ثلاثَةُ آلافِ وعَنْدُ وقَنْدَةً وضَرْبُ عليَّ بالحُسام المُسَمَّمِ فلا مَهْرَ أغلا من قُدامَ وإن غلا ولا فَتْكَ إلا دون فَتْكِ ابن مُلْجم

فقالت: أراني من يشد ظهرك، فبعثت إلى ابن عم لها يُدْعى وَرْدان بن مُجالد فأجابها، ولقي ابن مُلْجم شبيب بن بحرة الأشجعي فقال: يا شبيب هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما هو؟ قال: تساعدني على قَتْل عليّ بن أبي طالب، قال: ثكلتْك أمك، لقد جئت شيئاً إذا، كيف تقدر على ذلك؟ قال: إنه رجلٌ لا حِرص له ويخرُج إلى المسجد منفرداً، فنتمكن منه وقد كمنًا له في المسجد فنقتله فإن نَجَوْنا نجونا وإن قُتِلْنا فقد سَعِدْنا بالذِكْرِ في الدنيا وبالجنة في الآخرة. فقال: ويلك إن علياً ذو سابقة في الإسلام مع النبي على والله ما النبي بي والله ما تتشرح نفسي لقتله، قال: ويك إنه حكم الرّجال في دين الله وقتل إخواننا الصالحين فنقتله ببعضِ من قَتَل، فلا تسكن في دينك فأجابه، وأقبلا حتى دخلا على قُدام وهي معتكفة في ببعضِ من قَتَل، فلا تسكن في دينك فأجابه، وأقبلا حتى دخلا على قُدام وهي معتكفة في يخرج منها عليّ، خَرَجَ إلى صلاة الصبح فَبدَره شبيبٌ فضَرَبه فأخطاه وضربه عبد الرحمٰن على رأسه وقال: الحُكمُ لله يا عليّ لا لَك ولا لأصحابك، فقال عليّ: فُرْتُ ورب الكعبة لا يفوتنكم الكلب، وشد الناس عليه من كل جانب فأخذوه وهرَب شبيب خارجاً من باب كِندة، فقال عليّ: المُربوء فإن مُت فاقتلوه ولا تمَثلُوا به، وإن لم أمت فالأمر إليّ في العفو والقصاص.

قال ابن عبد البر: اختلفوا هل ضَرَبه في الصلاة أو قبل الدخول فيها، وهل استَخلف من أتمَّ بهم الصلاة أو هو أتَمَّها، والأكْثر أنه استَخلف جَعْدة بن هُبَيْرة فصلًى بهم تلك الصلاة والله أعلم. وعن عثمان بن صُهَيْب عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال لعليّ: من أشقى الأولين؟ قال: الذي عَقَر الناقة، قال: فمن أشقى الآخرين؟ قال: لا أدري، قال: الذي يَضْربك على هذا، يعني يافوخه، فيُخَضُّب هذه، يعني لحيته. وكان علي إذا رأى ابن مُلْجم قال [الوافر]:

أُريـدُ حباءًه ويُريـدُ قَـتْـلـي عَـنيرَكَ من خليلك من مُرادِ

وكان عليّ كثيراً ما يقول ما يَمْنع أشقاها أن يخضب هذه من هذا، ويشير إلى لحيته ورأسه، خِضاب دم لا خِضاب عِطْر وعبير. وعن سُكَيْن بن عبد العزيز أنه سمع أباه يقول: جاء عبد الرحمٰن بن مُلْجم يستحمل عليّاً فحمله ثم قال [الوافر]:

أريدُ حباءً ويُريدُ قتْلي عذيري من خليلي من مُراد

أما أن هذا قاتلي، قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعد. واجتمع الأطباء لعلي وكان أبصرهم بالطب أثير بن عمرو السَّكُوني، كان صاحب كسرى يتطبّب له، وهو الذي تُنسب له صحراء أثير، فأخذ أثير رئة شاةٍ حارة فتتبع عِرْقاً منها فاستخرجه فأذخَله في جراحة علي ثم نَفَخَ العِرْق فاستخرجه فإذا عليه بياض دماغ، وإذا الضربة قد وَصَلَتْ إلى أم رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين: إعهد عَهْدَك فإنك ميت.

وقال عمران بن حطان: «يا ضربة من تقيُّ». الأبيات، وهي مذكورة في ترجمته. وقال بكر بن حمَّاد التاهرتي معارضاً له [البسيط]:

> هَدَمْتَ وَيْلُك للإسلام أركانا وأوَّلَ الناس إسلاماً وإيمانا سنّ الرسولُ لنا شرعاً وتبيانا أضحت مناقبه نورأ وبرهانا مكانَ هارون من موسى بن عِمْرانا ليشاً إذا لقِي الأقرانَ أقرانا فقلت سبحان رب الناس سبحانا يَخشَى المعاد ولكن كان شيطانا وأخسر الناس عند الله ميزانا على ثمُود بأرض الحِجْر خُسْرانا قبل المنية أزماناً وأزمانا ولا سقى قَبْر عمران بن حطانا ونال ما ناله ظُلْماً وعدوانا ألا ليبلغ من ذي العرش رضوانا فسوف يلقى بها الرحمٰن غضبانا

قلُ لابن ملجم والأقدارُ غالبة قَتَلْتَ أَفضل من يَمشي على قَدَم وأغلَمَ الناس بالقرءان ثم بمَا صهر النبي ومولاه وناصره وكان منه على رغم الحَسُود له وكان في الحرب سيفاً ماضياً ذَكَرا ذكرت قاتله والدُّمْع منحدر إني لأحسبه ما كان من بَشَر أشقى مراد إذا عُدت قبائلها كعاقِر الناقة الأولى التي جَلَبَت قد كان يخبرهم أنْ سوف يَخضِبها فلا عفا الله عنه ما تحمَّلُه لقوله في شَقِيٌ ظل مجترما يا ضربة من تقيّ ما أراد بها بل ضربة من غَوى أوردته لظي كأنه لم يرد قصداً بضربته إلاّ ليَصْلَى عذاب الخُلْد نيرانا

٦٨٩٦ \_ «أبو تاشِفِين بن عبد الواد» عبد الرحمٰن بن موسى، هو الملك أبو تاشِفِين بن الملك أبى حمو - بالحاء المهملة والميم المشددة والواو - ابن الملك أبي عمرو وعثمان ابن السلطان يَغْمَرآسن بن عبد الواد الزَّناتي المغربي البربري صاحب تِلِمْسان. كان سيىء السيرة يُذْكر عنه قبائح، وفيه شجاعة وحَزْم وجَبَروت، نَظَر في العلم وتفقّه على أبيه الإمام، وقتلَ أباه وكان مُلْكه نيْفاً وعشرين سنة، قَصَده سلطان المغرب أبو الحسن المرّيني وحاصَرَه مدّة طويلة، وأنشأ في المنزلة مدينة كبيرة وطال الأمر إلى شهر رمضان، فبرز أبو تاشِفين في أبطاله لكُبْسة

٦٨٩٦ ـ «الإحاطة» لابن الخطيب (١/ ٥٣٩)، و«ذيول العبر» للحسيني (١٩٩ ـ ٢٠٠)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٢٩٦)، و «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥٧)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ .(110

ومكيدة انعكست عليه، وركب جيش أبي الحسن وحملوا حتى دخلوا من باب تِلِمْسان وقتلوه على ظَهْر جواده سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. وكان الحصار نحو سنتين وأكثر، وطيف برأس أبي تاشفين بالمغرب، ثم دُفِن مع جسده عند أبائه بِتِلمْسان. وكان جَدّ السلطان أبي الحسن قد نازل تِلِمْسان أيضاً سنوات ومات وهو يحاصرها سنة بضع وسبعمائة.

7۸۹۷ ـ «عبد الرحمٰن بن نَجْم الحَنْبَلي» عبد الرحمٰن بن نجم بن شرف الإسلام أبي البركات عبد الوهاب ابن الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن الإمام ناصح الدين أبو الفرج الحَنْبَلي الأنصاري السَّغدي العُبادي الشِّيرازي الأصل الدمشقي الواعظ. سمع ووعظ ودَرَّس، وله خُطَبٌ ومقامات وتاريخ الوعاظ وأشياء في الوَعْظ، وكان له قبول زائد، وكان رئيس مذهبه في زمانه وروى عنه جماعة، وتوفي سنة أربع وثلاثين وستمائة.

دَخَل بغداد وقرأ الفقه على أبي الفتح ابن المنّي، وسمع من شُهْدة بنت الأبري وغيرها، ثم قدم دمشق، وعاد إلى بغداد ثانياً، وتوجّه إلى أصْبَهان وتفقّه بها على القاضي أبي طالب، وخالَطَ الملوك وروسل به إلى الأطراف، ثم عاد إلى بغداد بعد علو سنّه وحدَّث بها.

7۸۹۸ ـ «الأعزّ، أبو بكر الحنبلي» عبد الرحمٰن بن النفيس بن الأسعد الغيّاثي، أبو بكر الحنبلي المعروف بالأعزّ. سمع عبد الوهاب بن المبارك الأنْمَاطي، وسغد الخير بن محمد بن سهل الأنْصاري، وعَسْكر بن أسامة النّصيبي، وتَفَقّه لأحمد بن حنبل وحفِظَ القرءان وتكلّم في الخِلاف، وكان يؤم بالحنابلة في الجامع الأموي، ثم توجّه إلى مصر وأقام بها إلى أن توفي بعد سنة ستين وخمسمائة، وكان فقيها فاضلاً قارئاً مجوداً طيب النغمة، وكان يحفظ في يوم واحد ما لا يَحْفظه غيره في شهر.

٦٨٩٩ ـ "عبد الرحمٰن بن نوح" عبد الرحمٰن بن نوح بن محمد، الإمام شمس الدين التُزكُمَاني المَقْدِسي الشَّافعي المفتي صاحب الشيخ تقي الدين بن الصَّلاح. كان فقيها مجوِّداً

۱۸۹۷ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (۸/ ۷۰۰)، و «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (۲٦۸۸)، و «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (۲٦۸۸)، و «عقود الجمان» لابن الشعار (۳/ ۱۸۳)، و «ذيل الروضتين» لأبي شامة (۱۲۵)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱۶۱۹)، و «العبر» له (۵/ ۱۳۸)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۲۸ / ۱۶۳)، و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ ۱۹۳۷ - ۲۰۷)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۵/ ۱۹۲).

<sup>-</sup> ١٨٩٨ - «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٣٠ ـ ٣٣١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٣٣ ـ ٢٨٩٨).

۱۸۹۹ - «ذيل الروضتين» لأبي شامة (۱۸۹)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (۱/ ۱۹)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٨٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٩٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٤٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٦٥).

بصيراً دَرَّس بالرَّواحِيَّة، وتفقَّه عليه جماعة، وهو والد ناصر الدين الذي شَنَقُوه في الدولة المنصورية، وقد تقدَّم ذكره في المحمدين، وشمس الدين هو والد بهاء الدين أيضاً، توفي سنة أربع وخمسين وستمائة.

• ٦٩٠٠ - «عبد الرحمٰن بن نصر الحنفي» عبد الرحمٰن بن نصر بن عبيد المفتي، الإمام زيد الدين الفَدَمي السُّوادي الصالحي الحَنَفي. سمع المُرْسي، وسِبْط ابن الجَوْزي، وخطيب مرْدا، وإبراهيم البطائحي، والرشيد العراقي، واليَلْداني وعدَّة، وشهد تحت الساعات دهراً ثم عجز، وانقطع بمدرسة الأسدية. وكان بصيراً بالفقه عابراً للرؤيا. توفي وله ست وثمانون سنة، ووفاته سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

١٩٠١ - «ابن أبي نُعْم البَجَلي» عبد الرحمٰن بن أبي نُعْم البَجَلي الكوفي، يروي عن المغيرة بن شُعْبة وأبي هُرَيْرة وأبي سعيد. كان يفطر في الشهر مرتين، وتوفي في حدود العشرة وماثة، وروى له الجماعة.

٦٩٠٢ ـ «أبو نُعَيْم النَّخَعي» عبد الرحمٰن بن هانيء بن سعد، أبو نعيم النَّخَعي الكوفي ابن بنت إبراهيم النَخَعي. ضعيف توفي في حدود العشرين ومائتين وروى له أبو داود وابن ماجه.

79.٣ ـ «الوزير فَلَك المسيري» عبد الرحمٰن بن هبة الله، هو فلك المسيري الوزير. كان صدراً كبيراً محتشماً وافر الحُرْمة ظاهر الحِشْمة والنِّعْمَة، كثير التيه والصَّلَف. ورسم المَلِك الأشرف عليه وأحاط على موجوده سنة أربع وثلاثين وستمائة لكونه نُقل إليه أنه يكاتب أخاه الكامل، وكان له عنده حَظِّ مع أنه كان يستَجْهِله. خَرَجَ يوماً وعاد فقال له: أين كنت؟ فقال: يا مولانا سيَّرت الدواب إلى الاصطبل فقال له: عجب ما رحت معها. وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة وفيه قال القائل:

٦٩٠٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٥٨).

۱۹۰۱ - «الطبقات» لابن سعد (٢/ ٢٩٨)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٧٥٩)، والجرح والتعديل» للرازي (٥/ ٢٥٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٢٦ ـ ٣٣)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٥٩٥)، و«تاريخ الإسلام» له (٤/ ١٤٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٨٦).

<sup>79.7 - &</sup>quot;تاريخ البخاري الكبير" (٥/ ٣٦٢)، و"التاريخ الصغير" له (<math>7/ ٣٢٢)، و"الجرح والتعديل" للراذي (7/ 19.7 )، و"تهذيب الكمال" للمزي (<math>7/ 10.0 )، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (<math>7/ 10.0 )، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (<math>7/ 10.0 ).

 $<sup>^{79.7}</sup>$  - "مرآة الزمان" لسبط ابن الجوزي (٨/ ٧٥٦)، و"زبدة الحلب" لابن العديم ( $^{77.9}$ )، و"مفرج الكروب" لابن واصل ( $^{77.9}$ )، و"المنهل الصافي" لابن تغري بردي ( $^{70.8}$ )، و"شذرات الذهب" لابن العماد ( $^{77.9}$ ).

صعب القيادة يا فلك ايش هو فلك وايش هي مسير والله ولا راعي حمير ترضى غلامك بالنهار بالصاحب ازعق لي جهار اسمك مقارما تعربه والسرح بالصاد تكتبه لو كان في الدنيا خبير والبوق خلفك والنفير خلى القيادة والفضول وتدعي أنك رسول لو كنت أملك يا قبق عريان وفي عنقك حلق وأنا انطلك

ت\_\_\_نــقــاد لـــك حتى يجى منها وزير كنت اجعلك مرات وبالليل زاد مرار قع طز في جوف لحيتك والمال بالقول تحسبه ما اجهاب كان ركبك فوق الحمير وأنسا انسذلك کم ذا تخاصم کم تصول م\_\_\_ن أرس\_ل\_ك أمرك جعلتك في الحلق

وَجَدْتُ بِخِطِّ بِعِضِ الفضلاء أن فَخر القضاة ابن بصاقة نظمها وعزاها إلى النصير الإخميمي، قال: وسألت فخر القضاة عنها فسَكَّت.

١٩٠٤ - «أبو القاسم المصري» عبد الرحمٰن بن هبة الله بن رفاعة السديد علم الرؤساء أبو القاسم المصرى، توفى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. كان يتولَّى ديوان المكاتبات لخلفاء مصر، وله نَثُرٌ جيِّد ونَظُمُّ جيِّد. ومن شعره في القطائف [البسيط]:

وافى الصيامُ فوافَتْنا قَطائِفه كما تسنَّمت الكثبان من كَثَب ما بين مَحْشوَّةِ صُفَّت إلى أُخَر حُمْر من القَلْي تَشْفي جِنَّةَ السَّغَب كَأْنِهِنَ حُروزٌ ذَاتُ أَغْسَيةِ مِن فَضَة وتَعاويذٌ مِن الذَّهَبِ ومنه في الثغر [الطويل]:

وحُــةً لــه إذ كـان حُــةً جـواهـر إذا صِينَ من مِسْك اللَّمَى بختامه ومنه [الوافر]:

فهبني من زيارتك افتخاراً يجرعلي المجرة منه ذيل أ

٦٩٠٤ ـ «خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) (١/٥٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن سعيد (٢٦٦ ـ ٢٦٧).

فإن اللَّفِيلَ إِن حَلاَّه قَصْفٌ نَهارٌ والنَّهارُ العُطْل لَيْلُ ومنه [البسيط]:

أحبابَ قلبي أعيدوا لي وصالَكُمُ فَمَا لِلَسْعَةِ قَلْبي غَيْرُكُمْ راقِ أَقسمت ما حال قلبي عن محبتكم يوماً ولا حَلَّ بُعْدُ الدار ميثاقي فغير دمعي عليكم غير مكتسب وغير قلبي إليكم غير مشتاقِ فإن يكن قد مَضَتْ أيام وصلكم فإن حُبَّكُمُ بين الحشا باقِ

وكتب عَلَمُ الرؤساء إلى القاضي الفاضل: «قد جَعَلَ اللَّهُ المجلس العالي الفاضليَّ الْأَسْعَديُّ زَادَهُ اللَّهَ من اصْطِفائه أبكار المَناقِبِ وعونها، وواصل إلى جنابه حُمُولاتِ المئويات وظُعُونها، واستجاب من أوليائه في طول بقائه وهلاك أعدائه صالحَ الدعوات التي يدعونها. خير من ينادي ويناجي قريباً وبعيداً وأفضل مُنْعِم يحقق وعْداً ويُخلِفُ وعيداً وعمَّ الخلق جميعاً بنعمته وشرَّف الدنيا بصواب حُكْمه وصوبٌ حِكْمته وألْهج أقلامه بتوزيع أفضال المال والجاه وقسمته، وخَصُّه في إهداء الهدى بمدى أقربه على السامعين أبعده، وأثَّلَ لَهُ مَجْداً لا يَتَناهى مَصْعَدُهُ ويكون فوق النَّجْم مَقْعَدُه، ولم يَزَلْ إقبالهُ على الملوك يُريه وَجْهَ الإقبالِ وَسِيماً ويُعِيدُ عنده سَمُوم اليأس بأرواح النجاح نسيماً، ولا يضيعُ جَرْيَهُ في ميدان اعتناق تنفذ مراسمه عَنَقاً ورسيما. وقد كان أكبر مولاه عَن مكاتبةٍ تليق بالأكابر وتَنْحَطُّ عن الأصاغر. وسأل ابنَ حيون إحساناً إليه بِذِكْرِ هذه الجملة في كتبه وإجمالاً، وأن يقلده بالإعراب عنه مِنَّةً لا يسأم لها على مرّ الزمان احتمالاً، وحين أُكْدَتْ مطالِبُهُ وأحاطت بجوانبه دواعي الندم وجَوالِبُهُ، وصار الإجلال وَجِلاً وعاد الإحلال خَجِلاً، ثاب إليه من عِلْم شَرَفِ خُلُقِ المَوْليا وكَرَم طَبْعِهِ وتواضعه المُرْتَفِعَةِ أَقْدارُ المَعالي بحُسْنِ وَضْعِهِ، ما حمله علَى نظم قصيدةٍ خَدَم بها مَجْلِسَه الكريمَ مع تَحَقُّقِهِ أنَّ لِمَدْحِهِ جادَّةً يَعْجِزُ جلَّة الشعراء عن سُلُوكِها وضَراعَتِهِ في إجرائِهِ في تَقَبُّلها على مَأْلُوفِ عادة الإحسان ومَعْرُوفِها واغتفارِ خَطَلِها الذي كفارته ما يُواصِلُه هو وعائلتُهُ من أُدعيةٍ صالحةٍ للمَوْليا. والمملوك مستمر على عادته في ملازمة الخِدْمَة والمواظبةِ عليها، وإدامَةِ البُكُور إليها مع ما يَلْحَقُه من النزلات التي يُظْلِمُ بها مَطالِعُ مُحَيَّاه وغيرها من أَمْراضِ شاهِدُها اصفرارُ مُحَيَّاهُ. والله تعالى يَزيدُ في مَحَلِّ المَوْلِيا عُلُوّاً يُؤسَّسُ على التقوى ويُجْمِلُ الدُّنْيا بِمَفاخِرِه المُوفِيةِ على ناصع الجَوْهر المُنْتَقيا، والقصيدة [المنسرح]:

كَـــلاً ولا عـــاذلَ لـــه عـــادلَ وذا مُـطِـيـلٌ مـا عِـنْـدَهُ طـائِــلْ خُـسِ إلـى نـاقـة الـهـوى نـاقِــلْ تاللَّه ما عاشقُ الدُّمى عاقِلْ ذا مُعنَّرةً مُسرُغَّمٌ أَخُو حُرَقٍ لَم يَخشَ مِنْ ناقد وقد جاء بالنَّ

غانية عن حُلِئ غانية بحُسْن عاطٍ من جيدها عاطِلْ وأَسْمَر غادرت لُـدُونـته ماء لها فِيهِ جارياً جائِلُ سِنانُهُ طَرْفُهُ ومن عَجَب سيف علا لهذما على ذابِلْ أَهَّلَهُ ضارباً وأَعْمَلَ للطَّـ

#### منها:

وحاله المستهام أنفع ما خبا سناه وخاب مقصده وزاد حب الدنيا عليه فما يريد منها خفضاً فترفعه أين من الدر كف جالبها الـ يظهر تكذيب سلم باطنها أنصارها عصبة التتابع في الـ وما يني مُذْكِراً لخطبتها يكون منها أمر الولاء وما عبد الرحيم الذي لرحمته القائل القصد والمعيد من ال وجاعل الرسم في سماحته بلديهة البر منه موفية فضل أياديه زائلة أبدآ إن يظهر المدح فيه منتقصاً لأن أدنى فَعالِ همته ومعجز السيف فضل جوهره

عاذبه المستهام من عاذل أيَّةُ حيالِ ليخياميدِ خيامِيلُ يرال في هُوَّة الهوي نازلُ من نصبه للعنا بها فاعِلْ مكفوف منها بكفه الحابل عنوان عدوان حائر خاتل جهل وأحزاب طالبي الباطِل حكم التناسي لخطبها الهائل تم لها عاضل سوى الفاضِلْ ظِلِّ على الخَلْق وارقٌ شامِلْ حمن ألوفاً في العام والقابل تحبيس ملك الغنى على السائل على تراخى روية الآمل أيد عوادى أيدى الردى زابل فمنه في النفس كامن كامل لغاية العجز قائد القائل وماؤه لا عناية الصاقل،

عن سواه من نهده عامِلُ

٥٠٠٥ \_ «المستظهر الأموي» عبد الرحمٰن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله

٦٩٠٥ ـ «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٤ ـ ٢٥)، و«الذخيرة» لابن بسام (ق ١ / ١ ص ٤٨ ـ ٥٩)، و«الحلَّة السيراء، لابن الأبار (٢/ ١٢ ـ ١٧)، وانفح الطيب، للمقري (١/ ٤٣٥ ـ ٤٣٧ ـ ٤٨٨).

الأموي، أخو محمد المهدي، توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة. وكان قد وَلِيَ بعد القاسم بن حمُّود يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة، ويُكنى أبا المظفر ويُلَقّب بالمستظهر.

وكان من أمره أنه لم يَزَل مستخفياً في دولة العلويين وله دعاة يأخذون البيعة من الناس، فلما ثار أهلُ قرطبة على ابن حمُّود وأخرجوه، اجتمعوا إلى الجامع وحَضر أرباب الدولة وكانوا قد عزموا على مبايعة سليمان بن المرتضى، وكُتَبوا كتاب البيعة باسمه. فأقبل جماعة من العامة شاهرين سيوفُهم معلنين باسم المستظهر أبي المظفر عبد الرحمٰن، فدُهِش الذين كانوا قد بايعوا ابن المرتضى وكَشَطوا اسمه وكُتِب اسم المستظهر وتمَّ له الأمر، إلاَّ أنه أخطأ من جهة السياسة في قصتين، الأولى: أنه ظهر بقرب البربر وهم أعداء أهل قرطبة فأحقد العامة بذلك، والثانية: أن ابن عمران كان رجلَ فتنة مارداً من مَرَدة الإنس، فأشير عليه بحبسه فَحَبَسه واستصفى ماله ثم شُفِع إليه فيه فأطْلَقه، فقال له أحد أصحابه: إن مشى ابن عمران في غير حَبْسك باعاً بَتَر من عمرك عاماً، فلم يُضغ إلى قوله وأطلقه. فشَرَع في التأليب عليه وجَلْب الحين من كل جهةِ إليه، فدَخَلَ عليه ابنَ عمران المذكور مع جماعة كثيرة من العامة فقتلوا المستظهر في اليوم الثالث من إطلاقه وهو يوم السبت لثلاثٍ خَلُون من ذي القعدة من سنة أربع عشرة وأربعمائة، وكانت مدة ملكه سبعة وأربعين يوماً، وعمره ثلاث وعشرون سنة.

قال ابن بسَّام: وبه خُتِمَ فضلاءُ أهل بيته. وكان جواداً مجيداً في الشعر ذا بديهة وعلو همَّة. رَفَع إليه شاعر ممن هنأه بالخلافة يوم بيعته شعراً مكتوباً في رَقِّ مبشور واعتذر عن إنفاذه الأبيات في ذلك الرَقّ بهذين البيتين وهما [الكامل]:

> الرَّقُ مَبْشُود وفيه بشارة ببَقَا الإمام الفاضل المستظهر مَلِكٌ أعاد المُلْكَ غَضًا شخصُهُ وكنا يكون به طوال الأدْهُرِ

فأمر بتوفر صلته ووقّع في الحال خَلْف رقعته [الوافر]:

قَبِلْنا العُذْرَ في بَشْرِ الكتابِ لِمَا أحكَمْتَ من فَضْلِ الخطاب وجُذْنا بالنَّدَى مما لدينا على قَدْرِ الوجُود بلا حِساب فنَحْن المُطْلِعُونَ بلا امتراء شُمُوسَ المَجْدِ من فلك الثَّواب

ومن مُسْتحسن شعره قوله وقد مرّ بابنة عمه حبيبة، التي كان يهواها، فسَلَّم عليها فلم ترد عليه السلام خَجَلاً [الطويل]:

> سلامٌ على من لم يَجُذُ بسلامه ألم تعلمي يا عَذْبةَ الاسم أنني

ولم يرنى أهلاً لِرد كلامه فتى فيك مخلُوعٌ عذارُ لجامه عليكِ سلامُ اللَّه من ذي صبابة وإنْ كان هذا زائداً في اجترامه ومن لطيف شعره [مجزوء الرمل]:

طال عُمرُ الليل عندي يا غزالاً نَقضَ العَهٰ العَهٰ أنسيت الوعد إذ يت واعتنقنا كوشاح ونجوم الجوتحي

مُـذْ تـولَّـغـتَ بـصَـدِي لَا ولَـمْ يـوفِ بـعـهـدي نـا عـلـى مَـفْـرَشِ وَرْدِ وانتَظَمْنا مثل عِـفْـدِ ذهــبـاً فــي لازَوَرْدِ

القاسم من أهل واسط قَدِمَ بغداد وقرأ بها الفقه والخِلاف على والده وعلى أبي القاسم بن القاسم من أهل واسط قَدِمَ بغداد وقرأ بها الفقه والخِلاف على والده وعلى أبي القاسم بن فَضْلان، وتكلَّم في الخلاف، وناظر في المجالس، وأفتى في المسائل. وكان حَسَن الطريقة، ونفذ من الديوان رسولاً إلى غَزْنَة ثم إلى خُوارزْم، وحدَّث هناك بالإجازة عن جماعة من شيوخ بغداد كأبي الفتح بن البَطِّيّ وأبي زُرْعة المَقْدِسي وأمثالهما. وتوفي في عَوْده من خُوارِزْم بأرًان سنة اثنتين وستمائة.

19.٧ - «أبو النجيب التغلبي» عبد الرحمٰن بن يحيى بن القاسم بن المفرّج بن درج، أبو النجيب التّغلبي من أهل تكريت. حَفَظ القرءان وجَوّده وتفقّه على والده ولازمه وحصّل طَرَفاً صالحاً من الفقه والفرائض والأدب، وسمع من أبي الفرج بن كليب وغيره، وولاه أبو صالح الجيلي قضاء تكريت، وخدّم في عدة أشغال في ديوان الوكالة وغيرها. ولمّا فُتِحَت المدرسة المستنصرية جُعِلَ ناظراً عليها، وجَرَت أموره فيما تولاه على السداد. وتوفي سنة إحدى وأربعين وستمائة.

معبد البن يَخْلَفْتَن عبد الرحمٰن بن يَخْلَفْتَن بن أحمد، أبو زيد الفازازي القرطبي نزيل تِلِمْسان. كان شاعراً محسناً بليغاً فقيها متكلماً لغوياً كاتباً، كتب للأمراء زماناً، ومال إلى التصوف وكان شديداً على المبتدعة بمرًاكش، وسمع وروى وتوفي سنة سبع وعشرين

٦٩٠٦ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٩٢٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١٨٨/٨)، و«طبقات الشافعية» للسنوى (١٨٨/٢).

١٩٠٧ \_ «تاريخ علماء المستنصرية» لناجي معروف (٢٩ ـ ٣١) بغداد سنة ( ١٩٥٩م).

٦٩٠٨ \_ «التكملة» لابن الأبار (٥٨٥)، و«تحفة القادم» له (١٣٣ \_ ١٣٤)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٩٠٨)، و«الإحاطة» لابن الخطيب (٣/ ٥١٧ \_ ٥٢٢)، و«نفح الطيب» للمقري (٤/ ٢٦٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٦٦).

وستمائة، وكان أبوه قاضي قُرْطُبة.

ولأبي زيد قصائده المشهورة في مديح النبي على وهي العشرونيات. ومن شعره [البسيط]:

> يا نائِمَ الطُّرْف عن سهدي وعن أرقي إلام أتلفها نفساً معذبة وإنَّ أَعْدَبَ شيءِ أنتَ سيامِـعُـهُ فتارةً أنا مِنْ وَصْل على طمع كم رمتُ إرسال أنفاسي مُؤدِّيةً كأنما زفراتي في جوانحها ليت المحبَّةَ للعشاق ما خُلِقَتْ هذا الفِراقُ وهذا الهَجْرُ يتبعه ومنه [السلط]:

وفارغ القلب من وجدي ومن حُرَقي على نقيضين للإحراق والغَرَق دَمْعُ تكفكفه أجفان محترق وتسارة أنسا مسن يسأس عسلسي فسرَقِ عنى إليك فقال القلب: لا تثق سمائم القيظ في ذاو من الوررق وليتنى حين ذاقوا الحب لم أذُق يا نفس صبراً على موتين في نَسَق

> ما حِيلَتي فيكَ قد ضاقَتْ بيَ الحِيَلُ في كلِّ يوم غرام لا شفاءَ له الخوفُ يَمْنَعُني والتِّيهُ يَمنَعُكم متى وكيف وأنَّى يُبلِّغ الأمَلُ

لا الكُتْبُ مغنيةً عنى ولا الرُّسُلُ إلاَّ لقاؤك والهجران متَّصِلُ

٦٩٠٩ - «ابن الخوَّاص الكفيف» عبد الرحمٰن بن يحيى الأسَدِيُّ الكفيف، أبو القاسم بن الخُّواص المغربي. لم يكن أبوه خوَّاصاً، ولكنه سَكَن بالقَيْروان في سوق الخوص. قال ابن رشيق في «الأنمُوذج»: أبو القاسم هذا شاعرٌ مشهورٌ حسنُ الطريقة منقادُ الطبع، لا يتكلُّف التصنيع، بريءٌ من تعقيد أصحابه النحويين وبَرْد أشعارهم، مفَنَن في علم القرءان من مُشْكل وغريبِ وأحكام. ومن شعره [الطويل]:

جَرَى حُكْمُ هذا الدَّهْرِ أَنْ يَجْمَعَ الغِنى مع الجهل والفهم الذكي مع الحُرْفِ فلاتك في شَكَّ إذا كنت عالِماً وَلَـمَّا رَأَيْتُ الـدُّهْـرَ لَـيْـسَ بِـتـاركِ قسمنا بنى الآداب نصفين بيننا خَلِيليَّ هذا مَأْتُمُ المَجْدِ والعُلَى

بأنك لا تُعْطَى سوى خُطِّةِ الخَسْفِ كريماً ولا تُبقى نواه على إلف فلم يغنه النصف الذي اختار عن نصفي أصابهما سهم الحوادث والحثف

٦٩٠٩ ـ «أنموذج الزمان» لابن رشيق (١٥١ ـ ١٥٤)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٩٠).

فأَصْبَحت الآدابُ مرضى وخَلَفَتْ مَغانِي الحِجَى مَدْرُوسةً بين ذا الخلفِ ومنه [السريع]:

دق لما يلقى من اللَّمْسِ كأنه ممَّا به من ضنى ومنه [السيط]:

أراك عيني كحيلَ الطرف ذي حَورِ أغنى عن الغصن قَدّاً بالقَوامِ كما يفترُ عن أشنَبٍ عنْب مراشِفُهُ مُسْتَمْلَحُ الدَّلُ حلو الشكل ما نَظَرَتْ ما كان أحسنَ إذ تَمّت محاسنه جرى هواهُ مجاري الرُّوح من جسدي

وفات دزك الــوَهْــم والــحــس

وفات درُك الوَهْم والحسّ وَهُمٌّ جرى في خاطرِ النَّفْسِ

ظبيّ خلا أنه ظبيّ من البشرِ أغنى بغُرَّتِه عن طَلْعة القمرِ أغنى بغُرَّتِه عن طَلْعة القمرِ كالمِسْكِ نَكْهَتُهُ في ساعة السَّحرِ إليه عَيْنٌ فلم تُفتَنْ من النظرِ لو تم لي منه إشفاق على ضرري وحَلَّ مني مَحَلَّ السَّمْعِ والبَصرِ

791٠ ـ «عبد الرحمٰن النخعي» عبد الرحمٰن بن يزيد بن قيس النَّخَعي الكوفي، الفقيه أخو الأسود وابن أخي علْقَمة. روى عن عثمان وسلْمان وابن مسعود وحذَيْفة، وتوفي في حدود التسعين للهجرة.

٦٩١١ ـ «الحافظ الدَّاراني الدمشقي» عبد الرحمٰن بن يزيد الأزدي الدَّاراني الدمشقي الحافظ، وتَّقه ابن معين وأبو حاتم، وتوفي سنة أربع وخمسين ومائة.

وروي له الجماعة. وروي الحافظ أبو عتبة عن أبي الأشْعَث الصَّنْعاني، وأبي كبشة السَّلُولي، ومكحول، وأبي سلاَّم ممطور، وعطية بن قيس، وعبد الله بن عامر المقرىء، والزُّهْري وخلق كثير. وعنه ابنه عبد الله، وابن المبارك، وعمر بن عبد الواحد، وأيوب بن سويد، وحسين الجُعْفي، وابن شابور، ووَفَد على المنصور لمَّا طَلَبه.

<sup>1911 - «</sup>الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢٦٤)، والجرح والتعديل» للرازي (٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٤٢٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ١٧٦)، و«تذكرة الحفاط» له (١٨٣)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٩٩٠ - ٩٩٥)، و«تاريخ الإسلام» له (٦/ ٢٣٨ - ٣٣٩)، و«العبر» له (١/ ٢٢٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، و«طبقات الحفّاظ» للسيوطي (٩٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

7917 - «زكي الدين بن وُهَيْب القوصي» عبد الرحمٰن بن وُهَيْب بن عبد الله، زكي الدين أبو القاسم القوصي الكاتب. كان فاضلاً في نَظْمه ونَثْره، متقناً للكتابة، توفي بحماة مشنوقاً بعد وزارته للملك المظفر بحماة وصحبته له دهراً طويلاً. كان المظفر قد وَعَده أنه متى مَلَك حَماة أعطاه ألف دينار، فلمَّا ملكَها أنشده [السريع].

مولايَ هذا المُلْكُ قد نِلْتَهُ برَغمِ مخلوقِ منَ الخالقِ والدَّهْرُ مُنِقادٌ لما شئتَهُ وذا أوانُ الموعدِ الصادِق

فَدَفَع له ألف دينار وأقام معه مدَّة، ولَزِمته أسفار أَنْفَقَ فيها المال الذي أعطاه ولم يَحْصل بيده زيادةٌ عليه فقال [السريع]:

ذاكَ الذي أَعْطُوهُ لي جُمْلَة قد استردُّوه قليلاً قَليلُ فَليل فَلْيت لم يُعطوا ولم يأخذوا وحسبِيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ فَلَيت لم يُعطوا من دارٍ كان قد أنزله بها فقال [الطويل]:

أتخرجني من كِسْرِ بيتٍ مهدّم ولي فيكَ من حُسْن الثناء بيوتُ فإن عِشْتُ لم أعدم مكاناً يضُمّني وأنت فتدري ذكرَ من سيموت

فحَبَسَه المظفر فقال: ما ذنبي إليك: فقال: وحَسْبِيَ اللَّهُ ونعمَ الوكيل، وأمر بخَنْقه، فلما أحسّ بذلك قال [البسيط]:

أعطيتني الألفَ تعظيماً وتَكْرِمة يا لَيْتَ شِعْرِيَ أَمْ أعطيتني دِيَتي وكان قدانشده قصيدة قبل أن يتملَّك حماة حين وعَدَه بالألف دينار ومنها [البسيط]: متى أراك ومن تَهْوى وأنت كما تَهْوى على زَعْمهم رُوْحَيْن في بَدَنِ هـناك أنشد والآمال حاضرة هنيت بالملك والأحباب والوطن

نَقَلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه قال: أنشدني زكي الدين أبو القاسم القوصي لنفسه بدمشق عند وصوله من الديار المصرية لقصد الخدمة بحماة، وذكر أنه كتبها إلى الصاحب تاج الدين يوسف ابن الصاحب صفي الدين بن شُكْر لما نُكِبَ بعد موت أبيه [الكامل]:

أَسَفِي وهل يُجْدي عليك تأسُّفي حُكْم الزمان عليك حُكْم تَعَسُّفِ يا قِبْلة الراجي وكَهْف الملتجي ومُسامح الجاني وكَنْز المعتفي

٦٩١٢ ـ "التكملة لوفيات النقلة" للمنذري رقم (٢٥٦٣)، و"الطالع السعيد" للأدفوي (٢٨٧ ـ ٢٨٩)، و"فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٣٠٤ ـ ٣٠٦).

فى مثل هذا اليوم بييتك مشهد فلأُجْرِينَ على رُبُوعِكَ أَدْمُعى فأنا الوفئ لدى زمان غادر شارَكْتَ يُوسُفَ في اسمِه وبلاثِه

قال: وأنشدني لنفسه [الطويل]:

تبدّت فهذا البدرُ من كَلَف بها وماسَت فشَقَّ الغُصْن غيظاً جيوبَه

وفاحت فألقى العودُ في النار نفسه

وقالت فغار البدر واضفر لونه

وحقّك مثلى في دُجي الليل حائِرُ أَلَسْتَ ترى أوراقه تتناثَرُ

يتلى الثّناء به كآى المصحف

ولأُضْرمَنَّ عليك نارَ تَلَهُفي

لا ذاق بَرْد أمانه من لا يَفِي

سَتَنالُ بَعْدَ السَّجْنِ رُتْبَةً يُوسُفِ

وذكر أن يوسف بن عبد العزيز بن المرصَّص المصري أجازهما فقال [الطويل]:

كذا نَقَلَتْ عنه الحديث المجامرُ كذلك ما زالت تَخار الضرائرُ

قال: وكتب إليَّ وهو بالديار المصرية [السريع]:

أؤحَشْتَني والله يا سيدي إن غِبْتَ عن عيني برَغمي فقد وإن شَممْت الريح مِسْكِيَّةً قال: وكتب إلى أيضاً [الخفيف]:

سيدى سيدى كتابُك أخلى

خِلْتُ فيه قميص يوسف لَمَّا كرِّر اللُّثمَ يا فمي وتَرشَّفُ قال: وأنشدني لنفسه في المُعين الهيتي وقد نُفِيَ من مصر إلى الشام [الكامل]:

لا تحسب الهَيْتي يُفْلح بعدها قد غُلُقَتْ أبوابُ مصرِ دونه قال: وأنشدني لنفسه [الوافر]:

فلانٌ والجماعةُ عارفوهُ يمُوت على الشهادة وهي حيّ

قلت: شعر حبدٌ طقةً.

وزاد شوقي وغرامى إليك أقام في الحضرة قلبي لديك فذاك من طِيب ثنائي عليك

من زلال على فؤادي الصادي ألصقته أناملى بفؤادي منه آثار فضل تلك الأيادي

ونحوسه يثبغنه أئى سلك

بُغضاً لطَلْعَتِه وقالت: هِيْت لَكْ

وظاهره التنشك والزّهادة إلهى لا تُمِتْه على الشهادة 791٣ ـ «ابن أبي ليلى الأنصاري» عبد الرحمٰن بن يَسَار أبي ليلى بن بِلال بن أَجنجة بن الجُلاح الأنصاري، وقيل اسم أبي ليلى داود وفيه خلاف غير هذا. هو أبو عيسى الكوفي الفقيه المقرى، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر وبلال وأُبَيّ ابن كعب وصُهَيْب وغيرهم، ولأبيه صُحْبة. استعمله الحجَّاج على القضاء ثم عَزَله، ثم ضُرِبَ ليَسُبَّ عليّاً. وَشَهِدَ وَقْعة الجمل، وكانت راية علي بن أبي طالب بيده، وسمع منه الشَّعْبي ومُجاهد وعبد الملك بن عُمَير وخُلْق سواهم.

وُلِدَ لستِ بقين من خلافة عمر، فلهذا لا يَثبت سماعُه من عمر، وقتل بدجيل وقيل غرق في نهر البصرة، وقيل سنة إحدى، وقيل سنة النبين ولي البحماعة.

# عبد الرحمٰن بن يوسف

791٤ ـ «ابن خمرتاش» عبد الرحمن بن يوسف بن خُمَرتاش بن عبد الله البزاز، أبو محمد الكاتب البغدادي. كان يكتب على الجسر وفيه أدب وينظم، ولد سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وتوفى سنة ثمان عشرة وستمائة بالمارستان العَضُدي ومن شعره [الوافر]:

أتيه على الخليفة في نَوالِه ويَمْنَعني التعفُّفُ عن سؤالِه وأعلم أن رِزْق المرء يأتي كما تأتي المنيَّة لاغتياله وقد مضت الدهورُ وماء وجهي مقيم فيه يقْطُر من خلالِه

7910 ـ «عبد الرحمٰن بن يوسف بن وليدُويْه» عبد الرحمٰن بن يوسف بن محمد بن وَلِيدُويْه النّخَاس، شاعر ابن شاعر يروي عن أبيه، وروى عنه أبو عمر بن حيَّويه. ومن شعره يَرْثَى غلامه نجماً [الخفيف]:

عين جودي بعبرة ما بقيت جلّ رزء به النّحداة رُزِيتُ مات نَجْم فكل حي يَموت وخلت منه عَرْصَتي والبيوتُ

۱۹۱۳ - «الطبقات» لابن سعد (۱/۹/۱)، و«تاریخ یحیی ابن معین» (۲/۳۵)، و«الجرح والتعدیل» للرازي (۲/۲/۳)، و «مشاهیر علماء الأمصار» لابن حبان رقم (۷۵۸)، و «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۱/۹۲)، و «مشاهیر علماء الأعیان» لابن خلکان (۳/۲۲۷)، و «سیر أعلام النبلاء» للنهبي (۱/۲۶۲ - ۲۲۷)، و «تذکرة الحفاظ» له (۵/۱)، و «العبر» له (۱/۹۲)، و «طبقات القرّاء» لابن الجزري (۱/۲۲۲ - ۲۲۷)، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۲/۲۲ - ۲۲۲)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغری بردی (۱/۲۲۲)، و «طبقات المفسرین» للداودی (۱/۲۲۹)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۱/۲۲)،

وَيْحَ ذا الموتِ كيف بَدَّدَ شملي إنَّ شملي من بعد نَجْمِ شتيت مات إذ مات ميتةً فتولّى وأُراني في كل يوم أموت قلت: شعر مرذول ساقط، وذكرت لي ههنا بيتين وهما [البسيط]:

يا غائباً في النَّرى تَبْلَى محاسِنُهُ واللَّه يوليه إحساناً وغُفرانا إن كنت جرّعت كأس الموت واحدة فكل يوم أَذُوق الموت ألوانا وكررَّته فقلت أرثي أخي إبراهيم، رحمه الله تعالى [الطويل]:

أخي ذقت كأس الموت في الدهر مرة وجُرِّعتُ كاساتِ الرَّدى فيك ألوانا وجار عليك الدَّهرُ دونيَ ظالما فغادَرَني نَبْعاً وأَذُواكَ رَيْحاناً

معد الرحمٰن بن يوسف الجَوزيّ، عبد الرحمٰن بن يوسف بن عبد الرحمٰن . هو ابن الصاحب محيي الدين ابن الإمام ابن الجَوزي، ولد سنة ستمائة وقُتِلَ مع والده في نوبة بغداد سنة ست وخمسين وستمائة. وكان محتسب بغداد وترسَّل عن الخليفة إلى مصر ووَعَظَ وحدَّث.

٦٩١٧ ـ «الحافظ أبو محمد المَرْوَزِي» عبد الرحمٰن بن يوسف بن خِراش، الحافظ أبو محمد المَرْوَزي الأصل البغدادي. قال: شربت بولي خمس مرات في هذا الشأن يعني في

٦٩١٦ ـ ذيل مرآة الزمان الليونيني (١/ ٣٤٠)، و «عقودالجمان الابن الشعار (٣/ ٢١٣)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٨٧).

١٩١٧ - «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٠٠) ترجمة (٢٠٠٥)، و«المغني في الضعفاء» له (٢/ ٣٩٠) ترجمة (٢٦٠٠)، و«الكامل في الضعفاء» لا بن عدي (٢٦٠٣)، و«ديوان الضعفاء» له أيضاً (٢/ ١٠٥) ترجمة (٢٥٠)، و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (٢٤١) ترجمة (٢١١) ترجمة (١٩٥١)، و«العلل» للدارقطني (٢/ ٢٣٥) رقم (٣٨)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ١٨٤ - ٢٨٢) ترجمة (٢١٠٠)، و«العلل» للدارقطني (١/ ٢٣٥) مقحة (٢١٠ - ٢١٤) ترجمة (٣٣٠)، و«أخبار أصبهان» لأبي نعيم (٢/ ١١١)، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢/ ١٠١) ترجمة (١٩١١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٥٨)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٢/ ٢١٦) ترجمة (١٩١٠)، و«الرباية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٥٨)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٢/ ٢١٦) ترجمة (١٩٠٠)، و«معجم رجال الحديث» للخوئي (٩/ ٢٥١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (١٠/ ٢٨٠ - ٢٨٢) ترجمة (٨٩٣٥)، و«معجم رجال الحديث» للخوئي (٩/ ٣٥٤)، و«مبدر (١٠ ٢٠٠)، و«أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» (٢/ ٢٥٥)، و«طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (٢/ ٢٠٠٤ - ٤٠٠)، و«العبر» له أيضاً (١/ ٢٠٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/ ٥٠٠)، و ١٠٥ ترجمة (١٨٥)، و«الوبن عساكر (٢٤/ ١٤٨)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي، صفحة (٢٠١)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٤/ ١٤٨)، و«طبقات ترجمة (١٨٥)، و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور (١٠/ ٨٠).

طلب الحديث، وله كلام في الجرح والتعديل وقد اتُّهِم بالرَّفْض، قال ابن عدي: ذُكِر بشيء من التشيع.

٦٩١٨ - «أبو محمد البعلبكي» عبد الرحمٰن بن يوسف بن محمد بن نصر بن أبي القاسم بن عبد الرحمٰن، المفتي القدوة فخر الدين أبو محمد البَعْلَبَكِي الحَنْبلي. ولد سنة إحدى عشرة وستمائة، وتوفى سنة ثمان وثمانين وستمائة.

سمع من أبي المجد القزويني، والبهاء عبد الرحمٰن، وابن الزبيدي، وابن اللتي، والفخر الإربلي، والناصح بن الحنبلي، ومكرم بن أبي الصقر وجماعة. وقرأ القرءان عن خاله القاضي صدر الدين عبد الرحيم بن نصر. وتفَقّه على تقي الدين بن العزّ، وشمس الدين عمر بن المُنَجًا، وأبي سليمان الحافظ، وحفظ كتاب «علوم الحديث» لابن الصّلاح وعَرَضه حِفْظاً على المصنّف. وقرأ الأصول وشيئاً من الخلاف على السيف الآمدي، وعلى القاضي نجم الدين أحمد بن راجِح. وقرأ النحو على ابن الحاجب، ثم على المجد الإربلي الحنبلي، ثم رجع إلى بلده دمشق وقد درًس بالجوزية عن القاضي نجم الدين ابن الشيخ شمس الدين، ودرّس بالصَدْرية والمِسْمَارية نيابة عن بنى المُنجًا، ووَلِيَ تدريس الحَلَقَة بالجامع.

وكان قليلَ المثل وفيه ديانة وتعَبُّد، أجاز للشيخ شمس الدين مروياته، وروى عنه ابن العطَّار وابن الخبَّاز وابن تيمية والعِزِّي والبرزالي وخُلْق.

**٦٩١٩ ـ «أبو عامر القَيْسي» عبد الرحمٰن العقدي،** أبو عامر القَيْسي من حفَّاظ أهل البصرة توفي سنة خمس ومائتين وروى له الجماعة.

• ٦٩٢٠ ـ «البَيْلَمَاني الشاعر» عبد الرحمٰن البَيْلَمَاني الشاعر.

روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابن عباس وعمرو بن عنبسة وابن عمر وغيرهم، وتوفي في حدود المائة وروى له الأربعة ومن شعره:

(1)

١٩٢١ - «عبد الرحمٰن الشيخ رسول أحمد بن هولاكو» عبد الرحمٰن الشيخ، رسول

۱۹۱۸ ـ «العبر» للذهبي (۲۰۸/۰)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/۳۱۹ ـ ۳۲۰)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۷/ ۳۸۲)، و«المنهل الصافي» له (۲/ ۳۰۹)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۵/ ٤٠٤).

٠ ٦٩٢ ـ "ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٥٥١)، وهو فيه: عبد الرحمن بن البيلماني.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٦٩٢١ ـ «كنز الدرر وجامع الغرر» (٨/ ٢٦١ ـ ٢٦٣)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ٢١٥ ـ ٢١٨)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (١٠٦ ـ ١٠٨)، و«السلوك» للمقريزي (٣/١ ٧١٧ ـ ٧٢٣).

الملك أحمد بن هولاكو. كان من مماليك الخليفة المُسْتَعْصِم وكان اسمه قراجا، فلما أخذت بغداد تزهَّد واتصل بالملك أحمد وعَظُم عنده إلى أن كان ينزل إلى زيارته، وإذا شاهده ترجَّل وقبَّل يده وامتثل جميع ما يأمره به، فأشار عليه أن يتفق مع الملك المنصور فنَدَبَه لذلك، وسيّر في خدمته جماعة كثيرة من المُغُل، فحضر إلى دمشق في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وستمائة، وأقام بمَن معه في دار رضوان ورتّب لهم من الإقامات ما لا مَزِيد عليه، وقَدِم السلطان الشام فعند وصوله بلَغَه قتل أحمد وتَمَلُّك أَرْغُون، فاستحضر الشيخ عبد الرحمٰن ليلاً بالقلعة وسمع رسالته ثم أخبره بقَتْل مرسله. وعاد السلطان إلى مصر وبقي عبد الرحمٰن ومن معه معتقلين بالقلعة، واختصر أكثر تلك الرواتب. فلما كان في آخر شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وستمائة توفي الشيخ عبد الرحمٰن ودُفِن بسفْح قاسيون وقد نيّف على الستين، وبقي من معه على حالِهم وتَطَاوَل بهم الاعتقال وضاق بهم الحال في المَطْعَم والمَلْبس، فنَظم النجم يحيى شعراً وبَعَث به إلى ملك الأمراء حُسام الدين لاجِين منه [الكامل]:

أولى بسجنك أن يحيط وتقتفي صيد الملوك وأفخر العظماء مــا قــدر فــرّاش وحــدّاد ونــقـــ خدموا رسولاً ما لهُم علم بما لم يَتْبَعوا الشيخ الرسول ديانةً بل رَغبَةً في نَيْل ما يتَصَدَّق الـ ويـؤمـلـون فـواضـلاً تـأتـيـه مـن نَفَروا من الكُفَّار والتجأوا إلى الـ فيقابلون بطول سجن دائم أخبارهم مقطوعة فكأنهم إن كان خيراً قد مضى أو كان شـ وإذا قَطَعْت الرأس من بَشَر فلا

اط وخربندا إلى سقاء يخفي وما يبدي من الأشياء وطلاب علم واغتنام دعاء سلطان من كَرَم وفَيْض عَطاء لَحْم وفاكِهَةٍ ومن حَلُواء إسلام واتبعوا سبيل نباء وتكحشر ومجاعة وعناء موتى وهم في صورة الأحياء راً قد أمِنت عواقب الأسواء تَحْفَلْ بِمَا يَبْقى من الأغضاء

فلمًّا وَقَفَ عليها أَطْلَق أكثرهم وبقي منهم ثلاثة، قيل إن صاحب مارْدِين أشار بإبقائهم في الاعتقال. وكانت مَقاصِدُ الشيخ عبد الرحمٰن جيّدة وباطنه وظاهره منصرفٌ إلى نُصْرة الإسلام واجتماع الكلمة، وله سَفْرات عديدة إلى مصر والشام والحجاز. ولما قدم في الرسلية كانوا يسيرون به في الليل وينزلون به في النهار.

قال الشيخ شمس الدين: وكان يَعْرف السِّحْر والسيمياء. رأيت في تاريخ أنه كان رومياً من فرَّاشي السدة، وأخذ من الدور وقت الكائنة جوهراً نفيساً، وأسر فسلم له الجوهر، ثم صار من فرَّاشي القان، ثم تزَهد وتنمَّش وطَمَر الجوهر، وصار إلى الموصل فاتصل بعز الدين أيْبُك، أحد نواب القان، وكان مهوساً بالكيمياء، فربطه وصار معه إلى أبْغا ودخل إليه فقال: رأيت في النوم في مكان كذا وكذا جوهراً مدفوناً فبعث معه جماعة فقال لهم: احفروا هنا، فوجدوا ذلك فخضَع له أبْغا ثم رَبَطه بأمر الجن. ثم إنه عمل خاتمين نفيسين على هيئة واحدة فأظهر الواحد وأعطاه لأبغا ففرح والشعبذة به، فقال له: إن رميته في البحر أنا أخرجه فرماه، فقال له: اصبر إلى غد ثم عمل هيئة سمكة خشب مجوّفة وملأها ملحاً مع الخاتم الآخر، وقال: هذه تأتي بالخاتم، ورماها في البحر فغرقت، فلما تحلّل الملح طَفَت وفتح أبغا فمها فإذا الخاتم فانبهر واعتقد وخَضَع له الملك أحمد أيضاً.

79٢٢ - «أبو زيد السّالمي» عبد الرحمٰن أبو زيد السّالمي من أهل استجه. قال ابن الأبار في «تحفة القادم»: حدَّثت عن أبي القاسم ابن الطَّيْلَسان القُرْطُبي، قال: أنشدني أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمٰن الزهراوي قال: أنشدني الأستاذ أبو القاسم بن غالب وقد حدَّثني أبو سليمان بن حوط الله القاضي وغيره عن أبي غالب هذا ويعرف بالشرّاط، قال: لقيت السالمي برَحْبة القريش بقرطبة فأنشدني لنفسه وقد صحب فتى اسمه عيسى، ثم ترك صداقته وانتقل إلى صداقة آخر اسمه محمد فقال في ذلك [الطويل]:

تسلَّیْت عن عیسی بحبٌ محمد هُدِیتُ ولولا اللَّهُ ما کنت اَهْتَدِي وما عن قِلی مِنِّي سَلَوْتُ وإنما شریعة عیسی عُطُّلتْ بمُحَمَّدِ

قلت: المشهور أن هذين البيتين لإبراهيم بن سَهْل وهي في محبوبه موسى الذي يُكْثر من ذكره في شعره، وأنه لما قالهما ألزم بالإسلام وقيل له: قد اعْتَرَفت بنَسْخ شريعة عيسى.

**٦٩٢٣ ـ «أبو زَيْد الجَيَّاني» عبد الرحمٰن أبو زَيْد الجَيَّاني المعروف بالنجاري ـ ب**النون والجيم ـ سكن بيَّاسة (١) وتوفى سنة سبع وستمائة.

خَرَج يوماً مع أبي صَفْوان بن إدريس بمُرْسية يطوفان على ضفة نهرها فوقفا على الدولاب الملاصق للقصر فقال النجاري [الطويل]:

' وباكيةِ تَبْكي فيسلي بُكاؤُها وما كُلُّ من يبكي إذا ما بكى يسلي فقال أبو بحر:

كأن بُكاها من سرورِ بدَمْعِها يُثير سروراً في جَوانِحِ ذي خيلِ فقال النجاري:

فيا عجباً يَنْهَلُ واكفُ دَمْعِها سريعاً وإن كانت تدورُ على رَسْلِ

<sup>(</sup>١) بيَّاسة: بياء مشدَّدة مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيَّان. انظر: «معجم البلدان».

فقال أبو بحر:

فقال النجاري:

تسلسل منها الماء من كل جانب فخطتها من عَبْرَةِ الصب تَسْتَمْلِي فقال أبو بحر:

> كأنَّ السحابَ الغُرَّ أَلْقَت بسرها ومن شعر النجاري أيضاً [المتقارب]:

إذا هانَ عندك ترك الدّنا فجد بالتوسط في كل أمر وفكر فلا بُلة من آخر ولا تَــتَــمَــنَّ عُــلُــوّاً كَـــــــراً

كذاك السَّحَابُ الغُرُّ ترسل دمْعَها سريعاً وتَمْشي في السماءِ على مَهْلِ

إليها فلم تكتم وضاقت عن الحَمْلِ

فَـلَـيْسَ يـؤدك ما تَـحْـمِـلُ إذا ما وليت هو الأجمل إليه انتهى قبلك الأوَّلُ فإنَّ على قَدْرِهِ تَسْزِلُ

# عبد الرحيم بن إبراهيم

٣٩٢٤ \_ «ابن البارزي» عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسَّان، القاضي نجمُ الدين الجُهَني الحَمَوي الشَّافعي المعروف بابن البارِزِي، قاضي حماة وابن قاضيها شرف الدين. وُلِد بحماة سنة ثمان وستمائة، وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة. وحدَّث عن موسى ابن الشيخ عبد القادر، وسمع منه ابنه والحافظ أبو العباس بن الظاهري وولده أبو عمرو وعثمان والبدر أبو عبد الله النحوي. وكان إماماً فاضلاً فقيهاً أصوليّاً أديباً شاعراً، له خبرة بالعقليات ونظرٌ في الفنون، وقد سمع من القاسم بن رَواحَة وغيره وسماعه من موسى بدمشق، وقد حَكَم قديماً بحماة بحُكْم النيابة عن والده شمس الدين، ثم وَلِيَ بعده ولم يأخُذ عن القضاء رِزْقاً، وعُزِل عن القضاء قبل موته بأعوام، وكان مشكورَ الأحكام وافرَ الديانة محباً للفقراء والصالحين. درَّس وأفتى وصنَّف وأشغل وخرَّج له الأصحاب في المذهب، توجُّه للحج فأدركته المنية، وحُمِلَ إلى المدينة ودُفِنَ في البَقِيع.

٦٩٢٤ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢١٨/٤ ـ ٢٢٣)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (١٠٤ ـ ١٠٥)، و «العبر» للذهبي (٥/٣٤٣)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٨٩ ـ ١٩٠)، و «الوفيات» للسلامي (٢٥٨)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ١٩٨)، و«السلوك» للمقريزي (٣/ ٩٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣)، و«المنهل الصافي، له (٢/ ٣١١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٦١)، و«شذرات الذهب، لابن العماد (٥/

قال الشيخ شمس الدين: أنشدني أبو عبد الله محمد بن يعقوب النحوي، قال: أنشدني القاضى نجم الدين البارزي لنفسه في القلم [الكامل]:

> ومثقفِ للخطّ يحكي فعل سُم حر الخَطّ إلاّ أن هذا أصفرُ في رأسه المسود إن أجروه في ال مبيض للأعداء موتُ أحمرُ ومن شعره وهو تشبيه سبعة أشياء بسبعة [الطويل]:

> يقطّع بالسكين بطيخة ضحى على طبق في مجلس لأصاحِبه كبدر ببرق قَدُّ شمساً أهلةً لدى هالةٍ في الأَفْق بين كواكبه قلت: وهذا يُشبه قول الآخر [الطويل]:

ولما بدا ما بيننا منيةُ النفس يحزز بالسكين صفراء كالورس تـوهـمـتُ بـدرَ الـتـمّ قـدّ أهـلًـة والأصل في هذا لابن قَلاقِس الإسكندري حيث قال [المتقارب]:

> أتانا الغلام ببطيخة فقطّع بالبرقِ شمسَ الضحى بل للآخر حيث قال [الكامل]:

خلناه لما حزز البطيخ في بدراً يقد من الشموس أهلة وأوّل من سبق إلى فتح هذا الباب العسكري حيث قال [الوافر]:

> وجامعة لأصناف المعاني فىمىن أُدُم ورَيْحان ونُــــــــــان فمنها ما تُشَبُّهُهُ بدوراً

ومن شعر نجم الدين بن البارزي ما كتبه إلى الملك المنصور [الوافر]: خدمتك في الشباب وها مشيبي فراع لحرمتي عهدأ قديما ومنه [الطويل]:

> إذا شِمْت من تلقاءِ أَرْضِكُمُ بَرْقاً وإن نباح فوقَ البيان وُزقُ حسائم فرقُوا لقلبِ في ضِرام غرامِه

على أنجم بالبرق من كرة الشَّمْسِ

وسحينة قد أجيدت صقالا وأهدى لكل هلالاً هلالا

أطباقه بصقيلة الصفحات بالبرق بين الشهب في الهالاتِ

> صَلُحٰن لوقت إكثار وقلَّهُ فلم ير مثلها سداً لخلة فإن قطُّعْتَها رَجَعَتْ أهلُّهُ

أكاد أحل منه اليوم رمسا

وما بالعهد من قِدَم فيُنْسَى

فلا أضلعي تَهْدأ ولا أدمعي تَرْقا سُحيراً فنَوْحى في الدجي علم الوُرْقا حريت وأجفان بأدمعها غرقى

سَمِيريَّ من سعد خذا نحو أرضهم وعوجا على أُفْقِ توشح شيحُهُ فإنَّ به المغني الذي بترابه ومن دونه عُرْبٌ يرون نفوسَ مَن بأيديهم بيضٌ بها الموت أحمر وقولا محبُّ بالشآم غدا لقى تعلَّقكم في عُنْفُوان شبايه وكان يُمَنِّي النفس بالقربِ فاغتدى قلت: شعر جيّد.

يَميناً ولا تَسْتَبعدا نحوها الطُرْقا بطيبِ الشَّذا المسْكي أكرم به أفقا وذكراه يستشفى لقلبي ويسترقى يلوذ بمَغناهم حلالاً له طلقا وسمر لدى هيجائهم تحملُ الزرقا لفرقة قلبِ بالحجاز غدا ملقى ولم يَسْلُ عن ذاك الغرامِ وقد أنقى بلا أمّل إذ لا يـؤمّل أن يبقى

7970 - «ابن أبي اليُسْر التَّنوخي» عبد الرحيم بن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي اليُسْر التَّنوخي، تاج الدين أبو الفضل. سمع من جده أبي محمد كثيراً، وأجاز لي بخطه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بدمشق.

79٢٦ - «عبد الرحيم بن أحمد الحافظ» عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاق بن عمرو، الحافظ أبو زكريا التميمي البخاري المحدّث صاحب الرحلة الواسعة. سمع بالشام ومصر واليمن والعراق والثغور والحجاز وبخارى والقيروان. وتوفي سنة إحدى وستين وأربعمائة.

79۲۷ – "عبد الرحيم القِنائي" عبد الرحيم بن أحمد بن حجُون بن محمد بن حمزة بن جعفر بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصّادق السّبتي. شيخ من مشايخ الإسلام وإمام من الأئمة العارفين. أقام بمكة سبع سنين ثم قدم إلى قنا من صعيد مصر وأقام بها سنين إلى أن توفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، لا يكاد قبره بقِنا يخلو من زائر وقاصد وعابر، وتزوّج بقنا وجاءته الأولاد وانتفع الناس به، وأشرق نوره عليهم. ومن أصحابه الشيخ أبو الحسن علي بن حميد بن الصبّاغ. ذكره الحافظ المنذري في وفياته وأثنى عليه ثناء كثيراً. له مقالات في التوحيد منقولة عنه، ومسائل في علوم القوم، وكان مالِكِيّ المذهب.

٦٩٢٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٦١ ـ ٤٦١).

٦٩٢٦ - «العبر» للذهبي (٣/ ٢٤٨)، و «تذكرة الحفاظ» له (١١٥٧ ـ ١١٥٩)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٢٣٧)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٣٠٩/٣).

٦٩٢٧ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٣٢٦)، و«الطالع السعيد» للأدفوي (٢٩٧ ـ ٣٠٣)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٥١٥ ـ ٥١٦).

قال القاضي الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: حكى لي الشيخ الفاضل الثقة العدل ضياء الدين منتصر بن الحسن خطيب الدّفُو، عن الشيخ الإمام العارف كمال الدين علي بن محمد بن عبد الظاهر نزيل إخميم، وحكى لي أيضاً ابنه الشيخ العالم أبو العباس أحمد ابن الشيخ كمال الدين المشار إليه، أنّهما سمعا الشيخ كمال الدين يقول: زُرْت جبّانة قنا، وجلستُ عند قبر سيدي الشيخ عبد الرحيم، وإذا يد قد خرجت من قبره وصافحتني، قال: وقال لي: يا بني لا تعصِ الله طرفة عين، فإني في عليين وأنا أقول: يا حسراً على ما فرّطت في جنب الله، انتهى وقد اشتهر أن الدعاء عند قبره مُجاب.

٦٩٢٨ \_ «القاضي المُختار الحنفي» عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله، القاضي المختار أبو سعد الإسماعيلي السَّرَاج الحَتفي. وَلِيَ القضاء باختيار المشايخ له فلذا قيل له: المُختار، وتوفي سنة ست وعشرين وأربعمائة.

7979 ـ «عبد الرحيم بن أحمد الحرّاني» عبد الرحيم بن أحمد بن زَيْد بن الفَرَج بن الطَيّب الحرَّاني، كاتب سليمان بن عبد الله بن طاهر. وَفَدَ معه إلى سُرّ من رأى. وهو كاتب مترسّل بليغ شاعر مَدَح المعتمد. ومن شعره [السريع]:

عاديت مرآتي وآذَنْتُها بالهجر ما كانَتْ وما كُنْتُ فأقفرت مني ومن طلعتي كما من اللَّذَات أَقْفَرْتُ وقد أراها شخلي نزهة قبلة وجهي حيث يَمَّمْتُ كانَتْ تُرِيني العُمْرَ مُسْتَقبلاً وهي تريني الموت مذْ شِبْتُ

79٣٠ - «ابن الأخوة» عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم ابن الأخوة، العطّار أبو الفضل. سمع أبا الفوارس طرّاد الزينبي، وأبا الخطّاب نصر بن البطر والحسين النعالي وغيرهم، وسافر إلى خراسان في طَلَب الحديث، وسمع بنيسابور وبالريّ وبطبرستان وبأصبهان وقرأ بنفسه، ونسَخ بخطّه ما لا يذخُل تحت الحد، وكان يكتب خطأ مليحاً وكان سريع القراءة والكتابة.

قال محب الدين بن النجار: رأيت بخطّه كتاب «التنبيه» في الفقه لأبي إسحاق الشّيرازي، وقد ذَكَر في آخره أنه كتبه في يوم واحد، وكانت له معرفة بالحديث والأدب، وله شعر، وكان يقول: كتبتُ بخطّي ألف مجلدة. وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بشيراز، ورُمِيَ بأنه كان يقرأ «معجم الطّبَراني» ورقتين ويترك حديثاً وحديثين، رواه السمعاني عن

٦٩٢٨ \_ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٤١٠ ـ ٤١١).

٦٩٣٠ \_ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٠٩ ـ ٣١٠)، و«خريدة القصر» (قسم شعراء العراق) للعماد (١٢٦/١) والحاشية رقم (١).

يحيى بن عبد الملك بن أبي المسلم المكي وكان شاباً صالحاً. ومن شعره [البسيط]:

ما الناسُ ناسٌ فسرَّحْ إِنْ خَلُوْت بهم فأنت ما حضروا في خلوة أبداً ولا يغرَّنْك أثوابٌ لهم حَسُنَتْ فليس حاملها من تحتها أحَدا السَّرْدُ قردٌ وإن حلَّيته ذهباً والكلبُ كلبٌ وإن سمَّيته أسَدا ومنه [البسيط]:

أنفقتُ شَرْخَ شبابي في دياركُمُ وخير عمري الذي ولّى وقد ولعت ومنه [الطويل]:

ولما التقى للبينِ خدِّي وخَدُّها ولَفَّت يَدُ التوديع عطفي بعطفِها وأَذْرَى النوى دمعي خلال دموعها وولَّت وبي من لوعةِ الوجدِ ما بها ومنه [الكامل]:

الدهر كالميزان يَرفَعُ ناقصاً وإذا انتحى الإنصاف عادَلَ عَدْلُه قلت شعرٌ جيد.

فما حَظِيتُ ولا أحمدتُ إنفاقي به الهموم فكيف الظن بالباقي

تلاقى بَهارٌ ذابِلٌ وجَسنى وَرْدِ كما لَفَّت النكباء ما يِسَتَىٰ رندِ كما نُظِمَ الياقوتُ والدرّ في عِقْدِ كما عندها من حُرْقِة البَيْن ما عندي

أبداً ويُخفض زائد المقدار في الوزنِ بين حديدةٍ ونُضارِ

79٣١ - «مجد الدين الجَزْريّ» عبد الرحيم بن أبي بكر، مجد الدين الجزري الفقيه النحوي الصوفي. كان من كبار النحاة وله حلَقة أشغال، وفيه عِشْرة وانطباع. ابتلي بحب شاب وقويت عليه السوداء ففسدت مخيّلته، فأغلق عليه الخانقاه الشهابية وطَلَع إلى السطح وألقى نفسه إلى الطريق فمات سنة ثمان وتسعين وستمائة في ثاني عشر شهر رمضان يوم الجمعة وقت الصلاة.

7۹۳۲ - «ابن الدُقَدُق الشاعر» عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الباقي، أبو منصور الشاعر الواسِطي المعروف بابن الدُقْدُق. - بدالين مهملتين وقافين - ولد سنة اثنتين وستين وخمسمائة بواسِط، وقدم بغداد وروى بها شيئاً من شعره سنة عشرين وستمائة. ومن شعره [الوافر]:

سَقاها بعد عافية الرسوم مجش رواعد هَزَج النسيم

٦٩٣١ ـ «بغية الوعاة» للسيوطى (٢/ ٩١).

وعاهدت العهاد عُهُودَ سلمي وصافحت الربوعُ يَدَا ربيع وناوحت الحمائمُ في النواحي ديار طالما خلعت عذاراً وصدت عينها عيني محب وَحَجِّينَ الحواجِبُ مُحْمَيَاتِ وسلطن القدود فما لصبِّ وصوبن السهام فكيف ينجو فؤاد ترتميه لحاظ ريم

تَرُمَّ برامة شَعَثَ الرَّمِيم تَشُقُ به عن الزّهر الوسيم على الأغصانِ غِرَيد القَدُوم عذاراها عن الورع الحليم يهيم صدى عن الورد الغميم بمَا جردن من ذَلُ رخيم يُقَدُّ بلينِ قَدُّ من رَحِيم

قلت: شعر أكثر فيه من الجناس فأدّى إلى الإملال.

٦٩٣٣ \_ «عبد الرحيم بن جعفر» عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. كان من الرؤساء الأجلاَّء أديباً شاعراً، شريف الأخلاق، نجيباً فصيحاً. ولاَّه المعتصم اليمن فأقام بها، وأقرَّه الواثق بعده ثم عزله بإيتاخ، فأشخصه وحبسه وطالبه بأموال فمات في الحبس سنة تسع وعشرين ومائتين.

#### ومن شعره [المنسرح]:

كُلُّ مُحِبُّ سواي مستُور كأنَّ طَرْفي عَيْنٌ عَلَيَّ لَهُمْ ما إنْ يَخِيبُ الفَعالُ أفعله يَخرُجُ من هذه ويدخل ها كأنَّني عِنْدَ سَتْر مَأْربتي فما احتيالي وقد خُلِقْتُ فتي لكِنَّ وَجْهَ الذي كَلِفْتُ به

والناسُ إلا عن قصّتي عُورُ فَكُلُ طَيِّ لَدَيَّ مَنْشُورُ إلا تَهادَتْهُ بيننا الدورُ تيك وعنه القناع مَحْسُورُ بـكُـلُ طَـرْفِ إلـيّ مَـنْـظُـورُ تَجرى بما ساءنى المقاديرُ مُحْتَمَلٌ ذا له ومغفورُ

٦٩٣٤ \_ «الوزير العادل» عبد الرحيم بن الحسين، الوزير الأوحد أبو عبد الله الكاتب الملقَّب بالعادل. وَزَر للملك الرحيم أبي نَصْر كاليجار، وخَلَع عليه الخليفة. وكان جواداً ظالماً سفًّاكاً للدماء، وغضب عليه أبو نصر وقد غطوا على حفيرة في داره حصيرة، فلما مرًّ نزل فيها وطُمَّ عليه في الحال سنة سبع وأربعين وأربعمائة.

١٩٣٣ \_ «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين (١٥٣/١).

79٣٥ ـ «الجُمَحي الفقيه» عبد الرحيم بن خالد الجُمَحي مولاهم المصري الفقيه من قدماء أصحاب مالك. كان مالك معجباً به وبفهمه، وهو أوّل من أذخل مصر فِقْه مالك. وكان من الصالحين. مات شاباً سنة ثلاث وستين ومائة. وتفقّه به ابن القاسم قبل رحلته إلى مالك، وروى عنه اللَّيْث بن سعد ورشدين، وابن وَهْب.

٦٩٣٦ - «ابن الصّنيعة الأتصاري» عبد الرحيم بن سعيد بن مُؤمل بن الصّنيعة الأتصاري. من شعره [مجزوء الكامل]:

إن قيل: أسرف في الذي لا يأمنُ الذنب العظيم وغدا بسُخط فِعالِه يرجو رضى الربِّ الرحيم ماذا يسكون جوابه عند القُدوم على الكريم؟ فأقُول: من أنا؟ عبد من؟ فيقال لي: عبد الرحيم

**٦٩٣٧ ـ «أبو علي الرازي» عبد الرحيم بن سليمان الرازي، أبو علي نزيل الكوفة.** وثّقه ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صنّف الكتب وتوفي سنة أربع وثمانين ومائة، وروى له الجماعة.

79٣٨ - "عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن المُحارِبي" عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن بن محمد المُحاربي الكوفي، أبو زياد. سمع أباه ومبارك بن فُضالة وشريكاً وزائدة وغيرهم، وروى عنه البخاري، وروى ابن ماجه عن رجل عنه وأبو بكر بن أبي شَيْبة، وأبو كريب وابن نُمَيْر وعَبْد بن حُمَيْد وأحمد بن أبي عُذْرة. قال أبو زُرْعة: شيخٌ فاضل ثقة، وقال أبو داود: هو أثبت من أبيه. وتوفي سنة إحدى عشرة ومائتين رحمه الله تعالى.

79٣٩ - «نجم الدين بن الشحّام» عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن بن نصير الموصلي الشافعي، ابن الشحّام. هو نجم الدين المفتي. أكثر الأسفار واشتغل ببغداد وتَمَيّز وسكن مدينة سراي مدة، وقدم دمشق سنة أربع وعشرين وسبعمائة. وكان فقيهاً طبيباً، وَلِيَ مشيخة القصر ودرس بالجاروخية والظاهرية البرانية، وتوفي سنة ثلاثين وسبعمائة، مات وله ثمان وسبعون

٦٩٣٦ \_ «النجوم الزاهرة» لابن سعيد (٢٦٧).

٦٩٣٧ ـ «تذكرة الحفّاظ» للذهبي (٢٩١)، و«العبر» له (٢/ ٢٩٦)، و«سير أعلام النبلاء» له (٨/ ٣١٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣/ ٢٠٦)، و«طبقات الحفّاظ» للسيوطي (١٢١).

٦٩٣٨ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ١٠٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٣٤٠).

٦٩٣٩ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٦٥ \_ ٤٦٦).

• ٣٩٤٠ ـ «عبد الرحيم بن العَجَمي» عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم، ثلاثة، بن عبد الرحمن، القاضي عماد الدين أبو الحسن الحَلَبي ابن العَجَمي. ولد سنة خمس وستمائة، وتوفي سنة سبعين وستمائة. سمع من الافتخار الهاشمي، وثابت بن مشرف، وحدَّث ودرَّس وأفتى، وولي القضاء بالفَيُّوم مدّة فشُكِر، وناب في الحكم بدِمَشق، وروى عنه الدِّمْياطي وابن جَماعة. وتوفي بحلب.

7981 ـ «ابن سعدُويه» عبد الرحيم بن عبد السلام بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سعدُويه بن بشر بن إسحاق بن إبراهيم بن غياث، أبو زيد الغياثي الحَتَفي من أهل مَرْو. كان أحد أعيان القضاة الفضلاء، حدَّث ببغداد عن أبيه وأبي غانم أحمد ابن علي بن الحسين الكِراعي، وأبي حفص عمر بن منصور البزَّاز وغيرهم، وتوفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة.

7987 \_ «الدَّنْدَري الفصيح» عبد الرحيم بن عبد العليم الدَّنْدَري يعرف بالفصيح. كان خفيف الروح، ومدح الأكابر، توفي سنة أربع وسبعمائة ظناً. أَوْرد له الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي في «تاريخ الصعيد» قصيدة [في] مدح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد [المتقارب]:

أيا سيّداً فاق كلَّ البَشَر ومَنْ عِلْمُه في الوُجودِ انتشرْ ويا بحرَ علم غدا فيْضُه ليوارده منْ نفيس الدُرَرْ أيادي ندى عمّنا جودُها كما عمَّ في الأرض جودُ المَطَرْ وفي رَوْض أيّامك المونقات أنّزه طرفَ المُنى بالنّظرْ

معد الله بن عبد الرحيم الرحيم بن عبد الرحيم الرهم الله بن عبد الرحيم الرهم الرهم البَرَقي. روى السيرة عن عبد الملك بن هشام عن البكّاي، وكان ثقةً توفي سنة ستٍ وثمانين ومائتين.

٦٩٤٤ - «جمال الدين الباجُرْبَقِيّ» عبد الرحيم بن عبد المنعم بن عمر بن عثمان الإمام

<sup>·</sup> ٦٩٤ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٣٦).

٦٩٤١ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٤١٣ ـ ٤١٤).

٦٩٤٢ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٣٠٣ ـ ٣٠٤). و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٤٦٦).

٦٩٤٣ ـ «العبر» للذهبي (٢/٧٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/١٩٣).

١٩٤٤ ـ «العبر» للذهبي (٥/ ٤٠٠)، والطبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٩٠)، والبداية والنهاية» لابن كثير (١٩٠/١٤)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (٨/ ١٩٤)، واشذرات الذهب لابن العماد (٥/ ١٩٤)،

المفتي الزاهد، جمال الدين أبو محمد الباجربةي الموصلي الشافعي. شيخ فقيه، محقق، نقًال، طويل، مهيب ساكن، كثير الصلاة يلازم الجامع، له حلقة تحت النسر إلى جانب البرادة، منقبض عن الناس. أشغل بالموصل وأفاد وخطب بجامع دمشق نيابة ودرس بالغزّائية نيابة، وولي تدريس الفَتْحِيَّة، وحدَّث بجامع الأصول لابن الأثير عن واحد عن المصنف. وله نظم ونثر ووعظ، وقد نَظم كتاب «التعجيز» وعمله برموز، وهو والد الشيخ محمد المذكور في المحمدين صاحب «العجائب». وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة رحمه الله تعالى ومن شعره:

1940 - «محيي الدين بن الدّميري» عبد الرحيم بن عبد المنعم بن خلف بن عبد المنعم، الشيخ الإمام المسند محيي الدين أبو الفضل ابن الدّميري اللّخمي المصري. ولد سنة ثلاث وستمائة وتوفي سنة خمس وتسعين وستمائة. وسمع سنة عشر من الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل، وسمع من أبي طالب أحمد بن حديد، وابن أبي الفخر البصري، والزين بن فتح الدين الدمياطي، وإسماعيل بن ظافر العُقيْلي. وتفرّد بالرواية عن هؤلاء، والفخر الفارسي وابن ناقا، والقاضي زين الدين وعبد الصمد الغضائري، ومكرم القرشي، ومرتضى بن حاتم، ولبس الخِرقة من الشيخ شهاب الدين السهروردي، وكان من كبار المسندين.

7927 - «أبو المظفر بن السمعاني» عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار، الإمام فخر الدين أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد بن السمعاني المَرْوَزي الشافعي. ولد سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، وتوفي سنة سبع عشرة وستمائة اعتنى به أبوه أتم عناية، ورحل به وسمّعه الكثير وأذرك الإسناد العالي ووقع له عالياً «صحيح البخاري»، و «سنن أبي داود»، و «جامع الترمذي»، و «سنن النسائي»، و «مسند أبي عوانة»، و «تاريخ يعقوب الفسوي»، وسمع الكتب الكبار مثل الجِلْية، ومسند الهيثم بن كُلَيْب، وأشياء كثيرة. وخرّج له أبوه معجماً في ثلاثة عشر جزءاً، وحدّث ببغداد وعاد إلى مَرْو، ورحل الناس إليه، وحدّث عنه الأئمة وانقطع بمَوته شيء كثير من المرويات. وسيأتي ذكر جدّه محمد في وحدّث عنه الأئمة وانقطع بمَوته شيء كثير من المرويات. وسيأتي ذكر جدّه محمد في المحمدين، وسيأتي ذكر جد أبيه المنصور بن محمد في مكانه من حرف الميم إن شاء الله

٦٩٤٥ ـ «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٣٨٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٣١).

١٩٤٦ - «العبر» للذهبي (٥/ ١٨ - ٦٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢١٢)، و«طبقات الشافعية» للإسنوي (٢/ ٦٢ - ٦٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٥٧ - ٧٦).

٦٩٤٧ \_ «أبو نصر القُشَيري» عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طَلْحة، أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم القُشَيري. من أهل نَيْسابُور. كان من أئمة المسلمين وأعلام الدين، قرأ الأصول على والده وتفسير القرءان والوعظ ورُزِقَ من ذلك حظًّا وافراً، ولازم إمام الحرمين ودَرَس عليه المذهب والخِلاف وَبَرَعَ في ذلك وجاز أقرانه. وقرأ الأدب وَنَظَم ونَثَرَ وسمع من إسماعيل بن عبد الرحمٰن الصَّابوني، وعبد الغافر بن محمد بن عبد العزيز الفارسي وغيرهم.

وقدم بغداد وسمع ابن النقور، وعبد العزيز الأنَّمَاطي، وعبد الباقي بن محمد بن غالب العطَّار وغيرهم، وسمع بمكة سعد بن على الزُّنْجاني، والحسن بن عبد الرحمٰن الشافعي. وعَقد مجلس الوعظ ببغداد وظَهَر له القبول العظيم وأظهر مذهب الأَشْعري. وقامت سوقُ الفِتْنة بينه وبين الحَنابلة وثار العوام إلى المقاتلة، وكوتب الوزير نظام الملك بأن يأْمُرَه بالرجوع إلى وَطَنِه، فأَحْضَره وأَكْرَمه وأَمَرَه بلزوم وطَنه، فأقام يدرّس ويَعِظ ويَرْوي الحديث إلى أن توفي سنة أربع عشرة وخمسمائة. كتب إليه فتوى وهي [الخفيف]:

> فدنا نحوه يُقَبِّل خدّيد وعليه من العفاف رقيبً فأجاب رحمه الله [الخفيف]:

ما على مَنْ يُقَبِّلُ الحِبِّ حَدٍّ امتحان الحبيب باللثم حَيْفٌ لا تَشَرّفْ للشم خَدّ وثَغر واخش منه إذا تسامَحت فيه قمعُكَ النفسَ دائماً عن هواها مَنْ بِلاهُ إِلْهُهُ بِهُوَى الخِذِ

يا إماماً حَوَى الفضائل طُرًا طِبْتَ أصلاً وزادَكَ اللَّه قدرا ما على عاشق رأى الحِبُّ مُختا لا كغصن الأراكِ يحملُ بَدْرا له غراماً به ويلشم تُنخرا لا يُدانى في سُنْة الحب غَدرا

غير أنسى أراه حاولَ نُكرا لو تعفّفت كان ذلك أحرى فتلاقي في لحظِ نفسك مرا غائلات تهجر إثما ووزرا لك خيرٌ فالزم النفسَ صبرا يق فقد سامّه هواناً وصغرا

٦٩٤٧ \_ «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (٣٠٨ \_ ٣١٧)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٢٢٠)، و«الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٥٨٧)، و(العبر) للذهبي (٤/ ٣٣)، و(طبقات الشافعية) للسبكي (٧/ ١٥٩ ـ ١٦٦)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣١٠\_ ٣١٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٢١٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ١٨٧)، و «طبقات المفسرين» للسيوطي (١٨ ـ ١٩)، و «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٩١ \_ ٢٩٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٥٥).

فاجتنبهم وراقب الله سرًا ذا جوابٌ لابن القُشَيْري فاسمعْ ومن شعره [الطويل]:

ليالي وصال قد مَضَينَ كأنّها وأيام هُجُر أعقَبَتها كأنها وجلس في مدرسة النظامية للوَعْظ في شهر رمضان فمطروا فأنشد [الكامل]:

> رمضانُ أَرْمَضَني بعاداتٍ على صومٌ وصوبٌ ما يغيبُ سحابُهُ ومن شعره [مجزوء الكامل]:

تقبيل خدَّك أشتهي أمَلُ إليه أنتهي لو نِـلْتُ ذلك لـم أُبَـل بالروح مـنـي أن تَـهـي

فهو أولى بنا وأغظم أجرا إن أردت السداد سرًا وجهرا

لآلى عقود في نحور الكواعِب بياض مشيب في سواد الذوائب

عدد الطبائع والفصول الأربعة وصبابةً وصدودُ مَنْ قَلْبِي مَعَهُ

دنياى لذَّهُ ساعة وعلى الحقيقة أنتَ هي

٦٩٤٨ ـ «ابن قُدامَة الحَنْبلي» عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن محمد بن قُدامة بن مقدام، الشيخ كمال الدين أبو محمد المَقْدسي الصَّالحي الحنبلي. شيخٌ صالح وَرعٌ حافظٌ كتاب الله، عالى السّنَد، ولد سنة ثمّان وتسعين، وسمع من حَنْبل حضوراً ومن ابن طَبَرْزِد والكِنْدي والجَلاجِلي، وحدَّث في أيَّام الحافظ ابن خليل بحَلَب وروى الكثير. وروى عنه الدِّمياطي وابن العطَّار والمِزِّي والبِرْزالي. وتوفي في حدود الثمانين وستمائة، رحمه الله تعالى.

٦٩٤٩ - «القاضى الفاضل» عبد الرَّحيم بن على بن الحسن بن الحسن بن أحمد بن المفرِّج بن أحمد، القاضى الفاضِل محيى الدين أبو على ابن القاضي الأشْرَف أبي الحسن اللَّخمى البّيساني الأصل، العَسْقَلاني المولد، المصرى الدار، صاحب ديوان الإنشاء ووزير

٦٩٤٨ ـ «العبر» للذهبي (٥/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٦٦/٥).

٦٩٤٩ ـ «خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) للعماد (١/ ٣٥ ـ ٥٤)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٥٨ ـ ١٦٣)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٤٧٣)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٧)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٢٩٣)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٦٦ \_ ١٦٨)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٥٢٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٤)، و«خطط المقريزي» (٢/ ٣٦٦-٣٩٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى (٦/ ١٥٦ \_ ١٥٨)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٥٦٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٢٤ ـ ٣٢٧).

السلطان الملك النَّاصِر صَلاح الدين يوسُف بن أيُوب. ولد في نصف جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسمائة، وتوفي سنة ست وتسعين وخمسمائة رحمه الله.

قال الشيخ شمس الدين: اشتغل بصناعة الإنشاء على الموقِّق ابن الخلاَّل، شيخ الإنشاء لخُلَفاء مصر، ثم خَدَم بالإسكندرية في صِباه، سمع السُّلَفي، وأبا محمد العثماني، وأبا طهر بن عَوف، وأبا القاسم بن عَساكِرٍ، وعثمان بن سعيد بن فرح العَبْدَرِي. وكانوا ثلاثة إخوة أحدُهم خَدَم بالإسكندرية وبها مات، خلَّف من الخواتيم صناديق، ومن الحُصْر والقدور والخَزَف بيوتاً مملوءة، وكان إذا رأى خاتما وسمع به تسبُّب في تحصيله، وأما الآخر فكان له هوى مفرط في تحصيل الكتب، كان عنده زهاء مائتي ألف كتاب من كل كتاب نُسَخ. وكان الفاضلُ، رحمه الله تعالى، قليل النحو ولكنه له دُربة توجب له قلَّة اللَّحن. كان عند ابن سَناء المُلْك من إنشائه اثنان وعشرون مجلدة، وعند ابن القطَّان، أحد كتَّابه، عشرون مجلداً، وكان متقللاً في مطعمه ومنْكَحه ومَلْبَسه، لباسه البياض لا يبلغ جميع ما عليه دينارين، ويركب معه غلام وركاب، ولا يمَكُن أحداً أن يصحبه، ويكثر تشييع الجنائز وعيادة المرضى وزيارة القبور، وكان ضعيفَ البنية رقيقَ الصورة له حَدْبة يغطيها الطيلسان، وكان فيه سوء خلق يَكُدُّ به نفسَه ولا يضرُّ به أحداً. ولأصحاب الفضائل عنده نَفاق، يُحْسن إليهم ولا يَمنُّ عليهم. ولم يكن له انتقام من أعدائه إلاّ بالإحسان، وكان دخلُه ومعلومه في السنة خمسين ألف دينار سوى متاجر الهند والمغرب وغيرهما. مات مسكوباً أحوج ما كان إلى الموت عند تولَّى الإقبال وإقبال الإذبار، وهذا يدلُّ على أن لله به عناية. وله أوقافٌ في فِكاك الأسْرَى، وأعان الطلبة الشافعية والمالكية عند داره بالمدرسة (١٠)، والأيتام بالكتَّاب، وله معاملة حسنة مع الله وتهجُّد في الليل لمَّا بلغه أن العادل أخَذَ الديار المصرية دعا على نفسه بالموت خشيةً من ابن شُكُر وزيره فيهينه انتهى.

وقال ياقوت في «معجم الأدباء» (٢): مولده وأصله بعَسْقَلان، وإنما قيل: له البَيْساني لأن والده وَلِيَ القضاء ببَيْسان. قيل لما وُلِد أخذ طالعه القاضي ابن قريش، وكان خبيراً بعلم النجوم، فقال: هذه والله سعادة لا تَسَعُها الدنيا فضلاً عن عسْقَلان. قلت: وقد ذكر مولده وطالعه واتصالات الكواكب في ذلك الوقت القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر في الكتاب الذي سمَّاه «الدرُّ النَّظيم في تَقْريظ عبد الرحيم» (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع عن المدرسة الفاضلية، «خطط المقريزي» (٢/ ٣٦٧ ـ ٣٦٧).

 <sup>(</sup>٢) ترجمة القاضي الفاضل من التراجم الساقطة من حرف العين في كتاب «معجم الأدباء» لياقوت الحموي.

 <sup>(</sup>٣) منه مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (٢٢٩٤) أدب عنوانها: «الدر النظيم من تَرسُّل عبد
الرحيم».

قال ياقوت: كان السبب في تقدَّمه أن أباه كان يتولَّى بعسقلان بعد القضاء ببيسان، وكاتبه السلطان بمصر بالأخبار، فاتَّفق أنَّ والي عسقلان أطْلَق أسيراً له قيمة فتعلَّل عليه المصريون كونه لم يُخبر بخَبره، فاستُحضر إلى القاهرة وصودر حتى استصفي ماله ولم يبق له شيء، فأصابته فَجْعة فمات، وبقي الفاضل وأخت له وأخِّ على غاية من الاختلال وسوء الحال والفقر، فألجأه الحال إلى أن مشى راجلاً إلى الإسكندرية، وقصد بها القاضي ابن حَديد فالتجأ إليه وعرَّفه بنفسه وشكا إليه فاقته، فتوجَّع له وفرض له في كل شهر ثلاثة دنائير واستنابه في الكتابة عنه.

وفَتَحَت الفَرَنجُ عسقلان وخرج أخوه وأخته حتى لحقا به وأقاما عنده، فاختبَره القاضي فوجده على غاية من الفَصاحة والبلاغة وحُسْن المقاصد، وكان إذا أراد مكاتبة ديوان مصر أمره بالكتابة عنه، وكانت كتبه تَرِدُ كالدرِّ النظيم، فحَسَده الكتَّابُ الذين تردُ كتبه عليهم وخافوا منه على منزلتهم، فسعوا به إلى الظَّافر بن الحافظ، فحدَّث محمد بن محمد بن بَنان الأنباري كاتب الإنشاء يومئذ، قال: فأَحْضَرني الظافر وأَمَرني أن أكتبَ إلى الوالي بالإسكندرية أن يتسلَّم ابن البَيْساني من القاضي ابن حَديد ويقطع يده ويسيِّرُها إلينا، قال: فما علمتُ السبب ولا عرفتُ ابن البيساني، ووَدَدْت لو كان هذا الكتاب بخط غيري، فأَخَذْتُ الدواة والقلم والدَّرْج

بسم الله الرحمٰن الرحيم وبطّلت الكتابة، فنظر إليَّ وقال: ما تَنْظُر؟ قلت: عفو مولانا، قال: تعرف هذا الرجل؟ قلت: لا والله، قال: هذه رقعة وَرَدت من الديوان تُخبر بسوء أدبه واستخفافه، وذاك أنه كتب كتاباً وجعل بين السطر والسطر شبراً وهذا لا يكون إلاَّ من الفاضل إلى المفضول. وبلَغني أيضاً أنه يرى انتقاضنا وذهاب دولتنا ديناً، فقلت: إن رأى استحضار المكتوب والوقوف عليه فأُخضِرَ، فرأيت أبلَغ كتابٍ وأخسن عبارة فقلت: هذا كتابٌ معدومُ المثال وكاتبه أوحدُ عصره، وما كتبوا في أمره بما كتبوا إلاَّ حَسداً له، فإن رأى إحضار كاتبه وسماع لفظه والعمل بموجب المشاهدة رجوت أن يكون ثواباً وصواباً. فكتبت بتسييره مُكرَّماً، فما كان إلاَّ مسافة الطريق حتى أُخضر إلى مجلس الظافر، وأنا حاضرٌ، فرأيت شاباً ظريفاً بثيابٍ قصار وأكمام لطيفة وطَيْلسان، فوقف بين يديّ الظافر، فقال الظافر: اختبره في شيء من الرسائل. فقلت له: مولانا يأمرك أن تكتب منشوراً لأحدٍ أولياء دولته يتضمَّنُ توليته ما وراء بابه، فقال: السمع والطاعة، فقرَّبت منه دواةً فأخذ يكتب وهو قائم، وكان إذا أراد أن يستمد

 <sup>(</sup>۱) هو القاضي المكين أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد بن الحسن بن حديد بن حمدون الكناني،
 قاضي الإسكندرية، توفي بثغر رشيد وهو عائد من مصر في جمادى الآخرة سنة ( ٥٢٨هـ)، انظر:
 «أخبار مصر» لابن ميسر (١٢٠).

انكب إلى الدواة ثم وقف فكتب، فلما أن رأى الظافر جَرَيان قلمه وثَبات جنانه، أمرَ خادماً أن يحمل له الدواة، ثم فَرَغَ من الكتابة وهو قائمٌ على رجله، فتناوله الخادم وعَرَضه على الظافر، فاستحسن خطَّه وكان خطًا مليحاً رائقاً على طريقة ابن مُقْلَة، وقال لي: اقرأه. فقلت: يا مولانا اسمعه من منشئه فهو أحسن، فقرأه بلسانِ حاد وبيانِ صادق، فلما استتم قراءته أمر الظافر بقَلْع طيلسانه وأخذ عَذَبة عمامته وفتُلِها وتَحْنِيكه (۱) بها، ففعل به ذلك. ولم يزل في الديوان مدَّة أيام الظافر والفائز والعاضد.

فلما استعلى الضِرْغام على شاور وتولَّى الوزارة، وهرَبَ شاور إلى الشام وقبض على ولده الكامل وأوْدَعه السجن خَدَمَهُ الفاضل ومتَّ إليه بخِدْمة قديمة، ثم إن الضِّرْغام تنكَّر على الفاضل فمضى من فوره إلى مُلهم أخي ضِرْغام، واستجار به، وكان ملهم هو الكبير وكان ترفَّع عن الولاية، فأمره بملازمة داره حتى يُصْلح أمره، فاتَّفق أن قُرِنَ بالكامل ابن شاور في محبسه وحبسَ معه وحصل له بذلك يد بيضاء عنده. ورجَع شاور إلى الديار المصرية بصُحْبة شِيرْكوه، وقتل الضرغام وأخوه ملهم وبنوه، وعادت الوزارة إلى شاور. وركب ابنه الكامل من دار ملهم ومعه القاضي الفاضل حتى دخلا على شاور وعرَّف الكامل أباه شاور حقوق الفاضل عليه وحُسْن ولائه.

واختص الفاضل بالكامل اختصاصاً كلّيّاً، وكان أولاً يُدْعى بالأسْعَد فغيّره ولَقّبه بالفاضل، ولم يَزَلْ معهما على أحسن حال إلى أن عاد أسد الدين إلى مصر في المّرة الأخرى واستولى على الديار المصرية وتولّى الوزارة وقتَل شاور وابنه الكامل وطَلَب الفاضل. وكان في نفسه منه أشياءً نَقمَها عليه في مكاتباته عن شاور، وكان يُغلظ القول فيها، ولجأ القاضي إلى القصر مستجيراً ومستخفياً، وطلبَه شيركوه من العاضد فشفَع فيه فلم يَقْبل الشفاعة وألَح في طلبه، فاتفق أن العاضد أهدى إلى شيركوه هدايا نفيسة وقعَت منه موقعاً لطيفاً، وسأله مع قبولها أمان الفاضل فأمّنه، فلما حضر أكرمه شيركوه وأمره بالجلوس في حضرته وقال: اكتب كتاباً إلى نور الدين محمود بن زَنْكي عرّفه ما فَعَل الله بهذا الطاغية الفاسق، يعني شاوراً، فكتب ولم يذكره إلا بالخير فغضب أسدُ الدين وقال: ما لَكَ لا تكتب بما آمرك به؟ فقال: ما يَسَعُني ذلك أيها الوزير لحقوق له عليًّ، فأغلظ له وتهدّده إن لم يكتب وحَلف ليوقعن به، فوثب حتى صار بين يديه وقال: قد انبسط الآن عذري فيما كنت أكاتب به المولى فإنما أنا آلة أكتب حسبما أومر فَبسَطَ عذره وأعُجبَه مخرجه من الحُجَّة وآنس به آنساً تاماً.

فلما مات أسدُ الدين شيركوه ترشَّح أكابر الدولة لمكانه وطمع فيها من هو أهلُّ لذلك،

<sup>(</sup>۱) عن التحنيك والأستاذين المحنّكين. راجع، «صبح الأعشى» للقلقشندي (٣/ ٣/ ٤٧٧ ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١)، و«المنتقى من أخبار مصر» لابن ميسر (٨٨ ـ ٩٨هـ) (٣١٩).

ولم يكن صلاحُ الدين ممن تَطْمَعُ نفسه في تلك الرتبة، واتفق أنه اجتمع بالفاضل في دار السلطان وجرى حديثُ من ترشِّح للولاية، وبَسَط صلاح الدين الحديث في ذكرهم ولم يذْكر نفسه، فجَذَبه الفاضل إليه وقال له سراً: هل عندك قوة لأن تلى هذا الأمر؟ فقال صلاح الدين: وأنَّى لي بذلك وهناك مثل فلان وفلان وعدَّدَ الأكابر، فقال له: لا عليك فإني أُدَبِّر أمْرَك فاستعد لذلك. فبينا هما في الحديث، استُذعى الفاضل إلى مجلس العاضد واستشير فيمَن يوَلِّي، ولم يكن شيركوه دُفِن بعد، لأن من عادَتِهم أنَّ الذي يتولى يلبس في الجنازة أخضَر دون كل من فيها وهي إمارة الولاية، فقال الفاضل: رأي أمير المؤمنين أعلى وهو أَعْرَف، فقال العاضد: ما تقول في فلان فوهي أمره وذَكَر شيئاً صدفه عنه، إلى أن ذكر جماعة كلُّهم كذلك، فقال للفاضل: فمن ترى أنت؟ قال: ما رأيتُ في الجماعة أحسنَ طريقة من يوسف بن أيوب ابن أخي المَيِّت، فإني اختبرته ورأيته يرجع إلى دين وأمانة، فقال العاضد: إنى أخاف أن لا يرْضَى به القوم، فقال الفاضل: يا أمير المؤمنين أنت ألبسه وأجُلسه وهو يَبْذل الأموال ويُصْلح حال الرجال ففعل ذلك. وخَرَجَ الناسُ وعلى صلاح الدين الأخضر من دون الجماعة (١) فعرَفوا أنه صاحبَ الأمر، وساعدته السعادة فلم يقل أحدٌ كلمة وفَرَّق خزاين شيركوه وعامَلَ الناس بالإحسان وبَذَل المال فأحبُّوه وتم أمره وصار القبض والبسط إلى الفاضل. وفُّوض صلاح الدين إليه أمورَ دولته وصار لا يصدر إلاَّ عن رأيه، واستنابه في جميع أموره ورعى له تلك الحال، فجرى في تصاريفه على أحسن قانون، وأحْسَنَ إلى أرباب البيوت، وجَمَعَ كتباً مشهورة بَلَغني أنها تكون سبعين ألف مجلد في فنون العلم وأنواعه. وأما ابن بَنان الذي كان السبب في خلاصه وعلو منزله فإنه أطرح في دولة بني شادي حتى احتاج إلى الناس، فدخل يوماً إلى الفاضل وقد انقادت الدولة لأمره ونهيه فعدَّد إحسانه إليه واشتماله في الدولة الذاهبة عليه، فاعترف الفاضل بذلك واستخلص له رزْقاً كان يقوم عليه إلى أن

وكان القاضي الفاضل شاباً مليحاً من أظرَف الرجال، فلما كانت وقعة الباب<sup>(۲)</sup> بين شيركوه وشاور بالصعيد، نَفَرَت به فرسه فوقع على ظهره على قربوس السرج فأوْهَنه، فلما رجع إلى القاهرة عمل عليه وكان يمَرِّضه ويداويه وقد مُدَّ وانتفخ، فلما كان يوم جلوسه بين يدي أسد الدين وهو يكتب انفجرت عليه وهو بين يديه فما راعه إلاَّ والمِدَّة والدم يسيلان بين يدي أسد الدين، فارتاع من ذلك وقال: احملوه ورقَّ له وعولج وانفسدت إحدى خرزات ظهره ثم اندملت وكانت له حَدْبة، وفي ذلك يقول ابن عُنَيْن [المنسرح]:

<sup>(</sup>۱) عن خلعة الوزارة التي قلّدها صلاح الدين. انظر: «الروضتين» لأبي شامة (١/ ٢/ ٤٣٨).

 <sup>(</sup>۲) في المصادر التاريخية أنها تعرف بالبابين وهي قرية جنوب المنيا تقدمت كورة الأشمونين. انظر:
 «اتعاظ الحنفا» للمقريزي (٣/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤).

قد أصبحَ المُلْك ما له سبَبُ في الناسِ إلاَّ البِغاءُ والحَدَبِ سلطانُنا أَعْرَجٌ وكاتبُهُ ذو عمَشِ والوزيرُ مُنْحَدِبُ معايبٌ كلُها لو اجتمعت في فلَكِ لم تحلّه الشُّهُبُ

انتهى كلام ياقوت. قلت: وقد أكثر ابن عُنَيْن من هَجُوه وذكر الحدبة فقال، وهو أحسن ما يكون من التهكُم [المنسرح]:

حاشا لعبد الرحيم سيدنا الديك من قال إنَّ حدْبَتَهُ هذا قياسٌ في غير سيدنا وقال أيضاً [الكامل]:

كم ذا التَّبَظْرُمُ زائداً عن حدَّه ما طالَ في الليلِ البَهيم سجودُهُ وقال أيضاً [المتقارب]:

إذا كلبة ولدت سبعة ولدت سبعة ولدت تسعة ولدت تسعة وقال فِتْيان الشَّاعُوري [الكامل]:

عجباً لأخدب في دِمَشْق وكتبه آراؤه شُهُب البزاة فسل بها وكأنه الزوراء والأقلام أسهموفيه يقول ابن الخِيمي<sup>(۱)</sup> [الخفيف]:

يشبه القوس صورة فلهذا قد غَدَت في النفوس منه نِبالُ

قلت: إلاَّ أنني ما أغرف أحداً كان في عصره من الشعراء المشهورين إلاَّ وقد مَدَح القاضي الفاضل، كابن سَنَاء المُلْك وابن ممَّاتي وابن الدروي وابن قَلاَقِس وابن السَّاعاتي وابن النَّبِيه وابن نَفاده والرشيد النَّابُلسي والتَّعاوِيذي وقال القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد

فاضلِ مما تقولُهُ السُّفَلُ في ظهرِهِ من عبيده حَيَلُ يصحُ إنْ كان يحبلُ الرجلُ

ما كانَ قبلًكَ هكذا الحُذبانُ إلاَّ ليركع فوقَهُ السودانُ

> فقف واستمع أيُّها السائِلُ تزاوجنَ فالفاضِلُ الفاضِلُ

هنَّ الكتائبُ عثنَ في الحَدْباءِ حَلَباً إذا انقضَّت على الشهباءِ مها يفري كُليا الزَّوْراءِ

(۱) هو مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن المفضل بن القامغاز، توفي بالقاهرة سنة ( ٦٤٢هـ). انظر: «فوات الوفيات» للكتبي (٣/ ٤٤١). الظاهر، ونقلت ذلك من خطه: كان القاضي الفاضل يُبكِّر كل يوم سحرة إلى مصر فيقف على باب الموفَّق بن قادُوس<sup>(1)</sup> جتى يركب ويسايره إلى القاهرة ويذاكره ويستفيد منه، فإذا وصل إلى القصر مضى لمنزله وأقام إلى الظهر، ثم يركب ويقف على باب القصر، فإذا خَرَج صَحِبه إلى مصر، قال: ورأيت أوراقاً سوَّد القاضي الفاضل في ظهرها شيئاً من كلامه وشعره، وهي استدعاءات بجلبان لعُلُوفات الحَمَام الرسائلي بالإسكندرية، صورة خطه بصحة المستدعى به، وكتَبَ عبد الرحيم ابن القاضى الأشرف وخطه بذلك عندي.

وعندي بخطّه في إجازة استأجر فلان ابن فلان من ديوان الرّباع السلطانية بتَغر الإسكندرية، وفي آخرها الشهادة على المستأجر. وكتب عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف، وهو كان يباشر هذا الديوان، فالإجارة منه والشهادة على المستأجر بخطّه وهذا فيه نظر. قلت: ما في هذا نظر لاحتمال أن يكون الناظر غيره وهو الذي آجر المستأجر والفاضل كان شاهد الديوان. وقال محيي الدين كلاماً آخره أن الوزير شاور لما وَزَر الوزارة الثانية، استخدم الفاضل في ديوان المكاتبات شريكاً للشيخ الموفّق أبي الحجّاج يوسف بن الخلال. وقال الصاحب كمال الدين بن العديم: وقال لي القاضي بهاء الدين بن شدًاد، قاضي حلب: دَخلتُ على القاضي الفاضل أوّل دخولي عليه داره ومعي العماد الكاتب، فلما خَرَجنا قال لي العماد: كيف رأيت القاضي الفاضل؟ قلت: رأيت رجلاً قد أتاه الله أربعة أسباب:

السَّعادة وهي تدعو الناس إلى المَيْل إليه، والاشتمال عليه، وأتاه الله العِلْم فإنه كان عالماً مطَّلِعاً على سائر العلوم آخذاً من كل نوع منها بأوفر سَهْم، لا يَجْتمع به صاحب علم إلاً ويخوض معه في علمه، وذلك من أسباب السعادة لأن الناسَ يَميلون إلى إرشاد علمه.

الثاني وهو كذلك، فإنه كان من أكثر الناس وَرَعاً، وكان وقتُه لا يُخليه من تلاوة قرءان أو التسبيح، وإن اتفق من يُكَلِّمه في حاجةٍ كلَّمه ثم عاد إلى ما كان عليه، وهذا أيضاً يدعو الناس إليه فإنهم يَميلون إلى ذي الدين.

والثالث الجاه وكان من أوْفَر الناس جاهاً عند السلطان الملك الناصر وأقربهم منزلة، وكان أعظم الناس ميلاً إليه.

والرابع المال وكان كثير المال جداً حتى إن وكيله ابن سَناء المُلْك قال: كان دخْلُه في كل يوم خمسين ديناراً.

وقال القاضي جمال الدين ابن شيث على ما شاهدته مسطوراً قال: كان للقاضي الفاضل رحمه الله بمصر رَبْعٌ عظيم يؤجَّر بمبلغ كبير، فلما عَزَم على الحج ركب ومرَّ به ووَقَف عليه

 <sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن حميد الفهري. توفي سنة ( ٥٥١هـ)، انظر: «خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) (٢٢٦ ـ ٢٣٤).

وقال: اللَّهم إنك تعلم أن هذا الخان ليس شيء أحبُّ لي منه، أو قال أعزَّ عليَّ منه، اللَّهم فأشهد أنني وقفته على فِكاكِ الأسرى. وسارَ إلى مكة وهو إلى يومنا وَقْفٌ، وأظنه صناعة التّمر التي بمصر على البحر.

قال القاضي محيي الدين: ورأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي: قل للقاضي تاج الدين، يعني ابن بنت الأعز قاضي القضاة، إن شئت أن تدعو وأن يُستَجاب لك فاقعد بين قبر القاضي الفاضل وبين قبر الشيخ الشَّاطبيّ وادْع فإنَّ دُعاك يُستجاب أو ما هذا معناه، فعرَّفته ذلك قال: كنت أفعل ذلك وتركته مدَّة وسرَّ بذلك. وقال الصاحب كمال الدين بن العديم: إنه سمع عبد الرحيم بن شيث بالبيت المقدس، وكان يكتب بين يدي الفاضل، قال: كان الناسُ يشكون من الفاضل قِلَّة اهتمامه بهم، وأنه لا يوفيهم رد السلام إذا لقوه في طريق. قال: ولم يكن ذلك كبراً منه وإنما من يرى أنه لا يضيع وقتاً من أوقاته إما في مصلحة أو في عبادة، فإذا ركب الدابة تنفَّل عليها فيَمضي ويَمرّ به الإنسان فيُسلِّم عليه فلا يقطع صَلاته، فهذا كان سبب إهماله الاحتفال بالناس في رد السلام. قلت: لا تفي له صلاة النافلة بما يحصل له من كَسْر قلوب من هو دونه، أو أنه يؤم من هو مثله أو قريب منه، لأنه يغتابه أو أنه يسُبَّه أو غير ذلك.

وقال الشيخ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي: والقاضي الفاضل هو الذي زاد في الكلاسة مثلها ولما حُفِرَت وُجِدَ تحت الأرض أعمدة قائمة على عَتَب وفوقها مثلها وأثر العمارة متصل تحت الأرض ليس له نهاية وكأنه كان معبداً، ووُجِدَث فيه قِبلة بحي الشمال. قال محيي الدين: ومدرسته بالقاهرة بدَرْب مُلُوخِيًّا هي أوَّل مدرسة بُنيت بالقاهرة (۱) ووقفها على الفقهاء الشافعية والمالكية وجَعَل فيها قاعةً لإقراء القرءان، كان الشَّاطبيُ (۱) متصدراً بها وغيره، وخَرَج منها جماعةٌ من العلماء، وكان الفقيه ابن سَلامة (۱) مدرَّساً بها. وجعل قاعة للكتب وقف بها الكتب العظيمة الجليلة من التفاسير والشروح وأصناف العلوم. ومن مَبارّه الأراضي التي ابتاعها بالجُمَل الكثيرة من المال بأراضي اللوق على عين الأزرق بالمدينة الشريفة وهي قريب بستان البورجي (۱)، وهي الآن بستان لبني قريش وبعضها دخل في الميدان الظّاهري، وعَوَّض عنها أراضي بأكثر من قيمتها. ومن مبارة الميضأة التي قريب مشهد الحسين بالقاهرة والمسجد والساقية ووَقَفَ عليها أراض قريب الخندق. انتهى ما نقلته من خط محيي بالقاهرة والمسجد والساقية ووَقَفَ عليها أراض قريب الخندق. انتهى ما نقلته من خط محيي الدين بن عبد الظاهر.

راجع «خطط المقریزي» (۲/ ۳۱۲ ـ ۳۲۷).

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرُّعيني الشاطبي صاحب الشاطبية، وهي قصيدة في علم القراءات، توفي سنة ( ٥٩٠هـ). انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١٤/٧٠\_٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن سلامة الإسكندراني انظر: «خطط المقريزي» (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الخطط» للمقريزي (٢/ ١١٧).

وقال ابن مَمَّاتي: كنتُ في مجلس الفاضل فحدَّثه بعض حاضري مجلسه أن الغزالي لما وَرَد بغداد سُئِلَ عن أبي المعالي الجُويْني فقال: تركته بَنْيسابُور وقد أَسْقَمه الشفاء، وقد كان شَرَع في مطالعة كتاب «الشّفاء» لابن سينا، قال: فجعل القاضي يتعجَّب من حُسْن قوله أَسْقَمَه الشفاء ويتمايل له ويقول: والله إن هذا كلامٌ حَسن بديع. وكان عنده ابن ولد الوزير ابن هُبَيْرة فقال: كلامُ جَدِّي في هذا المعنى أحسن وأبلغ قال له: وما هو؟ قال: قوله الشفاء ترك الشفاء، والنجاة ترك النجاة، فقال الفاضل: لا ولا كرامة، بين الكلامين بَوْنٌ لا يطلع عليه إلا أرباب الصنائع. وكتب إليه تاج الدين بن جرًاح [الخفيف]:

أنا أهذي وأنت تقرا وترمي والليالي تمرُّ واللَّه حَسْبي

فكتب فوق قوله: «أنا أهذي»، أنت اعترفت بالهذيان، كَتَب في قوله: «وأنت تقرأ وترمي» الهذيان مرمى. وفوق قوله: «والليالي تَمُرّ»، نَعَم تَمُرّ عليَّ وعليك. وكتب فوق قوله: «واللَّه حسبْى»، وحَسْبى أيضاً.

ودَخَل أبو الخير سلامة الضرير<sup>(۱)</sup> عليه، وكان له عليه حق يوجب الدالة، يستقضيه في مهم كان سأله استنجازه من السلطان فمطله فتضجّر أبو الخير وأنشده قول ابن الرومي [البسيط]:

لا يسرَّ اللَّهُ خيراً أنت جالبه ولا أعانَ على مقدوره القَدَرُ فأنت عندي كزُبِّ الكلب مذخله سهلٌ ومخرَجُه مستصعبٌ وَعِرُ

فقال الفاضل: يا أبا الخير وقع الفسادُ في موضع الحيا. وعَرَض عليه يوماً ورقة باسم مؤذِّنَيْن يستخدمان اسم أحدهما مرتضى والآخر زيادة، فكتب على رأس الورقة: أما مرتضى فزيادة وأما زيادة فمرتضى فصَرَف مرتضى واستخدم زيادة.

وحَضَر مرة من العجم واعظٌ، وكان جميلاً مبدعاً في الحُسْن، فاجتمع له الناسُ فَوعَظَ فظَهَر منه خلاف ما يؤدّي إلى الخشوع فقال الفاضل: يا لها من عِظَة مُنْعِظَة، وعمل الجماعة في هذا المعنى فقال الأسعد بنَ ممَّاتي [السريع]:

وجاهِلِ بَعًد من ضيفه لما أتى من سفَهِ منْسَفه فقبًل الأرض فجفً الثرى فيا لها من شَفَة منْشفَه

وقال ابن الحجَّاج: حَضَرْتُ يوماً عند الفاضل فحَضَر منْ ثَقُلَ عليه فاعتذر الفاضل، فأقبل وقال: الموت غداً، فأنشد الفاضل [الرجز المجزوء]:

 <sup>(</sup>۱) هو أبو الخير سلامة بن عبد الباقي بن سلامة الأنباري النحوي الضرير المقريء، توفي سنة ( ٥٩٠هـ).
 انظر: «نكت الهميان» للصفدي (١٦٠).

## قال لِيَ الموت غدا فقلتُ هذي حُجّتي

وكان كثيراً ما يُنشد [الرجز المجزوء]:

### عمارةُ الجسم نَفَس وهَدْمه إذا احتَبس

وركب الفاضل يوماً فركّبه القاضي المكين ابن حيُّوس، ولم يكن معه مِقْرَعة، فأعطاه الفاضل مِقْرَعةٌ فرماها، ثم ردَّ في طلبها عَجِلاً فما وَجَدَها فعاد بسكتة وسكينة لخيبته فأنشده الفاضل [الكامل المجزوء]:

يا عادياً شبه السفيل له وعائداً مثل الحليم ضيّعتَ مِقْرَعةً وعُذ تَ شبيهها من غير ميم

وتوجَّه رسولاً إلى صاحب المَوْصِل فأحضرت فواكه فقال بعض الكبار: خياركم أُحدَب، فقال الفاضل: خَسُنا خيرٌ من خياركم. ولما عمل العماد الكاتب كتاب «الخريدة» بعثها إليه في ثمانية أجزاء، فلما أُحضرت لدى الفاضل قال: وأين الآخران لأنه، قال كتاب خريدة وما أرى إلاّ ثمانية يعني خرى عشرة لأن «ده» بالعجمي عشرة.

وقال ضياء الدين ابن الحجَّاج: دَخَلْتُ على الفاضل أنا وأخي فقال الأسعد بن ممَّاتي: إن فلاناً أفضل من فلان، فقال الفاضل: هما كحدِّ السيف. قال: وذكرت قول الفاضل هذا بعد مدَّة للموفَّق الدِّيباجي فتَظَمَه وقال [الهزج]:

### هما كالسيف لا يُدرَ لُ فَوقٌ بسين حَدَّيْه

وقال ضياء الدين: أيضاً حَضَرْتُ وأنا صغيرٌ مجلسَ الفاضل، فحَضَر عنده أحدُ أولاد الوزير عون الدين ابن هُبَيْرة، وكان يُنسب إلى الثِقَل في أشغاله، فسأله عدَّة سؤالات فقضاها وكثَّر في أشياء لا يمكن الفاضل فعلها، والفاضل يحْلُم عنه ويجيبه أجوبة حَسنَة، فلما قام قال: ما هو إلاَّ أن يجيء فيا خيل الله اركبي ويا يد البطالة اكتبي. ويقال إنه تخرَّج وتدرَّب على الموفَّق ابن الخَلاَّل في أيام الخلفاء المصريين. وكان الموفَّق يكتب إليه في أيام السلطان صلاح الدين، ولم يغير مكاتبته أيام المصريين، فيقول خادمه: وكان الفاضل يتعجَّب من ذلك ويقول: إلى متى يخبىءُ الألف واللام يعني يكتب الخادم.

وكان الفاضل يعمل للسجعة ويقول لكتَّابه اعملوا قرينتها فما ارتضاه أجاره وما لا يرتضيه أفادهم إيَّاه، فقال لهم: جاءَت خيلُ الله تعْسِلُ ما قرينتها؟ فقالوا أشياء لم يرْضَها فقال: وهي من كل حدْب تنسل. وقال لهم يوماً: كتبها والمغرب قد تنحنح مؤذِّنه وطَلَب إجازتها فلم يأتوا بما أرضاه، فقال: وجفْن عين الشمس قد عمّضه وَسْنُه.

وقيل إن العزيز (١) هَوَى قَيْنة شَغَلته عن مصالحه فأمره أبوه بتركها، فشقَّ ذلك عليه وضاقَ صدرُه ولم يجتمع بها، فسيرت له مع بعض الخَدَم كرة عنبر فكسَرَها فوجَد فيها زرّ ذهب، ففكر في ذلك ولم يَعْرف معناه، وعَرَّف الفاضل الصورة فنَظَم الفاضل بيتين وجهزهما إليه وهما [السريع]:

أَهْدَتْ لَكَ الْعَنْبَرَ فِي وَسْطِهِ زَرٌّ مِنَ التَّبْرِ خَفَيُّ اللَّحامِ فَالزَّرُ فِي العنبر مغناهُما زُرْ هَكذا مختَفِياً في الظلام

قال شمس الدين محمود المَرْوَزي: كنت يوماً بحضرة القاضي الفاضل وكان العماد الكاتب عنده، فلما انفصل قال الفاضل للجماعة: بمَ تشَبِّهون العماد؟ وكانت عنده فترة عظيمة وجمود في النظر والكلام، فإذا أخَذ القلم أتى بالنظم والنثر فكلهم شَبَهه بشىء، فقال لهم: ما أصبتُم، هو كالزناد ظاهرُه باردٌ وباطئه فيه نار. وقال له العماد الكاتب يوماً: سرْ فلا كبا بك الفرس، فقال الفاضل: دام علاءُ العماد.

ومن كلام الفاضل في هذه المادة ـ أعني ما يُقْرأ: مقلوباً فلا يتغيّر ـ قوله: «أبداً لا تدوم الأ مودة الأدباء». قلت: ولا يُعلّم أن كاتباً بَلَغَ من الرتبة عند مخدومه ما بَلَغَهُ الفاضل عند صلاح الدين حتى أنه كان يقول: ما فتحت البلاد بالعساكر إنما فتَحتُها بأقلام القاضي الفاضل. وعَمِلَ الخلفاء على أخذه منه واحتجُوا بأنهم يطلبونه لأمور لا تُقال إلا للقاضي الفاضل في ما يتعلّق بالفتوحات، فأذِنَ له فقال له: السلام عليك هو آخر العهد بك. ثم دافع عنه واعتذر بضغفه، فعملوا عليه لما حَجَّ وأرادوا أخذه غَضباً، فتعذّر ذلك. ويقال إن الناصر الإمام لما توفي صلاحُ الدين كتب إلى الفاضل، أو أرسل إليه، يقول له: أي من كان في أولاد صلاح الدين يَصْلُح للملك وله الأمر، وحكى شيخ الشيوخ شَرَفُ الدين عبد العزيز الأنصاري قال: لما مَرض السلطان صلاح الدين بحرّان مَرضاً شديداً حتى حَصَل اليأس منه، وبقي أياماً لا يأكل ولا يشرب، فذَخل عليه القاضي ضياء الدين الشَّهْرَزُورِي عائداً فبكى السلطان، فقال له ضياء الدين: يا مولانا مثلك ما يُسامِح أنت ربيت بين سُمْر الرماح وبيض الصَّفاح وعَرَضْت في الدين على الموت وأنت في هذا السن؟ فقال نه نفسك على الموت مراراً في عدَّة حروب وأنت الآن تفزع من الموت وأنت في هذا السن؟ فقال: والله ما خَطر لي هذا ببال ولكن فكَّرت الساعة في القاضي الفاضل كيف يكون إذا بَلغته فقال: والله ما خَطر لي هذا ببال ولكن فكَّرت الساعة في القاضي الفاضل كيف يكون إذا بَلغته وفاتي، فأشفَقْتُ عليه لعِلْمي به وما يُجِده من أجلي.

ورأيت من تَمَكُّن الفاضل عند السلطان فصلاً كَتَبَه في معنى العادل أخي السلطان، وكان العادل يكره الفاضل لأنه أخَذَ حَلَب منه وأعْطاها للعزيز عثمان، وبلَغَ الخادم أن المولى العادل

<sup>(</sup>۱) هو الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي، ملك مصر بعد أبيه سنة ( ٥٨٩هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة ( ٥٩٥هـ). انظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٢٠).

أنكر توالى الإنعام بعد الإنعام وتَتابُع الإكرام بعد الإكرام، وما علم أن آثار السيوف طاحَت وبقى أثَرُ الأقلام، وكم للخادم من موقفٍ مشكور يعْجَزُ عنه السَيْفُ المشهور والعَلَم المنشور، والمولى العادل يُمَنِّي نفسه، فأدام الله أيامَ المولى ما دامت السماوات والأرض، والخادم إن تقدم المولى فهو أكبر مراده، وإن كانت شَقُوة تطيل له البقاء فما يخرج المُلْك عن السادة الملوك من أولاده.

قلت: من هذا الكلام يُعْرَف أين كان الفاضل في الرتبة عند صلاح الدين، وما أفاد هذا الكلام. ومات السلطان واستولى العادل على البلاد وسلَّ أولاد أخيه صلاح الدين واحداً بعد واحد وما نَفَعهم القاضي الفاضل.

ومن إذلال الفاضل على السلطان ما رأيته في مكاتبة عنه إلى السلطان وهو: أن العزيز عثمان ولده كان معه في تلك السفرة فذَّكُره الفاضل، وقال [الكامل]:

> مَمْلُوكُ مَوْلانا ومملُوكُ ابْنِه وأخيه وابنِ أخيهِ والجِيرانِ طَيُّ الكِتابِ إليه منه إجابة لسلام مولانا ابنِه عُثمانِ واللُّهُ قد ذَكر السَّلامَ وأنَّهُ يَجْزي بأَحْسَنَ منه في القرءان وغريبةٍ قَدْ جنْتُ فيها أولاً ومَنْ اقْتَفاها كان بعدي الثَّاني فرَسُوليَ السُّلْطان في إبْلاغِها والنَّاسُ رسْلُهُمُ إلى السُّلْطانِ

وترسُّلُه فلعلُّه يبلغ المائة مجلد، ونَظْمُه فقد قال في جملة رسالةٍ: إنِّي من مذرَجة ستين وما قاربها وهي المدة من تاريخها قَدْح هجرة وكرى، وعُلُوا سِعْر شِعْرى، قد نَظَمْتُ ما بين خمسين ألف بيت من الشعر بشهادة عيانها وحضور ديوانها. ومثل هذا العدد لا يُعْرَف لقديم ولا مُحْدَث في مثل هذه المدة، مثل قولي في صفة باذَهَنْج شديد الحرور ما يناهز ألف بيتٍ، ومثل قولي في رجل طويل الآذان كأنهما في رأسه خُفَّان أو قد عُجِّل له منهما نَعْلان ما يقارب أَلْفي بيت، ومثل قولي في رثاء الوطن الذي دَرَجْتُ من وكره وخَرَجْتُ فلم أخرج عن ذكره ما يناهز عشرة آلاف بيت، ومثل قولي في مدائح منصوصة وأهاجي مخصوصة، ومثل قوافٍ لم أسبق إلى ركوبها ولم يدر الزمان على مسامع أهله مثل كوبها.

فأما نَثْرُه فمنه ما كتبه إلى موفَّق الدين خالد بن القَيْسَراني (١١)، وقد وقَفَ له على رسالةٍ كتبها بالذهب: «وَقَفَ الخادمُ على ما دبَّجَتْه أناملُ الحضرة التي إذا صاب سحابها روَّض لساعته، وإذا عُدِمَت حقيقة السحر فهي التي نفتُها بيانُه في روع يراعَته، فانتقل من الاستحسان

هو أحد وزراء نور الدين محمود، توفي سنة ( ٥٨٨هـ). انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ (1)

إلى التسبيح، لأن حروفَه شذور السُّبح وخلص من الترجيح بأول ما صافَح الطرف من الطُّرَف واللمْح من الملح، فتناول منها جنة قد زُخرِفَت بنار، وليلة قد وُثِّجت بهار، وروضة قد سُقِيَت بأنهار عقار، وعارِضُ ذَهَبِ قد أذيب، يكاد سنا برقه يذْهَب بالأبصار، فتعالى من ألان لداود عليه السلام الحديد، ولها الذهب، وأيْقَظ به جدُّ هذه الصناعة بعد أن نام بين الأنام فهبّ، وأُعْلَم الناس أنَّ القَلَم في يد ابن البوَّاب للضرب لا للطَرَب، وأن قيمة كل منها ومنه مَا به في هذه الصناعة وكتب، وجلاَّها بتمَام البدور وأعطاه ما أعطى أباه من المحاق، وأخَّر زمانها وقدَّم زمانه ورَزَقَها السَّبْق وحرمه اللِّحاق، فمِنْ ألفات ألِفت الهمزات غصُونَها حمائم، ومِنْ لامات بعدها يحسدها المحب على عِناق قدُودها النواعم، ومن صادرات نقعت غلل القلوب الصوادي والعيون الحوائم، ومن واوات ذكرت ما في جنة الأصداغ من العَطَفات، ومن ميمات دَنَتُ الأفواه من تُغورها لتنال جَنْي الرشفات، ومن سينات كأنها التأشير في تلك الثغور، ومن دالات دالأت على الطاعة لكاتبها بانحناء الظهور، ومِنْ جيمات كالمناسر تصيد القلوب التي تخفق لروعات الاستحسان كالطيور وفيها ما تشتهي الأنفس وتَلذُّ الأعين وخالدٌ فيها خالد، وتحيته فيها المَحامد، ويده تضرب في ذهب ذائب والخلق تضرب في حديد بارد، فهي اليدُ التي تَنْظم تيجان الملوك بدُرُها وتُظْهر آية الكرم على قراطيسها لما تُظْهره من تِبْرها، وما كنت قبل يدها أحسب أن سحاباً يمطر نُضاراً، ولا أن ماء يستمد ناراً، ولا أن أقلامها سفكت دم المال فأجرته أنهاراً، ولا قلُّ لحظها أن الشفق لا يُشْفق من طلوع الفجر، ولا أن لون الوَصْل ينقض على لون الهَجْر، ولا أن الليل يتشبث بعطف البرق فلا يريم، ولا أن ذهب الأصيل يجري به سواد الليل البهيم، ولا أن يداً كريمة تدَّعي من آيات قلمها وكرمها أن الجُلْمود بها يفارق الجمود، وأن اليراعة تستر فَرْقَدها على الظمأ فيشافه منهل النضارة المورود، وما كانت خطوط الفضلاء إلاَّ تجربة بين يدى تحريرها الآن، ولا أقلامها إلاَّ حَطباً أوقدته على الذهب فذاب لها ولان، ولا تحسب الخط إلاَّ بحسبها فغيرت له أثواب الحداد وجَلَت عرائس حروفه مضمخة الأجساد بالجساد، وأطلعت إنسان عين الإحسان، بدليل كونه لم يُلْمح إلاَّ في سواد، وسجد له والسجود فرضه لأنه ثوب التيجان، وقبَّله والتقبيل حقَّه لأن الجنان تجاوزَ منه حور الجنان، كيف لا يُفَضَّل جوهرها بأن يفضل ويقابل حروفها بأن تُقبَّل. وقد كتب الناس إليه وكتب بالعين وحصل الناس من هذه الصناعة بعد حرب حنين على خُفْي حنين وفازت بما أظهرت من ثروتها للنظار من النضار، وصحَّت لها الكيمياء لأنه كتب بشطر دينار سطراً بألف دينار، وأن له في نهارها بل في أنهارها سبْح طويل، وأنها على خِفَّة وزنها وقِلْة أسطرها لتكلُّف من الشكر عبناً ثقيلاً وكيف لا تخف ميزان الثناء على أنها رَجَحَته بذائب ذهب، وكيف يضل وفد الشكر وقد هدّبه بذوائب لهب، وقد نشره وطواه حتى كاد أن يخلقه، وأسام فيه ناظراً لا يسأمه، فكان آخر ما يأمله أول ما رَمَقَه أمسى لافتتانه يعبد على حروفه أو

على ورقه، وورده إذ وَرَدَه فازداد ـ عطشاً على كثرة العَلِّ والنَّهَل، وأعشاه إذا عشاه وكثرة النور يُعشى ناظر المُقَل».

ومنه ما وصف به الخيام فقال: "إن الخيام فقد بَلِيَت وصارت أمشاجاً ورقت فخالطت كأس الغمام مزاجاً، ولقيت معنا الشدة وكانت شدتنا أن رأينا بها انفراجاً، وفيها من السماء رقاع وكأنما أخذها في شق الثياب سَمَاع، وإذا هبّت الرياح فهي بتقدمها وتأخرها في نَزع حثيث ونزع من الشيطان خبيث، طلقتنا وهي بعد في حبالنا، وطَعَنت وهي بعد في عقالنا، إن أرسلت الريح آية ظلت أعناقها لها خاضعة، وإن قعدنا فيها فعلى قارعة الطريق وهي قاعدة على طريق القارعة، وإن وقعت ليلا فما لوقعتها الخافضة الرافعة، بها للدهر جِراح الإبر لا تقطبها، ومنها على الدهر أطلال تصدقها العين تارة وتكذبها، قد فرجت سماؤها وانشقت وأذنت لربها وحقّت، لم يبق في أدمها بشرة تعاتب، ولا في صَبْرِها سكّة تجاذب، كأنها وأخواتها إذا هبّت الرياح المجرمون رأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب بحيث يرى حِماها وأخواتها إذا هبّت الرياح المجرمون رأوا العذاب فسلّت سيوف بَرْقها وسلسلت سيول ودقيها، فإنها أمام تلك السيوف جَرْحى ووراء تلك السيول طَرْحى، تودّ ما ودّ ابن نوح يوم لا عاص، وتراها كبط الماء ونحن بين غريق وعائم، نضربها في كل يوم فوق الحد ونأخدها في عاص، وتراها كبط الماء ونحن بين غريق وعائم، نضربها في كل يوم فوق الحد ونأخدها في المصيف بحرب حر وفي الشتاء ببرد برد».

ومنه كتاب أصدره من بَعْرين وهو: «المستقر ببعرين حيث أخرجت السماء أثقالها، وفَتَحَت من عزّ إليها أقفالها، وركضت خيلُ الرعود لابسة من الغيم جلالها، ثوب اللّيل بماء الغَمام غسيل، وشَبَحُ الظلام بسيف البَرْق قتيل، وغراب الأفق في الجَو بازٍ لأنه في قوس قُرَح ناز، وكأن عقارب الظلماء بالثلج أفاعي، فليكن ليل السّليم وكأن مواقع الرعد قواقع حلى على الغواني فهو لا نام ولا تنيَّم. وكأنَّ الصباح قد ذاب في الليل قطراً، وكأن البَرْق لما ساوى من صدَفي الليل والنهار قد قال: آتوني أفرغ عليه قَطْراً، وقد ابتلَّ جَناحُ اللّيل الممُفيق فما يطير، وأبطأ حمام الصَّبح خلاف ما يحياه في رسالة نوح فما يسير، والرياح قد أغصَفَت فقصَفَت عيدان نجد ورتمَها، وخيولها قد رَكَضَت في السحاب فكان البرق تحجيلها ورتمها، فأما الخيام التي قد نَضُجَت بُلودُها بإيقاد الشمس، واسْوَدَّت ثم نَضَحَت بدموع الغَمام فتراخت أجفانها بعدما اشتدّت، فما هي إلاَّ أعين سال منها بالدموع كُخلها، وخيول دُهم جلَّ عنها بالرياح من الإطناب شكلها، ولا يزال الخِصام بينها وبين الأهوية إلى أن تشق الثياب من طربها. ونحن ندأب في عقد طنبها لندخل في عقد حسبها، وهيهات سُلِبَت في البيكار أشباحُها، وخرجت بالرياح أرواحُها، فالشَّمس إن طَلَعَت ألْقَى وهيهات سُلِبَت في البيكار أشباحُها، وخرجت بالرياح أرواحُها، فالشَّمس إن طَلَعَت ألْقَى الشرق جامات تقرُّ على العيان، لا دنانير أبي الطيب التي تفرّ من البَنان وما لاذت بجانبها الشرق جامات تقرُّ على العيان، لا دنانير أبي الطيب التي تفرّ من البَنان وما لاذت بجانبها الشرق جامات تقرُّ على العيان، لا دنانير أبي الطيب التي تفرّ من البَنان وما لاذت بجانبها

الرياح وأَبَت على الأطناب من إرسالها في عنان الجماح إلا أشبهت قطاة غَرَّها شَرَكُ وقد علق الجناح، وقداة هزَّها دَرَكُ وقد أَبت البَراح، وقد زادت السيول إلى أن صارت هذه الخيام عليها فواقع وهمهم الرعد قارياً فاستقلّت قيامُها بين ساجدٍ وراكع، وأنا فيها كعثمان في داره والخطّبُ قد أخذ في حصاره، فلا يزال ويلُ النَّبل مفرَّقاً ولا أزال على نفسي من السَّيل مخندقاً، وقد رَجَعْنا إلى النشأة الأولى فعُدْنا في هذا الماء عَلقاً ولا كفران لله فإني ملقى على طرق الطوارق ملقى ما شاب العيش من فراق يشوب بالشّيب المُفارق. وما كنت أخشى أن ينقلني الدَّهر من دَرَجَة مجانيه المُقتَطفة إلى مدرجة مجاريه المُجتحفة، ولن يرى أعجب مني ممحلاً وأنا أشكو الغدران الغادرة، ومجدباً أتظلّم من ظلمات اللَّيالي المَاطِرَة، وفَتَح الله بَعْرين وإن الريّ منها بعَدد رَمْلِ بيرين".

ومنه من جملة كتاب: «ثم وَرَدْتُ في هذه الساعة على العيون، عيون موسى، في ساعة بَكَتْ لها عيون أم أحمد وفي هَجِير ما يوقد بالنار بل النار به تُوقَد، والجو يتنفَّس عن صدر مسجُور كصدر مهجور، والحرُّ وصاليه في نحو هذه الطريق جار ومجرور، والمَهامه قد نشر فيها مُلآء السراب، وزَخَر فيها بحر ماء ولدَ لغير رشدة وعلى غير فرش السحاب، وحرُّ الرمل قد مَنَعَ حتّ الرمل، ونحن في أكثر من جموع صِفّين، نَخافُ من العَطَش وَقْعَة الجَمَل، ووردنا ماء العيون وهو كما عيون المحابر يغترف المجرم منه مثل عمله ويرسله فلا يؤدي الأمانة إلى غلله، وهو مع هذا قليل كأنه مما جادت به الآماق في ساحات النفاق لا في ساعات الفراق، ولو لم يكن مما جادَت ما كان ملحاً طعمه نافذاً في القلوب سهمه، فيا لك من ماء لا تتميز أوْصافه من التراب، ولا يعدو ما وُصِفَ له أهْلُ الجحيم في قوله تعالى: ﴿وإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءِ كالمُهْلِ يَشُوى الوُجُوهَ بِشْسَ الشَّرابُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، فنحن حوله كالعَوائد حول المريض، بل الميت يُجَهَّز للدفن ونَّعْشُه المزاد ويُحْفَر عليه ليقوم من قبره وذلك خلاف المعتاد وفي غير من قد وأدت الأرض، فاطمع فما شئت من صارخ وصارخة وابن شمس، وهو وإن لم يكن من مُضَر فإنه ابن طابِخَة، وكلما عصفت الرياح تعاهدها منه نافخ وقابل صفحتها من صَحائف الوجوه منسوخٌ وناسخ، وكل لسانه كسباً به الفرق وإصبع الغرق قد جفَّت اللَّهَوات من الأرياق وفُدِيَ بياض الماء بسواد الأحداق، وسُئِلت الثماد عما عندها واقتدح الحَفْرُ زَنْدَها، فلا حجر يبضُّ ولا نقد ماء ينضّ، إنما هي يدُ البخيل إذا سُئِلَت، وإنما الموءودة وبيننا قتلت. فأما القلوب فقد أوقد لظى أنفاسها وسلِّط سلطان سوء الظن على وَسُواسها وخَنَّاسها، ولا غَزُو فإن القلوب ما بَرِحَت تتبع العيون على عشقها وما برحت العيون تقودها إلى حتفها، وهذه قلوبنا الآن منقادة لحكم هذه العيون منتظرة على يدها المَنُون إلاَّ أن ماءً قد كشف الغرب خبيئته وزعم أن الطير كان ربيئته، والله ما عرفوه إلاَّ الآن على أنه لو كان دمعاً لَمَا بَلِّ الأجفان أو مالاً لما رفع كَفُّه الميزان، وإن امرءاً روحه في جلد غيره وهو الماء

الذي في المزاد وخصمه غير نفسه، وهو النار التي في غير الزناد، لجدير بأن يعزى به أعزاؤه وأن يلام على مفارقة الأحباب ويقال: هذا جزاؤه. وأنا وإن كنت من الحرِّ في أجيج ومن العَرَق في خليج كإنسان العين ظام ماتح غَرِيق سابح، فإني إلى أخبار حضرته أشوق مني إلى ذلك الماء على ما ذكرته من هذه الغلل، وعلى ما اعترضنا في هذه الطريق من هذه الغِيَل ولو أنه عللني بكتاب لعلني بسحاب، ولو أنه زاد طرفي سواد مِدادِه لأعاد صبغة ما غسلته بكارة من سواده، ولو أنه بعث الطيف لقَدَّم لمسيره الطَرْف جواد رقاده وإن كان جواداً على النوى برقاده».

ومنه فصلٌ من كتابٍ يذكر فيه الجَرَب: «وأشكو بعد قلبي جِسْمِي فقد ضَعُفَت قوّتُه وقوي ضعفه، ونَسَجَت عليه همومي ثوباً دون الثياب وشعاراً دون الشعار من الجَرَب الذي عادى بيني وبيني، وأنتقم بيدي من جسمي وأستخدمها تحرث أرضه، فإن لم يكن لأرضه عجاج فلي عجيج، وإن لم يكن لي بذار فلي من الحبّ ثِمار، وإن لم يكن لي سنبلة فلي أنمُلة، وإن لم يكن في كل سنبلة مائة حبّة ففي كل أنمُلة مائة حبّة تأكلني. وقد كنت مسالماً لأعضائي إلا سنا أقرعها فما يخلو زمن من مندّماتي أو إصبعاً أعضها، فما أكثر ما تأتي به الأيام من غايظاتي، والآن فقد زدت على الظالم الذي يعض يَدَيْه، فأنا أقرع جميع أعضائي وكلها ثنيات، وأعض على جوارحي وكلها أنامل: ﴿وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٌ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاً هُوَالْ عَلْمَ اللّهُ عِلْمَ لَلْ للقلب حك، والحكُ للجسم فكر، وبالله نذفَعُ ما لا نطيق، يا واهب العُمْر خلصه من الكَدَر».

ومنه يصف ما حصل له من النَّقْرس:

«وجالي في النَّقْرس إلى هذه الغاية، الأرض من ذوات المَحارِم ما وطئتها برجلي وطُرُقها ضاحية مني ما كسوتها ظلِّي. والمملوك قد وَهَنت ركبتاه وضَعُفَ أطيباه، وكتبت لام ألف عند قيامه رجُلاه، ولم يَبْقَ من نَظَره إلاً شفافة ومن حديثه إلاً حديث خُرافة».

ومن كلامه في وصف المكاتبات الواردة عليه:

"وَصَلَني كتابُه فَوصَلَني منه ما وصلني وعَرَفْتُ من بلاغته ما جهلني، وشربت من بحر كلامه ما شَرَّبني وأكَّلني، وعَلَوْتُ به قدراً على أنه صَهْوة الكلام، استنزلني فإنها بدائع ما سِرُ البلاغة قبلها بذائع، ووقائع خاطرٍ صَفَت صفاتها فهي التي رقَّته وروَّقته الوقائع، وغرائب سَهُلَت وجَزُلت فتارة أقول جرأة نبع وتارة أقول جرية نابع قد ضُمُّن الدرُّ - إلاَّ أنه كما قال أبو الطيِّب - كَلِمُ . وأُحَيِّ حيّ الأشواق، إلاَّ أنه كما قال أبو تمَّام: لو مات من شُغل بالبَيْن ما علم (۱) . فَقَدَيْتُ يدها وقد مدَّت ظلاً كاد يقصر ظلاً من الخط، والله قلمها الذي طال وأناف

<sup>(</sup>١) من قول أبي تمَّام «الديوان» (١٦٦/٣):

منها كأنه تحيفه القط قط».

ومنه: «وما أخسَبُ الأقلام جعلت ساجدة إلا لأن طرسه محراب، ولا أنها سميت خُرساً إلا قبل أن ينفث سيدها في روعها رايع، هذا الصواب، ولا أنها اضطجعت في دويها إلا ليبعثها، أمّا ينفخ فيها روحه في مرقدها، ولا سُودَت رؤوسها إلا لأنها أعلام عبّاسية تداولتها الحضرة بيدها، لا جرم أنها تحمي الحِمَى وتَسْفِك دما، وتّتشح بها يده عنانا ويرسلها فيعلم الفرسان أن في الكتّاب فرسانا، ويقوم الخطباء بما كتبت فتعلم الألسِنة أن في الأيدي كما في الأفواه لسانا، ولقد عجبت من هذه الأقلام تجرُّ ألسنتها قطعاً فتنطق فصيحة، وتجدّعُ أنوفها فتحرج صحيحة، وتجلى مليحة، وما هي إلا آية في يد سيدنا البيضاء موسويّة، وما ما دتها في الفصاحة إلاً علوية، ولولا الخلق لقال علوية».

ومنه: «ولو ادَّعى سحرُ البيان أنه يقضي أيسرَ حقوقه، ويثمر ما يجب من شُكر فروعه وعروقه، لكنت أفضَح باطل سحره وأذيقه وبال أمره وأصلُب الخواطر السحَّارة على جذوع الأقلام وأعْقِدُ ألسنتها كما تَعْقِد السَّحَرة الألسنة عن الكلام».

ومنه: «كتابٌ كريميٌ من حيث النسبة إليه، كلِميٌ من حيث نسبته إلى اليد البيضاء من يديه، مسيحيٌ من حيث أنه أحيا ميت الأنس، محمَّديٌ من حيث كاد يكون بما نَفَثَه في رَوْعي روح القُدُس، فلا عُدِمَت مخاطبته التي تخلعُ على الأيام يوم العيد، وعلى الليالي ليلة العُرْس. فأبقاه الله للسان العربي فلولاه كان مزُويّاً لا مرويّاً ومدحوراً لا مذخوراً، ولولاه لحالت أحرفه عن حالها، وأبّت الفصاحة أن تكون قوائم الأحرف من آلاتها، وكانت تُقعد ألِفه القائمة وتموت باؤه النائمة، ويزيد حِنْيُ ظهر داله حتى يلحق بالرغام خدّها ويغضّ، وحتى تذرّد أسنان سينه فلا يبقى لها ناجذٌ عليه تَعَضَّ.

ومنه: وقف عليه والشكر عن المُنعم به غير واقفٍ، بل وقف واستمطر منه صوب الغَمَام فيما انقطع ولا كفَّ واكف، وأرى بنيان تبيان لو رأته المجارون. لأبي بنيانهم من القواعد فَخَرَّ عليهم السقف. فلله هو من بليغ أن قال، فالقول عنده أكثر يوم البين من ماء الطرف. وإن رام القول غيره فهو أقل عنده يوم الحُسَيْن من ماء الطفّ».

ومنه من جواب الشيخ تاج الدين الكِنْدي: «وطننته وحقَّق الله فيه الظن، قد ارتقى الأسباب وأخذ اللفظ من القطر والقِرْطاس من السحاب. وآمَنْت بضحة رقيّه، وتبيّنت التقاطه للنجوم حين أوردها في بارع اللفظ. ونقيّه، وقلت للجماعة كلام التاج تاج الكلام، والمُلْك في كِنْدَة وكانت أقلامها سيوفاً وسيوفها الآن أقلام».

ومنه: «فوقفت منه على طُرفِ الطرف وتحفة الطرف، وكدت أعبده منه على حرف، وكل جرفِ ذلك الحرف، ولولا إشفاقي أن يفطن الدهر لمكانه من قلبي، وخوفي أن أعرفه

بحسنته منه فأغريه منها بدفع أوْزار حربي، لقلت قولاً يغضُ الأوَّلين والآخرين من هذه الصناعة، وأنفذت فيهم سهاما لا تحمي شاعراً منهم صخرة وجه، ولا كاتباً درع درَّاعَه، وما هي إلاَّ آيات كل واحدة أكبر من أختها، وفكر مرزوقة في أيام الجمع كلها إذا أتت الفِكر أرزاقُها يوم سبقها».

ومنه: «كتبٌ كريمة كادت ألفاظُها تتبسّم، ومعانيها تتكلّم، وكادت حروفها تكون أناسى لعين المسار، وكادت سطورها تحلّي عرائس وعليها من الشكل حلى ومن النقط نثار».

ومنه: «كتابٌ سنيٌ المعاني سينيُ القوافي، وحق سينه أن يخلص لها الإقبال، والسين تصحب الفعل فتخلصه للاستقبال، وهذا أفقٌ لا مَطار فيه إلاَّ للعُقاب وابنه، وبحرٌ لا سَبْح فيه إلاَّ لمن يُخرج الدُرَّ من فيه، ويدخل البحر في ردنِه. وما عنيت ها هُنا بالبحر إلاَّ يده الكريمة، فأمًا البحر فلم أعنه».

ومنه: «كتب المجلس روَّح وأتاح فريّه، ولا برحت أقلامه سلاح أوليائه على الزمن إذا خافوا حربه تؤنس راجيها وتؤنس مجاريها، وتخضب بها السمع ويتظاهر بها النفع، لولا أنها تُغَيِّر علينا شِيَمَنا فتخلق فيها الحَسَد، وتشُدُّ أيدينا إذا تعاطينا المجاراة بحبل من مَسَد».

ومنه: «وسيّدنا ما بعد بيانه بيان، وبين فكّيه سيفٌ وبين فكّي كل إنسان لسان، فقولي يا أقلامَه، فقد خرست في الغُمود المناصِل، وتَبَختَري يا تغلب ابنة وائل، فقد أعطى التقدمة من البلغاء وهم صاغرون، وأفلح المعترف بفضله وقد علم: ﴿أَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ﴾ المؤمنون: ١٧]، و[القصص: ٨٢].

ومنه: «ولكن اعتزل الناس السماك الأعزل، وارتفع أهل الدَّرج العليا وانخفض أهل الدَّرك الأسفل، وضيَّع الناس السهام وأصبت أنت بواحدها المقتل، فأنت الرامي وغيرك الرائم، وأنت الحامي وغيرك الحائم، وحروفك الأزهار وكتبك الكمائم، وقلمك الساقي وخاطرك الغمائم، وبقولك يُضَنَّ ويُغالى، وإذا قلت: يا خيل الأقلام اركبي، ملأت الأرض تصهالاً وصيالاً، ونَفَرت إليك المعاني خِفافاً وثِقالاً، وأذَّنت فيها بالحج فأتتُ ضمائر على كل ضامر ورجالاً، وأنت الحاضر والغيث الحضور، وأنت السيد وغيرك الحَصُور، والأسماع إلى ما تقول في دمشق صُور، ولو قدحت الماء لاستطار شراراً، ولو أجَرْت ورْدَ الخدّ لكنت له من بنَفْسَج العذار جاراً».

ومنه: «ووقفت على الميمية فأطاف به منها الطوفان وحيًاه منها الرَّوح والريحان، وهي ممّا أمْلاَه مَلَكٌ إِن كَان يُمْلِي الأشعار شيطان. وعجبت لاطراد تلك القوافي، ورأيت الشعراء أتت بما ألِفَت في ضيق الأودية، وخاطره وقلمه أتيا بما ألفيا في الفيافي وكل بيتٍ منها بديوان، كما أن قائلها إنسان يُعَدُّ بألف إنسان، كما أن قلمه قصير فما جُدِع أنفه إلاَّ ليأخذ ثأر

القلم من السنان».

ومنه: «وارتحت لمَّا امتحتُ على بُعْد أرضى من غَمامِه، وداويتُ القلب الدَّويَّ من آلامه بلمامه، وأعاد عليَّ زمن رامة كما هو بآرامه، وأطْلَع عليَّ مطالع الأهِلَّة، وما الأهِلَّة وهل هي إلاَّ قُلامة أقلامه».

ومن كلامه:

«وأنتم يا بني أيُّوب لو ملكتم الدَّهرَ لأمطيتم لياليه أداهم، وقلَّدتم أيامَه صَوارِم، ووَهَبْتم شموسه وأقماره دنانير ودراهم، وأيامكم أعراسٌ وما تمَّ فيها على الأموال مآتم، والجُودُ في أيديكم خاتم ونفسُ حاتم في نقش تلك الخاتم».

ومنه: «ونزلنا قلعة كوكب وهي نجمٌ في سحاب، وعُقاب في عِقاب، وهامَةٌ لها الغَمامة عمامة، وأنمُلة إذا خضبها الأصيل كان الهلال لها قلامة».

ومنه: «والفضلُ والفصل اللذين وردا بالإسهاب والإيجاز، والجميل المخلَّد الذكر فإنه تنجيز وعد الخلود وإن جاز فيه إنجاز».

ومنه: «وعرفتُ الإنعام بالخِلَع ومن تكفَّلَ في مواقف المناظرة بطيّ لسانها، تكفَّلت له المملكة بأن يُزهى بطيلسانها، وأحلّته من سواد الخِلَع في خلعة إنسانها».

ومنه: «واطلعت شرف الأربعين وما تركت سرف العشرين، وقلت للنفس إنساني نيسان ما تشرين لتشرين».

ومنه: «وأوحشني قوله: إني بعثت بالكتاب مستأذناً وكيف يرى في مَعْشَر طلبتُه بالحقوق الأستاذنا».

وأما شعره فكثيرٌ، وتقدّم التنبيه عليه وكلُّه قصائد مطوّلة، ومعانيه معاني الكُتّاب لا معاني الشعراء، فلذلك قلّ دَوْرُه على الألّسِنَة. ومن شعره ما هو مشهور [السريع]:

بِتْنا على حالٍ يسُرُ الهَوَى وربما لا يحسنُ السُرحُ بوّابُنا الليلُ فقلنا له: إن نِمْتَ عنّا هَجَمَ الصُّبْحُ

ومنه [الكامل]:

باللَّه قُلْ للنِّيل عنِّي: إنني لم أشف من ماءِ الفُرات غَليلا وسَلِ الفؤاد، فإنه لي شاهد إن كان جفني بالدموع بخيلا يا قَلبُ كَم خَلَّفتَ ثَمَّ بثَيْنَةً وأُعيذُ صبْرَك أن يكون جميلاً

ومنه [البسيط]:

وكيف أحسب ما يعطى العفاة وما حَسِبْتُ الذي ما زال يعطيني

الكتبُ تَشْكُره عنًا ولا عجبٌ ومنه [الكامل]:

للناس أغصانٌ وقد يجنونها ويدُ النسيم كريمةٌ عندي بمَا وعلى الأحبة من عداهم رقبة والريح تحت الطير تجري خيلها ويهزني كالغصن خمر غنائه ومنه [المتقارب]:

وأغيد لمّا رَجا عتبُنا صَفَا فَوقَ خدّيه خمرُ الصّبا إلى اللّه أشكو فكم حادث ضعيفين من جفنه والوداد وصعبين من لوعتي والوصال وماءين من وجهه والعيون وناريّن في خدّه والقلوب ومنه [البسيط]:

كم بتُ أَسْري على ظهر الكؤوس إلى فاسأَلهُ لا تسأل الأَطْلالَ حادِثَهُ أما الشَّبابُ فأبْكاني برحْلَتِه فقلت: هل بَعْدَك الأيامِ واسِعَةٌ ومنه من وَضف قصيدة [الطويل]:

يدُ الجودِ عندي من يدَيْك عظيمةً ومجلسُكَ الأعْلَى المطهَّرُ مسجدٌ ومنه [الكامل المجزوء]:

والمُدْنُ إِنْ رَجَعِ المُسا

الكتبُ تَشْكُره عنَّا ولا عجبٌ ما تشكر السحب إلاَّ بالبساتين

وعَلِقْتُ غصناً دونها وجنان شرَع التعانق في غصون البان وعلى الحمائم رقبة الأغصان والطيرُ يمسك غصنه بعنان فأقول هل غنّاه أو غنّاني

تبدَّى على الخدِّ منهُ شَفَق فكان الحباب عليه العرق طرا في هَواه وخطبٌ طرق فليت الضعيف لضَغفِي رَقِّ فلا تبلك هانت ولا ذا اتفق وها أقام وذاك انسدَفسق سناها لغيري وعندي الحُرَقُ

أَنْ أَصْبَح الدَّنُّ في آثارها طَلَلاً فالدَّنُّ مِنْ أَنْطقِ الأطلالِ أَن يُسَلاَ فقال: إِن كُنتَ تَنْعي فابْكِ مَنْ رَحَلاَ أَوْ لا فقد جاءَني ما ضَيَّقَ السُّبُلا

وأعْظَمُ منها عِنْدِيَ الحمدُ والشُكْرُ فما قلتُ خُذها خيفة أنها خمرُ

فِر أو إذا خَرَجَ المُسافِرْ له المُسافِرْ له المُدْنُ إلا بالمَقابر

## ومنه [الطويل]:

فلا تمكن الأيام من أن تَمَسَّني وأنت بحمد الله أغدَلُ حاكم ومنه [الطويل]:

وما أَلْسُنُ الرَّاوِينَ إلاَّ صَوارِمُ فلا تنكروا الأنفاسَ فهي دِماؤُهم ومنه [الطويل]:

تلتَّ ضياءَ الصُّبْح فهو أرايحي وإن زاد ماء النيل فهو مدامعي ومنه في وَصْف الخمر [الطويل]:

لها مِنَنّ تَصْفو على الشَّرْبِ أَرْبَعٌ سرورٌ إلى قَـلْب وَتِـبُـرٌ إلى يـدٍ ولمًا رأينا ياسَمِينَ حَبابها ومنه [الكامل]:

مَنْ لي بَوجُهكَ والشَّباب وثروة وَيْحَ المُحِبُ وقلبُه وحبيبُه ويموتُ بالدَّاءِ الذي في قَلْبه 

طِفْلٌ كَفاهُ القلبُ داراً له كيوسف الحُسْنِ وقَلْبي له أصبَحَ والقلبُ لباسٌ له وهو كعينى وهُوَ إنسانها ومن شعره [السريع]:

يَسَبُشُ من هَوْنِ لأَقَدارهم كأنما أسيافُه في الوَغَى

فمهما تمسَّ الحُرِّ مسَّتْه بالضُرِّ فلا ترفَعَنَّ الحَجْرَ عن سَفَهِ الدُّهْر

كما أنَّ أغراضَ اللِّئام رِقابُ ولا تُنْكِرُوا الأقلامَ فهي حِرابُ

وشَـم نسيم الرّوض فهو سلامي وإن هاجَ وَقْدُ القيظ فهو ضرامي

وواحدة لولا سماحتها تكفى ونورٌ إلى عَيْنِ، وعطرٌ إلى أَنْفِ مَدَدْنا يمينَ القَطْف قبلَ يَدِ الرَّشْفِ

والأمن منْ دَهِري ومن أبسائِه ورقيبُه والدَّهْرُ من أعدائه وَيخافُ من عِلم الطبيبِ بدائهِ والمَوْتُ منهُ ومن تَفَلْسُفِ راتِه

جَرَى عنده يوماً ذكر حُبِّ الصغير فإنّ القلبَ للضيق ربما ضاق عنه، فارتجل في الحال وقال [السريع]:

كأنما القلبُ لَهُ قالَبُ سجن وما ثَمّ له صاحب لا قياصِرٌ عنه ولا ساحِبُ وهْ يَ له مِنْ خارج حاجِبُ

والسَّيْفُ في الرَّوع يُرَى هَشًا طيرٌ تَرى الهامَ لها عُشًا

ومنه [الخفيف]:

عَلُّلُوني عن الشآم بذكرى أنَّ قلبي إليه بالأشواقِ مثَّلتْهُ الذكري لسَمْعي كأنِّي أتمشي هناك بالأخداق قلت: هو من قول الشريف الرضى [الخفيف]:

فاتنى أن أرى الدِّيار بعين عَيْ فَعلِّي أرَى الدِّيار بسَمْعي

وهذان البيتان غريبان من القاضى الفاضل، فإنه ما كان يُؤثر الشام ولا يحبِّه، وله في نثره عجائب من ذمّ دمشق، لكن هذا المعنى من معانيه وهذا النَّفَسَ من أنْفاسه. ومنه [الطويل]:

أفيكُم لهذا الحسن باللَّه منكرُ فإنْ كان فالأعمَى الذي ليس يُبْصِرُ ويا لَكَ من خَمْرٍ من اللَّحْظِ تُعْصَرُ سُكارَى الخُطا، في ذيلها تتعَثَّرُ

تُؤَذِّي إلى قلب الفَتَى نَغَماتُه هوى غيرَ ما كانت به العينُ تَشْعُرُ هيَ الكأسُ ما دارَت بكفُّ على فم فبالسَّمْع نُسْقاها وبالقَلبِ نسْكُرُ فيا لَكَ من دُر من اللَّفْظِ مُقْتَنَى يُمَجْمِجُ ألفاظاً بخَمْرَةِ ريقِه ومنه [الخفيف]:

> تَعِسَ الكاتِبُ الشَّقِيُّ، فما أشفاهُ خَيْرُ أَيَّامِهِ ولا خَيْرَ فِيها واللدراريع فخره وهمو منها ومنه [البسيط]:

الغُصْنُ تُثْمِرُهُ الأغصان من بانِ مُبَشِّرٌ جُلِّنادِ الوجنتين بمَا إنى لأخشى على وَرْدٍ بوجنته ومنه [الطويل]:

نَديمِي، هيّا قد قَضَى النَّجُمُ نَحْبَهُ وقد أزْهَرَ السَارَنْحُ أَزْهارَ فِيضَةٍ ومنه [الكامل]:

من تُغرهِ وحُلِيُّه ونَسِيمِهِ ومتى يفُوزُ بِمَا تمنِّي عاشِقٌ

بالأَمْرِ بينَ هَذِي الخَليقَة يوم يلقى من بُكْرَةٍ وَجْهَ ليقَهُ في ثيباب من صَدْرِه مشقُوقَة

> وكل غُصْن يُحَيِّينا ببستانِ ربًّاهُ في الصَّدْرِ من أطفالِ رمَّانِ من أن يسبِّخَهُ خَطٌّ برَيحانِ

وهَبُّ نَسِيمٌ ناعِمٌ يوقِظُ الفَجُرا تَزُرُّ على الأشجار أوراقها الخَضرا

> مالا يقوم بكثمه الظلماء وجميع ما يَهْوَى له أغداءُ

## ومنه [الطويل]:

ولما مرزنا بالرسوم تنفّذت بَكَيْنا فغَطَّى الدَّمْعُ أنوارَ أعْيُن ومنه [البسيط]:

الصَّمْتُ أَسْلَمُ لكنْ إِن أردتَ دَمي بيني وبين وجُودي اللَّه يَحْكُمُ لي ولا حَديثي ولا دهري أحادثه ولا حُسامى الذي للعَجْز أُغمِدُهُ ولا اللَّيالي التي نيرانها اتَّقَدَتْ الشُّرُّ، في يقظّتي، بالعَيْن أُبْصِرُهُ ومنه [الطويل]:

قَدِمْتَ علينا بالبَشاشة والنَّدَى ووافيت من لين الخلائق والطبا فللُّه ما ألْبَسْتَ ذا الدِّينَ من عُلِّي بجيش إذا ما النَّقْعُ أبدي حديدَهُ إذا اشتَجَرَت راياتُهُم وتألّفت أسيدنا إن جئت في الدُّهْرِ آخراً وتمَّ لي التِّمثيلُ فيمًا ذكرتُهُ ومنه [البسيط]:

يا لَمْعَةَ البَرقِ ويا هبَّة الرِّيح خُذِي لهم من سلامي عنبراً عَبِقاً ناشَدْتُكِ اللَّهَ إلاَّ كنتِ مخبرةً ومنه [الكامل]:

والماءُ درعٌ والشُموعُ أسِنَّةً ومنه [البسيط]:

بها للهوى في العاشِقِينَ المراسِمُ ومِنْ عَجَبِ أَنَّ الدُّمُوعَ كواتِمُ

أن لا يفيض فسامحني أفض كلمي عَلَيه، يا لَيتَني لا شيءَ في العَدَم ولا همومي، ولا وَهْمي، ولا هِمَمي ولا أُجَرِّدُ في الشَّكُوي سِوَى قَلَمي بالفِكْر لم يَعْلُ في الدُّنيا سوى عَلَمي والخَيْرُ بالقلب، قد أَلْقاهُ في حُلُمي

ففجر إلى لَيْل ومزن إلى قفر بأسْهَلَ من مُزْنٍ وأخشَن من صخر وللَّه ما أَلْبَسْتَ ذا المُلْكَ من فَخْرِ حسبتُهم قد نصَّلُوا السُّمَرَ بالزُّهْرِ طيورٌ إليهم قُلتَ حنَّت إلى وَكُرِ فقد جاء عيد الفِطر في آخر الشهر وقد جاءَ عيد النُّحْر في آخر العَشْر

روحي بجسمي إلى مَنْ عندَهم روحي وأُوْقِديه بنار من تَباريحي عنى بأنهم ذِكري وتسبيحي

> والشَّمْعُ فوقَ البَحْرِ تحسب إنَّه من لُجِّه قد أُطِلْعَ المَرْجانُ ولها إذا خَفَقَ النسيمُ طِعانُ

أَشْكُو إليكَ جُفُوناً عَيْنُها أَبِداً كَأَنَّ إِنْسَانَها وافى بِمُعْجِزَةِ ومن شعره مما نقلته من خَطُّه [الطويل]:

لداً عَيْنٌ تُتَرْجم من نيرانِ أخشائي يزَو فكان من أَدْمُعي يَمشي على الماء

> أيَقْطَعُ صرف الدُّهُر منِّي بعدما جرى أملي بالنُجْح لَمَّا لَقِيتُه عسوت إلى نار تلقى بقوله كأن الليالي في كفالة جوده فِدًى لك من يُدْعى فلا ينْطِق الصَّدى رأيناك في العلياء طلاب أنجم وكم عدتم إن الشجاعة متجرّ تعالى الذي أجرى على كفك النّدى فمِنْ هِمَّة تعلو على هام جبهة أسيدنا والسودد اسم مفخم سيأتيكمُ شكري على البعد عنكمُ. وأذكر أياما للديك جميلة وإن أنصرف لم ينصرف حمد مجدكم أجد رحيل اليوم يوم منيتى ومن لِيَ مِنْ بعد الرحيل برَجْعَةِ وما أسفى إلا على النفس الهوى ويُنْشر عنِّي إن ذكرت لها غداً هم وطُّئوا في سُرَّة الأرض مَقْعَدى ولو أنَّني يوماً جَحدتُ جميلهم

عَلِقْتُ بِحَبْلِ مِن حِبالِ محمدِ إلى موعد لم أثن عنه بموعد (تجد خيرَ نار عندها خير مُوقِدِ)(١) فإن تعذلي خيراً فمن يده يدي ويورد معناه فلاينقع الصدي إذا افتخرت يوماً بطَلاع أنجدي به رقّ منها من ضراب مهنّد وترجم عنه ما على وجهك النَّدِي ومِنْ قَدَم يخطو على فرق فَرْقَدِ ولولاك لم نظفر بأفعال سيدي ورب مغيب شاهدلي بمشهد ومَنْ يلق منه الحمد لاقيه يُحمَدِ وفى الحَمْد مصروفٌ وحمديك أحمد وكان لقائى أمس ساعة موردي ومن لي وقد جدّ الرّحيلُ بمورد إذا طَرْفُ عَيْنِ ناهرك بمرود (غداً يستجرُّ الدمع خوف نوى غَدِ)(۲) وهم رفعوا إلى قمة النجم مصعدي قرت يدي منه بما تم في يدي

(٢)

<sup>(</sup>١) من بيت الحطيئة:

من تَــأتِــه تَــغــشــو إلــى ضــوء نــاره تــجـد خـيـر نــارٍ عـنـدهــا خـيـرُ مــوقــدِ من قول أبي تمام في مطلع القصيدة له يمدح محمد بن يوسف:

<sup>(</sup>غدا تستجير الدمع خوف نوي غَدِا

منها:

مغاني مَعانِ لو رأت عين مَعْبدِ يصادم قلبي الهم والهم صخرة وأبلغ ما لا يبلغ الجهد وادعاً وصبحة يوم الوجد أنى مجتدا وأقصدُ ما لا يخجل الحر قَصده وبالنفس قارنت العلى ولو انني وأقتل من ناويت بالسيف مغمداً وإنْ رجوعي عنك قرّة أغين مواقف رأي لو رأتها غزية وهيهات مني أن أعود إليكم فلا تعجبوا إن خبت فيهم فإن أخب وقولوا لنجم الدين عني رسالة وللعين عند النجم أعظم راحة فيا لسهام الدُّهر كلِّي مَقاتِلٌ إذا وردت تلك الأكف على الضّنى ومنه قوله [الوافر]:

لعينيه على العشّاق إِمْرَهُ فَأَمّا الهَجُرُ منه فهو إلْفُ فأمّا الهَجُرُ منه فهو إلْفُ إِذَا منا سَرَّه قَتْلَي فَأَهْلاً يَلْفُتُ بشَعْرِهِ وسمعتُ غيري وقد خَدَعتك ألحاظُ مِراضُ فيا حَلْرَ البصيرة كيف؟ حتَّى فيا خَلْرَ البصيرة كيف؟ حتَّى فإنَّ الحرب تَزْرعها بلَفْظٍ وبَسَعْدُ فإن قَلْبِي في يَدَيْه وأَعْظُمُ حَسْرَةِ أَنْسِ بِدائسي وأَعْظَمُ حَسْرَةٍ أَنْسِ بِدائسي وأَعْظَمُ حَسْرَةٍ أَنْسِ بِدائسي

مجالتها أصبحن معبد معد ويا جَلْمد ألقاه منه بجلمد وأغنى كما يغنى العديد بمفرد ولم يدريوم الفقر أنى مجتدي ولا عارَ إن لم ينجح الدهر مقصدي قعدت بها لاستنهض الدهر محتدي وإن كان يلقاني بسيف مجرّد لمقوم وفي قوم حرارة أكبيد لعصض دريد يوم غص بأدرد أرَثَ جديد الحبل من أم مَعْبَدِ فتلك سبيل لست فيها بأوحد دعوتك للجفن القريح المسهد وهل أنِسَتُ إلاَّ بِه في السفرُدِ فلا تستحرى في أن تستعمل فهيهاتِ أن أشفي الغليل بجلمدِ

وليس لهم إذا ما جار نُصْرَهُ وأما الوَصْلُ منه فهو نَدْرَةُ بمما قد ساءني إن كان سرّهُ يقول: سَلِمْتُ مِنْ تَلَفِي بشَغْرَهُ وتَمَّمَ بالفتورِ عليك سِحْرَهُ وَقَعْتَ، كما رأيْتَ، وقوعَ غِرَهُ وإنَّ الحبّ تَجنيه بنَظرهُ فإن هو ضاعَ منه أذاعَ سِرَهُ أموتُ، وفي فؤادي منه حَسْرَهُ أموتُ، وفي فؤادي منه حَسْرَهُ أموتُ، وفي فؤادي منه حَسْرَهُ

لقد جمع الإله لنباظريه وحُمْرَته بِمَاء العِين تُذْكِي فإسريت الممدام سريق فيه وعسندي أنسه لَسَبُسنٌ وخَسَمُرُ يُرَوِّعُ قُرْطَهُ مِن بُعْدِ مَهُوى ول ولا جَورُه ما كان ظُلْماً ولولا بُخلُهُ ما كان نَظْمِي وأَغْجَبُ من ذُبولهما ظَمَاء بحُمْرَةِ خَدُّهِ للشعر خُضْرَه سَقًا رَوْضِ العقيق بفيه خَمْرٌ فيا شمساً تَبَدَّت لي عشاءً إذا استخدَمت في الأفكار سِرًى وقد ضَمِنَ اغتِرامي عنك صَبْري ولا عساتَسبنتُ الأنسناهُ ولا استمطرتُ سُحْبَ العين إلاَّ بكَيْتُ عليك يا مولاى حتى وكم زمن نواصلُهُ، وكُنَّا صَبَبْتُ عليه لمَّا زادَ دمعى وخَـوَّفَـنـى مـن الأوزار فـيـه وحَلَّمني هواه فصِرْت فيه بدا بدراً جلاه ليلُ شغر وجُـمْـلـةُ ما أُريـد بـأن يـرانـي فقلتُ له وقد أخرَقت جسمى فلو قبّلتنى، وقبلت منى تَمَيْدَنَ خَدُّهُ مِن وقع لَثْمي

بنيضرة خده ماء وخيضره وما جفّت بها للشعر زهرة ولم أَشْرَب، فكيف وَجَدْتُ سُكْرَهُ وقال حسوده: ماء وجَمْرة فإن يُرْعَدْ فقد أيْدَيْتُ عُذْرَهُ يُخَلِّظُ رِذْفَهُ وِيُرِقُ خَصْرَهُ له شَفَتان تَسْتَلِمان ثَغرَهُ وقد مَنَعا الورى من ورد خَمْرَهُ وقد زان البياض سواد طره وكان النَّبْتُ بعد السَّقْى دُرَّهُ ويا قمراً وليس يغيبُ بُكْرَهُ وما أطْلَقْت لي بالوصل أُجْرَهُ وكم من ضامِنِ يُبْلى بِكَسْرَهُ عَقَدْتُ محبَّةً وحَلَلْتُ صُرَّهُ على الغَيْظِ وهو على شَفْرَهُ بقيتُ بأدْمعي في الشمس عُضْرَهُ صُرعْتُ وليس في عينيٌ قَطْرَهُ نقول لذاك: كيف قَطَعْتَ شَعْرَهُ فَأَنْكُرَهُ، فَقَلْتُ: الماء نَفْرَهُ ومَن لِـمُحبِّه لـو نـال وزرّة أسامِحُ كلَّ مَنْ لَحِقَتْهُ ضَجْرَهُ وقد أهدى له الشفق المزرّة مكان الخيط منه، وهو إبره وأنت به فكيف سَكَنْتَ سِرَّهُ فقال: أخاف بعد الحَجُّ عُمْرَهُ وصَوْلَح صُدْغَهُ، والخال أكْرَهُ

فيا لَكِ حُمْرةً نُسِجَتْ بِصُفْرَهُ وأشعارُ المشيب دليل سفرَهُ وإن أجُدَبُ تَسنى إلاَّ لهَ طُرَهُ وليلُ شبيبتي قد كان سُتْرَهُ حَمَلْتُ وَقَارَه وحَمَلْتُ وَقُرَهُ خَيْل، والتَخَيْل للمَسرة ولا يُبدي لعينك وجه عِذْرَهُ ويُعجبني الحليمُ ولو بمَرَّهُ أَخَذْتُ لُبابَهُ وتركت قِسْرَهُ يقول الشعر في البخلاء سخرة ولا أَهْوَى البَخيلَ ولو ببَدْرَهُ سوى طَعْم السُّؤال فما أمَرَّهُ ويَمْلِكُني الصَّديقُ بحُسْنِ عِشْرَهُ فذاكَ من الرُّسُوم المُستَقِرَّهُ ولم يَكُ لي بطُرْقِ الغدر خِبْرَهُ ولَـمْ آمَـنْ خَـديـعَـتَـهُ ومَـحُـرَهُ ولكن ما كَفاني اللَّهُ شَرَّهُ بَقِى من حُبِّه مِثْقالُ ذَرَّه وتعطفه التجارب وهُوَ مُكْرَهُ مِنَ الشِّقة الذي أمليتُ شُخْرَهُ وذَمَّ خليلية مَن ذُمَّ دَهُرَهُ ورأس سيادة وأمين خيضرة إذا نُشِرَ استطابَ المسكُ نَشْرَهُ وسترُ الجُودِ في تلك الأسِرَّة لَـهُـمْ ذكرٌ أطالَ اللَّه عُـمْرَهُ فعاد لأثرو في المَجْدِ أثرة

إذا عايَنتُه، وبدا رقيبي أرانى كنت فى وَطن التَّصابى وما أخصبت يا نورَ الأقاحي ويَنْهَرُني نهارُ الشِّيب زُجُراً وإن رابتك أقوالى فإنسي وليس يُجَوِّزُ الأيَّامِ إلاَّ الت وخــلً لا يــخــل بــشــرط ودي وبعضُ الحِلْم في الأوقات جهلً وكم قد مرً في سمعي ملامً وما في الأرض أشعر من أديب يَرُوقُنيَ الكريم ولو بفَلسِ وكُلُّ منذاقة تحلو وتُخلَّى مَرَرْتُ على حُطام من حُطام وأمَّا سوء حَظِّي من صديقي حَفِظتُ عهوده وأضاع عهدي وكئم آمنته خذعبي ومنكري بَذَلْتُ له على العلاَّت خَيْري وما أذخَلْتُ نار الهَجْرِ قَلْباً ستُرجعُهُ لِيَ الأيامُ طؤعاً لِيَ الشِّقةُ التي ملأتْ يَميني أذم السدِّهـر مـن ذَمّـي بـمَـذحـي ربىئ رئاسة وأبئ نفس مِنَ القوم الذين لَهُم حديث وجُـوهُ رئـاسـةٍ لَـهُـمُ وجُـوهُ تَفانَوا في سبيل المَجْدِ لكن لقد أحبَيْنَهُ سَلَفاً رَميماً

أيخشى نير الآفاق عَشْرَهُ حُظُوطاً أَبْطَأَتْ لتَجي بكَثْرَهُ إذا الأقْمَارُ كانت مستسرَّهُ وهمة عشيّة يُمْحَى ببُكْرَهُ إذا المَسْبُوقُ يُوضِحُ منك عُذْرَهُ ذكرتُ عِـذارَهُ فـلَـثَـمْتُ سَـطُـرَهُ وأثقب زُهرة وأغض زُهرة فأبصر مِنه ليل الهم فجرة أردتُ عُبورَه فخشيتُ عَبْرَهُ فلا تذكر على شَفْتَيْكَ قَعْرَهُ وأغذَبُ من وصال بعد هَجْرَهُ حكى مَيتاً وكان الطِرْسُ قبرَهُ إذا حَصَّلْتَها بِالنَّقْدِ كَثْرَهُ تراه فيَسْتَهِينُ الغَمْرُ غَمْرَهُ وهذا كُلُّ بَيْتِ منه غُرَّهُ لإنسرة قادر لم تَعص أمرة تُرينا منْكَ في التقدير قُذرَهُ فإنْ ظَهَر ادَّعي بالنقد غِرَّهُ خواطِرهُ فمثلُ السّيفِ خَطْرَهُ فصارَ لَهُ بعُقْبِي الأمر خِبْرَهُ ولكين ما أراهُ أراهُ فقره بتخفيف الأسى أثقلت ظهرة فتَنْقُدُ من صفاءِ الوُدِّ مَهْرَهُ كرَوْض دونَسهُ السطُسرُقات وَعُسرَهُ فتَحْسَبَ كلَّ سَوْدا منه تَمْرَهْ ومَرْشَفُ ناهِلِ وأنِيسُ فقرَهُ

وما أخشى عَلَيْكَ عِثارَ سَبْق وعَثْرُ السَّمْحِ لَمْحٌ فارتَقِبْها وقد تتضاعف الأنواء جداً وللأيَّام في الحُكم اختلافٌ فَيا مَنْ سَرَّهُ مني قُصُوري حسبت كتائه خذا صقبلاً وشعر ما حَسِبْتُ أَخفٌ روحاً جلاهُ عَلَيَّ في أثواب لَيْلي وفجرَتِ البلاغةُ منهُ يَحْراً إذا غرقَ امرؤً في سيف بحر ألَذُ مِنَ الرِّضا مِنْ بعدِ سُخطٍ وكم من شاعر إنْ قالَ بيسًا قليلُ اللَّفْظِ لكن في المَعاني وَيُؤنِسُ ثُمَّ يُؤيسُ مثل بَحْر وفى شِعْر الودى غُرَّ ودُهْمٌ قراف شاردات طالعات وجئت بها على قَدَر فجاءت ولَيْسَ كَمَنْ يُغيرُ على المَعاني رقيقُ الطُّبْعِ مُرْهَفُهُ فَأَمَّا وقد عَرَفَ الأمورَ وعرَفَتُهُ وما يُخفي غِناهُ عن صَديق جَزاكَ اللَّهُ خيراً عن صديق عرائس يجتليها وجه نقدى لَئِنْ سَهُلَتْ لَقَدْ صَعْبَت وأضحت فلا تَعْتَدُ كلَّ النَّظْم شِعْراً تعِلَّةُ حاضِرٍ ونَشيدُ سَفْرٍ

تُخَفِّضُ فَتْرَةَ الأَفْكارِ عني فخُذْها بنت لَيْلَتِها ارتجالاً لَئِنْ طالَتْ لقَدْ طابَتْ وراقَتْ وسارَتْ أو غَدَت للنجم نَجْماً تُعَرِّفُني إلىه ولا أراه عقائلُ سَنَّ شَرْعُ الشعر أني مَلَكُتُ قِيادُها بِيمِينَ فِكُرى أطالَ اللُّه عمرَك في سُعودٍ سأل شرف الدين شيئح الشيوخ عبد العزيز الأنصاري الحموي بعض أصحابه معارَضَة

وكم دبَّت لها بالسُّكْرِ فَشْرَهُ ولكن أصبحت شمطاء سخرة على نَظر الخواطِر حُسْنَ نَظْرَهُ فعط يسرها وأوقع ثعة نسسرة وتَعْقِدُ لي من الفُضَلاء أَسْرَهُ أَبُّ مَنْ شَاءَ كُنتُ بِهِنَّ صِهْرَهُ ولقد عَتَقَت لوَجْهِ المجْدِ حُرَّهُ تجُرُ ذُيُولَها فوقَ المَجَرَّهُ

هذه القصيدة فقال ارتجالاً [الوافر]:

تُصَيِّرني لأهل العِشْقِ عِبْره وكم جَهِّرتُ منه جيش عُسْرَهُ فيغدو مُرْسِلاً في وقت فترة وكنفّت زيده عنى وعمرة ثَقُلْتُ عليك لا مِنْ طول عِشْرَهُ وهجرُكُ زُمْرةً من بَعْد زُمْرةً وخَدُك أَحْمَرُ مِن غِيرٍ حُمْرَهُ ووجدى فيك لا أخصيه كَثْرَهُ وحين تزوره دارُ المسرّة فقلت رضيت زنبوراً وتمرَهُ ليطلق لي ولو في العمر سخرة لبستُ من الخَلاعة ثوب شُهْرَهُ اصح مرة من بعد مرة ولو غُسِلَت بصابون المعَرَّهُ أحاول طاعة فتعود حسرة وما أخلَصتُ في مِثقال ذَرَّهُ

لعيني كل يوم فيك عَبْره فعسجد جفنها لانقص فيه إذا غفل الوُشاةُ أَسَلْتُ دَمْعي زيادة صَبْوَتي نقصت مَلامي علامةُ شِقْوَتي في الحب أنّي ووِتْرُ الوصْل لم يشْفَع بثانٍ وجفنُك أكْحَلُ من غير كُحل وصبرى عنك ليس له وجود وبيتُ الحُزْنِ بيتي حين تنأى وقالوا كم ترى غضبان راض سألزم باب خَمّار الشنايا وقِدْماً كنتُ مستوراً إلى أن أطعت غوايتي وعصبت رشد النه وما تَنْقَى من الأذناس نَفْسى وأعجب حادثات الدهر أئي وأطمع في خلاص يوم بعثى

وقد نَظَمتُ أنا قصيدة على هذا الوزن وهذا الروى، وهي مثبتة في الجزء الحادي والثلاثين من التذكرة التي لي. وقد رأيت للقاضي الفاضل، رحمه الله تعالى، مُوَشَّحة عارضها جماعةٌ من المتأخِّرين، وقد تقدُّم ذلك في ترجمة أحمد الموصلي وهي [المجتث]: مَنْ لي به بدر كلُّه قد جازَ قلبي كلُّه فهل ترى نتعزِّز والعزُّ في الحب ذِلَّه رضيتُ فيه مصابى فما على الناس منّى وراحتى في عذابي فلو مضى ذاك عنّى لاشتاق قلبي لما بي فهل علمتم بأتي أمسيت أحمل مُقْلَة من المنام مُقِلَّةٍ لو زارها الطيف أعور نومٌ يكون محلَّه مزجت منها كؤوساً تجلو الدجي بشعاع إذا تجلُّت شموساً وقام لللهو داع فالروض يجلى عروساً قد سورت لسسجاع أشجارها مثل كلُّه فالروض مطرح بذلَّه له من النهر فَرُوز فانظر إلى صفة اللَّه قد جَدَّد اللَّه سعداً للمُلُك من آل سعد وإن أبوا كنت وحدى بأنفس الخلق تفدي ولا تبقير بنغنميد سيوفه ليس تصدي ما زال دون المظلُّة يجلو الخطوب المُظِلَّة فنونها قد تطُّرز بالنصر مذ سلَّ نصله تثنى عليه الأسنة بما يقول ويفعل وجه يجلى الدجنة في كفه النار تشعل في نظرة منه حمله على الجيوش المطلة بجيش رأى مجهّز يربى على ألف بغله فأضمرت لي وحشة وغادة بنت عنها شدت للدمع رشة مِنْ غادةِ ذاك منها بلوعة لم تبنها لولا تعرض دهشة كم بات عصفور نخله مع العصافير جملة وبات قلبي مفرِّز وحدى وما بثُّ مثله ٦٩٥٠ - «جمال الدين بن شِيث» عبد الرحيم بن على بن الحسين بن شِيث، القاضى

<sup>•</sup> ٦٩٥ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٦٥٢ ـ ٦٥٣)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢١٨١)، و عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٥٩)، و ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٥٣)، و فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣١٣ ـ ٣١٥)، و «الطالع السعيد» للأدفوي (٣٠٥ ـ ٣٠٨)، و «صبح الأعشى» للقلقشندي =

الرئيس جمال الدين الأموى الإسنوي القُوصى، صاحبُ ديوان الإنشاء للملك المعَظّم عيسى. ولد بإسنا سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وتوفى سنة خمس وعشرين وستمائة. ونشأ بقوص وتَفَنَّن بِهَا وبَرَع في الأدب والعلم، وكان ورعاً دَيِّناً خيِّراً حسن النَّظْم والنَّثْر، وَلِيَ الديوان القوصي ثم بالإسكندرية ثم بالقدس، ثم وَلِيَ كتابة الإنشاء للمعَظِّم، وكان يوصف بالمروءة وقضاء الحاجة، وتوفى بدمشق ودفن بتربته بقاسيون، وكانت بينه وبين المعظّم مداعبات. كتب له مرَّة رقعة أنه فارق المعظم ودَخَل منزله، فطالبه أهله بما حصل له من برِّه فقال لهم: ما أعطاني شيئاً، فقاموا إليه بالخِفاف وصفعوه، و [كتب] بعد ذلك [الكامل]:

وتَخالَفَت بيضُ الأكفُّ كأنها ال تصفيق عند مَجامع الأغراسِ

وتَطَابَقَتْ سُودُ الخِفافِ كأنها وَقْعُ المَطارِقِ من يدِ النجَّاس

فرمي المعظِّم الرقعة إلى فخر القضاة ابن بُصاقة وقال: أجبه عنها، فكتب إليه نثراً وفي آخره [الكامل]:

> فاصبر على أخلاقهن ولا تكن واعلم إذا اختلفت عليك بأنَّه ومن شعره [الخفيف]:

ما لقلبي إلى السلو طريقُ ضحكوا يوم بينهم وبكينا لو ترانا وللمطالب إخفا لرأيت الدليل حيران مئا وسهامُ اللحاظ قد فوقت لي لستُ أدري إذ ضَرَّم اللثم وجدي ليدعنني أو لو الرشاد وعَيِّ أقْفُرت دارُ مَنْ أحب وكم ور وهفا ثوبها الصفيق وللر دارُ الهوى وللهوى في مغانيه

أيُّ دوح وَفَست حسناك لىجسم

متخلفاً إلا بخُلْق الناس «ما في وقوفك ساعةً من باس»

أنا من سَخُرة الهَوَى لا أُفيق فتراءَتْ سيحائبٌ ويروقُ قُ إليهم وللقلوب خفوقً كها لاح الهالال شروقُ فلها كلما ومَفْتُ مروقُ أحريت رشفته أم رحيت ليس يدري ما بالأسير الطليقُ قاء كانت بها وغيصن وريقُ يح عليها من حسرة تصفيقُ ها عروق تنمي ووجدٌ عريقُ عندما فارق الديار الغريق

<sup>(</sup>٦/ ٣٤٧)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٧٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/

أشبهتنى تلك الديارُ فجسمى وكأن الشياب لفظ وجسمي ورشيق القوام يرشق باللح لحظه قاطع وما فارق الجف مشقت نون حاجبيه فأبدى ولماهُ في صَدِيه لامه وال فغدا خط حسب وهو منشو أَحْدَقَ الحُسْنُ بالحدائق من خد مسحة للجمال مسح بركئي وكأنَّ الخالَ الذي لاحَ في لج طابق الحسنُ فيه فهو إذا يَشْ مردفُ الردف وهو مختصرُ الخَضْد فاتك الطرف باتك الظرف عمداً يا خليلي إنَّ العدوَّ كثيرٌ فاخذَرنه وأين أين الصديقُ والرفيقُ الذي يؤمَّلُ منه الم رُّفْقُ قاسِ فما رفيق رفيقُ وبسوق الهوان يُبتذلُ الفض لل فما للفروع فيه بسُوق فَسَدَ الناسُ والزمان ولا بعد لله بحق أن يخلق المخلوق فالكريمُ الذي يغيثُ يغوثُ واللَّئيمُ الذي يعقُّ يَعُوقُ غيرَ أنَّ الملكَ المعظِّم فردٌ فاقَ فضلاً وخصَّهُ التوفيقُ

دارُ مي ودمع عينى العقيقُ فيه معنى من المعمّى دقيقُ ظ ولا يستقل منه الرشيق ن وفي جفنه عن السيف ضيقُ ألف الحسن قده الممشوق حميم فوه والرقّ منه الريقُ رٌ وأخلاقُهُ عليه خَلوقُ يه لما آذاهما التحريقُ بها وخد له الشقيقُ شقيقُ ـة خــديــ وهــو طـاف غــريــ ق عُرُ فيه التجنيسُ والتطبيقُ ر فذا مُفْعَم وهذا دقيق وهو في كلِّ حالة معشوقُ

قلت: شعرٌ جيد. وقد تقدّم ذكر ولده كمال الدين إبراهيم في مكانه. ولجمال الدين عبد الرحمٰن المذكور كتاب «معالم الكتابة في صناعة الإنشاء». وكان قد رُمِيَ من ابن عُنَيْن بالداء العُضال، فإنه هجاه مرات منها قوله [مجزوء الكامل]:

> اللُّهُ يعلم يا ابنَ شيب ث ما حصَلتَ من الكتابة إلاَّ على الداء الذي خُصَّت به تلك العصابة

> > أنا وابن شيث والرشيد ثلاثة من كل من قَصُرت يداه عن الندى

وقوله أيضاً [الكامل]:

لا يُرْتَجَى فينا لخلق فائدة يوم الندَى وتطول عند المائدة فك أنّنا واو بعمرو ألْحِقَت أو إصبَع بين الأصابع ذائدة وقوله مصَحِّفاً [الوافر]:

محالٌ أن تجد في الخلق شخصاً عريق الأصل ممتَدَحاً كريمًا وإن أنْكَرْت ما قد قلت فيهم فميّز أين شئت تجد لئيمًا ومن شعر ابن شيث أيضاً قوله [الرجز المجزوء]:

وشمعة في المنجني ق وَهِيَ فيه تُشْرِقُ كَأَنَّها من تحته شمسٌ علاها شَفَقُ

وقوله أيضاً [الكامل]:

وأنيسة باتَتْ تساهِرُ مُقْلتي تبكي وتُوري فِعْلَ صبَّ عاشقِ سَرَقَتْ دموعي والتهابَ جوانِحي فَغَدَا لها بالقَطِّ قَطْعُ السارِقِ

٦٩٥١ ـ «الدَّخوار الطبيب» عبد الرحيم بن علي بن حامد، الشيخ مهذَّب الدين الطبيب الدَّخوار، شيخ الأطباء ورئيسهم بدمشق. وقَفَ دارَه بالصاغة العتيقة مدرسة طبّ، ومولده سنة خمس وستين وخمسمائة وتوفي في صفر سنة سبع وعشرين وستمائة ودُفِنَ بتربته في قاسيون فوق المَيْطُور.

وكان أَعْرَج روى عنه القُوصي وغيره شعراً، وتَخَرَّج به جماعة كبيرة من الأطباء، وصنَّف كُتباً منها: «كتاب الجنينة»، و «اختصار الحاوي»، و «مقالة في الاستفراغ»، و «تعاليق ومسائله في الطب» و «شكوك وأجوبة»، و «رد على شرح ابن أبي صادق لمَسائل حُنيْن»، و «رسالة يرد فيها على يوسف الإسرائيلي في ترتيب الأغذية اللطيفة والكثيفة في أولها». ونَسَخَ كُتُباً كثيرة بخَطُه المنسوب أكثر من مائة مجلد في الطب، واختصر «الأغاني الكبير»، وقرأ العربية على تاج الدين الكِنْدي، وقرأ الطب على الرضي الرَّجَبي، ثم لازم ابن المُطران، ثم أخذ عن الفخر المَارْديني، وخَدَم العادل ولازم ابن شُكر، وكانت جامِكيَّته جامكية الموفّق عبد العزيز فإنه نزل عليها بعدة مائة دينار صوري في الشهر. وحَصَل له من جامكية العادل في مَرَضِه سبعة آلاف دينار مصرية، ومرض الكامل فحصل له من جهته اثنا عشر ألف دينار وأربع عشرة بغلة بأطواق ذَهَب، والخِلَع الأطلس وغير ذلك. وولاه السلطان الكبير في

<sup>1901</sup> ـ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٥٩)، و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٦)، و«العبر» للذهبي (٥/ ١١١)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣١٥ ـ ٣١٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٣٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٧٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٦٥ ـ ٦٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٢٧ ـ ١٢٨).

ذلك الوقت رئاسة الأطباء بمصر والشام.

وكان خبيراً بكل ما يُقرأ عليه، ولازم السيف الآمدي وحَصّل معظم مصنفاته، ثم نظر في الهيئة والنجوم، ثم طَلَبه الأشرف فتوجّه إليه وأقْطَعَهُ ما يَغِلُ في السنة ألف وخمسمائة دينار، ثم عَرَض له ثِقَلُ في لسانه واسترخاء، فجاء إلى دمشق لما مَلَكها الأشرف فولاً، رئاسة الطب بها، وجَعَل له مجلساً ليُدَرُس الصَّنْعَة، وزاد ثِقَل لسانه حتى إنه لم يُفْهم كلامه. وكان الجماعة يبحثون بين يديه ويجيب هو وربما كتب له ما يَشْكُل في اللَّوْح، واجتهد في عِلاج نفسه واستفرغ بدنه مرات، واستعمل المَعاجين الحارة فعَرَضَت له حمَّى فأضْعَفَت قوّته وظَهَرت به أمراضٌ كثيرة، وأُسْكِت ستة أشهر وسالت عينه.

واتّفق له في بادىء خدمته للعادل أشياء قرّبته من خاطره وأعْلَت محلّه عنده، منها: أنه اتفق له مَرضٌ شديد وعالَجَه الأطباء وهو معهم فقال يوماً: لا بدّ من الفَصْد، فلم ير الأطباء به، فقال: والله لئن لم يخرج له دماً ليخرجن بغير اختياره، فاتفق أن رُعِفَ السلطان وبرىء. ومنها: أنه كان يوماً على باب دور السلطان فخرَج إليهم خادمٌ ومعه قارورة، فرأوها ووَصَفُوا لها عِلاجاً، فأنكر هو ذلك العلاج [و] قال: ليس هذا دواء ـ ويوشك أن تكون هذه القارورة من حنّاء اختضبت به، فاعترف الخادم لهم بذلك. ومن شعره ما كتبه إلى الحكيم رشيد الدين أبى خليفة في مرضَةٍ مرضَها [الكامل]:

حُوشيتَ من مرض تعادُ لأجله إنّا نعدُك جوهراً في عصرنا

وبقيتَ ما بقيت لنا أغراضُ وسواك إن عدُّوا فهم أغراضُ

نقلت من خط شهاب الدين القوصي في «معجمه» قال: أنشدني لنفسه علي بن محمد بن يوسف بن خَرُوف النحوي يهجو الدخوار [البسيط]:

لا ترجونً من الدَّخُوار منفعةً طبيبٌ إن رأى المطبوبُ طَلْعَتُه إذا تأمَّل في دستوره سَحَراً فشربة دخلت مما يركِّبه قال وأنشدني له فيه [البسيط]:

إن الأعيرج حاز الطبّ أجمعه وليس يجهلُ شيئاً من غوامضه في حيلة البُرْء قَلّت عنده حِيَلٌ الروح يسكن جثمانَ العليل على

فلو شفى عِلْتيه العُجْبَ والعَرَجا لا يَرْتَجي صحَّة منها ولا فَرَجا وقال: أين فلان؟ قيل قد دَرَجا جِسمَ العليل وروحٌ منه قد خَرَجا

استغفرُ الله، إلاَّ العلم والعملا إلا الدلائل والأمراض والعِلَلا بعد اجتهاد ويدري للردَى حِيلا علاّته فإذا منا طَبَه رَحَلا

قال وأنشدني له فيه [الوافر]:

وتممشى مشية الخُيَلاء زَهُواً

قال: وأنشدني له فيه [مجزوء الكامل]:

تُجَرِّر يا أعيرج ذيلَ عُجْبِ وتدري لَوْمَ وغدِ أنت نَجْلُه أمام السامري وأنت عِبْله

طَبَعَ المهذبُ طبُّهُ سيفاً وصال على المُهَجُ وعلا دمشق لسؤمه من كلُّ ناحية رهَجْ بابُ السلامة لا يرى منه ولا بابُ الفَرَجُ

٦٩٥٢ \_ «الإسنائي الصوفي» عبد الرحيم بن على بن هبة الله الإسنائي الصوفي. كان من أصحاب الشيخ الحسن ابن الشيخ عبد الرحيم القِنائي وكان نحوياً شاعراً، جَمَع في النحو كتاباً سمّاه «المفيد». وتوفى سنة تسع وسبعمائة. ومن شعره [الطويل]:

> أهاجَك برقٌ بالمدينة يلمعُ وبِيضٌ ثعاليلٌ سَوارٍ وطُلَّعُ تراهنَّ يهمِين الحيا فكأنَّه على وجنات الأرض دُرِّ مرصَّعُ كأنَّ ثراها عندما مسَّها الحيا سحيقةُ مِسْكِ نَشْرُه يتضوَّعُ على جنبات النهر زهر تفتَّقت لها في شعاع الشَّمس لونٌ مَنَوَّعُ

٦٩٥٣ \_ «أبو القاسم الدفَّاف» عبد الرِّحيم بن الفَضْل الكوفي الدفَّاف، أبو القاسم، قيل هو عبد الرحمٰن بن سعد، وقيل: عبد الرحيم بن الهيثم بن سعد مولى لآل الأُشعث بن قيس، وقيل مولى خُزاعة. كان منقطعاً إلى على بن المَهْدي المعروف بأمّه رَيْطة بنت أبي العباس. غنَّت جاريةً يوماً بحضرة الرشيد [المنسرح]:

> قل لِعَلِيّ: أيا فتَى العَرَب وخيرَ نام وخيرَ منتسب أعْللكَ جَلَّاكَ يا عليُّ إذا قَصَّرَ جَلًّا عن ذروة النسب

فأمَر بضرْب عنقِها فقالت: يا سيدي ما ذَنْبي؟ هذا صوتٌ عُلِّمتُه، والله ما أدري مَنْ قاله، ولا في من قيل، فعلِم صدْقها فقال: عمن أخَذْتِه؟ فقال: عن عبد الرحيم بن الدفَّاف، فأُمَرَ به فأُحْضِر فقال: يا عاضَّ بَظْر أمه، أتُغَنِّي في شعرِ تُفاخر بيني وبين أخي؟ جرَّدُوه، فجُرِّد وضُرب بين يديه خمسمائة سَوْط.

٦٩٥٢ \_ «الطالع السعيد» للأدفوي (٣٠٩)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٦٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي

٦٩٥٣ \_ «الأغاني» للأصفهاني (٣/ ٢٦٦ \_ ٢٦٩)، و«مختار الأغاني» لابن منظور (٤/ ٥١١ ـ ٥١٢).

1908 - «ابن نُباتة الخطيب» عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ابن نُباتة، الأستاذ البارع البليغ الخطيب أبو يحيى الحُذاقي - بضم الحاء وبعد الألف قاف، وحُذاقة بطن من قضاعة - الفارقي. قال سبط بن الجوزي: كان يخفظ نَهْج البلاغة وعامةُ ألفاظه وخُطَبه من معانيه، وكان من ميافارقين ووَلِيَ خَطابة حَلَب لسيف الدولة، وبها اجتمع بالمتنبي. رُزق السعادة في خطبه، وكان رجلاً صالحاً مولده سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وتوفي سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وقيل مات قبل السبعين وثلاثمائة وعمَّر دون الأربعين وتوفي بمَيافارقين.

قلت: في ولايّته خَطابة حلب نَظَرٌ وكأنهم غَلِطوا في مولده أيضاً. وخُطَبُه أحسن من كل الخطب التي جاءت بعده وجميع سجْعها مُعْرَب، بخلافِ المَقامات فإنها لا يَلْتزم الحريري إعرابَها اتّكالاً على الوقوف على الساكن، ويُشَمّ من بعض ألفاظها روائحُ الاعتزال، يَظْهر ذلك للفضلاء مثل قوله: "ومن وَجَب له الثواب وحقَّ عليه العقاب» وغير ذلك.

وذكر الشيخ تاج الدين الكِنْدي بإسناده إلى الخطيب قال: لمّا عملت خطبة المنام وخطبت بها يوم الجمعة، رأيت ليلة السبت في منامي كأني بظاهر ميافارقين عند الجبّانة، ورأيت بها جمْعاً كثيراً بين القبور، فقلت: ما هذا الجمع؟ فقال لي قائل: هذا رسولُ الله عليه ومعه الصحابة، فقصَدْت إليه لأسلّم عليه، فلما دَنَوْت منه التفتّ إليّ فرآني فقال: يا خطيب الخطباء، كيف تقول وأوما إلى القبور. قلت: لا يخبرون بما إليه آلوا، ولو قدروا على المقال لقالوا، قد شربوا من الموت كأساً مرة، ولم يفقدوا من أعمالهم ذرّة، وآلى عليهم الدهر ألية برة، أن لا يجعل لهم إلى دار الدنيا كرة، كأنهم لم يكونوا للعيون قرّة، ولم يُعدّوا في الأحياء مرّة، أسكتهم والله الذي أنطقهم، وأبادهم الذي خَلَقَهم، وسيجدّهم كما أخلقهم، ويُجمّعهم مرة، أسكتهم والله الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وأومأت عند قولي «على الناس» إلى شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وأومأت عند قولي «على الناس» إلى ألصحابة رضي الله عنهم، وعند قولي «شهيداً» إلى الرسول علي في وقال لي: وققك الله، مِن خير مُخصَراً وما عَمِلَت من سُوء تَوَدُ لَوْ أَنْ بَينَها وبَينَهُ أَمداً بعيداً في وقال لي: وققك الله، قال: فانتبهت من النوم وبي من السرور ما يجل عن الوصف، فأخبرت أهلى ما رأيت.

قال الكندي بروايته: وبقي الخطيب بعد هذا المنام ثلاثة أيام لا يَطْعَم طعاماً ولا يشتهيه، ويوجد من فِيهِ مثل رائحة المسك ولم يعش إلاً مدة يسيرة. ولما استيقظ الخطيب من منامه كان على وجْهه أثرُ نور وبَهْجَة لم يكن قبل ذلك، وقصَّ رؤياه على الناس وقال: سمَّاني

٦٩٥٤ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٥٦ ـ ١٥٨)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٣٦٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٨٣).

رسول الله ﷺ خطيباً، وعاش بعد ذلك ثمانية عشر يوماً لا يستطعم فيها طعاماً ولا شراباً من أجل تلك التفلة وبركتها.

وقال الوزير المغربي: رأيت الخطيب ابن نُباتة في المنام بعد موته، فقلت له: ما فَعَلَ الله بك؟ فقال: دَفَع لي ورقة فيها سطران بالأحمر وهما [السريع]:

قد كان أمن لك من قبلِ ذا واليومُ أضحى لَكَ أمنانِ والصَّفْحُ لا يَحْسُن عن مُحْسن وإنَّما يحْسُن عن جانِ

قلت: وهو أَقْدَرُ الناس على التَّرْصيع وتنزيل الآيات في كلامه. ويقال إن المتنبي وغيره كانوا تحت منبره فقال: أيها الناس تجهَّزوا فقد ضُرب فيكم بوق الرحيل، فقالوا: أفحم الخطيب ما بقي يأتي بعد هذه السجعة بمِثلها، فقال: وبُرزوا فقد قدّمت لكم نوق التحويل، فزادهم الاستعارة والترصيع.

وقد أورّد عليه تاج الدين الكندي وواخَذه في أماكن من فساد المعنى والإعراب والتصريف واللغة، وأجاب عنه الموفق عبد اللطيف وقد كتبت بها أنا ثلاث نسخ وكتبت على كل منها حواشِيَ الكندي وقرأتها طلباً للرواية على العلامة الشيخ جمال الدين المزّي سنة خمس وثلاثين بالأشرفية، دار الحديث بدمشق، قلت له: أخبرك بهذا الديوان سماعاً عليه الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو محمد عبد الرحمٰن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي بسماعه من الشيخ العلامة تاج الدين أبي اليُمْن زَيْد الكِنْدي بقراءته على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن نَبْهان الرقي ببغداد بروايته عن أبي القاسم عن أبيه أبي الفرج عن أبيه أبي طاهر يحيى عن أبيه عبد الرحيم بن نُباتة الخطيب، وسماعاً لستة وثلاثين خطبة من أول الديوان من الشيخ الإمام فخر الدين أبي الحسين علي بن أحمد بن عبد الواحد خطبة من أول الديوان من الشيخ الإمام فخر الدين أبي الحسين علي بن أحمد بن عبد الواحد البُخاري المقدسي بسماعه، فأقر به وأجاز لي ولجماعة سمعوها بقراءتي.

7900 - «عبد الرحيم سبط ابن فَضلان» عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن ياسين، أبو الرِّضا بن أبي البركات بن أبي نصر سِبْط أبي القاسم يحيى بن علي بن فَضلان. قرأ الفقه على جدِّه، ثم سافر إلى المَوْصِل، وقرأ على أبي حامد بن يونس وأقام عنده مدّة، وحصَّل طرفاً صالحاً من المذهب والخِلاف، فصار حَسَن المناظرة، وعاد إلى بغداد وتولَّى الإعادة بالمدرسة النظامية، وولِيَ النظر بديوان الزمام وعُزِل، ثم رتب ناظر الوقف العام مدَّة وأضيف نظر المناثِر ولم يزل كذلك إلى أن توفي سنة ثلاثين وستمائة.

٦٩٥٦ - «تاج الدين بن يونس» عبد الرحيم بن محمد بن يونس بن محمد بن مُنْعَة،

٦٩٥٥ - الطبقات الشافعية اللسبكي (٨/ ١٩١).

٦٩٥٦ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٣/ ١٤ ـ ١٦)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٤٦٣)، و«طبقات الشافعية»=

العلاَّمة تاج الدين أبو القاسم بن رضي الدين ابن الإمام عماد الدين المَوْصِلِي الشَّافعي، مصنف «التعجيز». ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، وتوفي سنة إحدى وسبعين وستمائة ببغداد. وكان قد قدِمها من قريب، فَولِيَ قضاء الجانب الغربي وتدريس البشيرية وخلع عليه، وله «التطريز في شرح التعجيز» ولم يُكُمله، وكمَّلَه الشيخ برهان الدين الجَعْبَري، و «مختصر المحصول» و «مختصر طريقة الطاوسي في الخِلاف»، وله «النبيه مختصر التنبيه»، وله «التنويه» أيضاً، و «مختصر درَّة الغَوَّاص»، و «جوامع الكَلِم الشريفة في مذهب أبي حنيفة»، وألف تصانيف عدَّة لم يُكُملها، أخَذ عنه الشيخ برهان الدين الجَعْبَري.

190٧ \_ «أبو محمد بن الزجّاج» عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس، الشيخ الصالح أبو محمد بن الزجّاج عفيف الدين العَلْثي، بالثاء المثلثة، ثم البغدادي الحنبلي الأثري. وُلِد سنة اثنتي عشرة وستمائة وتوفي سنة خمس وثمانين وستمائة، وسمع من ابن صرما والفتح بن عبد السلام وعبد السلام العَبْرتي وابن رُوزيه وجماعة، وحدَّث بدمشق لما قدمها حاجاً، وكان محدِّثاً عالماً ورعاً.

٦٩٥٨ ـ "السَّمْهُودي» عبد الرحيم بن محمد بن يوسف السَّمْهودي الخطيب بسَمْهُود. وكان فقيهاً شافعياً أديباً شاعراً. رَحَل إلى دمشق واجتمع بالشيخ محيي الدين النووي وحفظ "المِنهاج»، وقرأ الفقه على الزكيُ عبد الله البهلوي، وأقام بالقاهرة مدَّة.

قال الفاضل كمال الدين جعفر الأُذفُوي: حكى لي رحمه الله أنه كان بالقاهرة تحصلُ له ضائقة، وتلجئه الحاجة والفاقة، فيأخذ ورقاً ويكتب فيه قلفطيريات ويُعَتَّقه ويبيعُه بشيء له صورة، وحكى لي ذلك أيضاً شيخُنا أثير الدين، وكان صاحبه. وكان ظريفاً لطيفاً خفيفَ الرُّوح، جارياً على مذهب أهل الأدَب في حبّ الشراب والشباب والطرب، وكان ضيِّق الخُلق قليلَ الرُّزق، اجتمعتُ به كثيراً، وله خطب ورسائل، وكان يقرىءُ العروضَ والنحو والأدب. وتوفى بسمهود سنة عشرين وسبعمائة. ومن شعره [الكامل]:

يا مالكي ذُلِي لِحُسْنِك شافعي فاشفغ هُديتَ الحُسْنَ بالإحسانِ من قبل أن يأتي ابن حنبل آخذاً من وجنتيك شقائق النعمانِ

للسبكي (٨/ ١٩١ \_ ١٩١)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ١٧١ \_ ١٧٢)، و «البداية والنهاية» لابن كثير
 (٣١/ ٢٦٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٣٢).

٦٩٥٧ ـ «العبر» للذهبي (٥/ ٣٥٣)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٣١٥ ـ ٣١٦)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٩١ ـ ٣٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٩١ ـ ٣٩٢).

٦٩٥٨ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٣١٣ ـ ٣١٧)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣)، و«المنهل الصافى» لابن تغري بردي (٢/ ٣١٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٤).

## ومنه [الكامل]:

وافَى نظامُك فيه كل بديعة فلقد ملكتَ من البلاغة سرها ونَصَبْتَ من بيض الطّروس منابراً تُبدي ضروبَ محاسن لَسْنا نرى ومنه [الطويل]:

وروض حَلَلْنا من حماهُ خمائلاً فغنّت لنا الأطيار من كلّ جانب وأضحى لسانُ الزُّهر فوق غصونها ومنه [البسيط]:

كأنَّما البحرُ إذ مرَّ النسيمُ به بيضاء في أزرق تَمشي على عَجَل ومنه [الخفيف]:

قال لي مَنْ هَويتُ: شبِّه قوامي قلتُ غصنٌ على كثيب مهيل ومنه قصيدة مَدَح بها المظفر صاحب اليمن [الطويل]:

همُ القَصْدُ إن حلوا بنعمانَ أو ساروا تعشَّقْتُهم لا الوصلَ أرجو ولا الجفا أخافُ وأهل الحبِّ في الحبِّ أطوارُ وآثرتُهم بالروح وهي حبيبة إليَّ وفي أهل المحبَّة إيشارُ

٦٩٥٩ - «تقى الدين البَمْباني» عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن على، تقى الدين البَمْباني. كان فاضلاً نحوياً أديباً شاعراً، قرأ النحو والأدب على الشَّمس الرُّومي، وكان خفيفاً لطيفاً. توفي بأُسُوان سنة خمس أو ست وسبعمائة. وبِمْبان قرية من أَسُوان. ومن شعره يَمدَح طَقْصَبا والى قوص [الكامل]:

أخذت من الحسن البديع نصيبا وحويت من فن البديع غريبا أضحى يراعك فوقهن خطيبا بين الورى يوماً لهنَّ ضريبا

يُنَبِّه منها النِّشْرُ غيرَ نبيهِ بم رت جل تختاره وبديه يُخَبِّر بالسرِّ الذي هو فيه

والموج يصعد فيه وهو مُنْحَدِرُ وطئ أعكانها يبدو ويستتبر

وقد اهتز بالجمال دلالا صافحته يد النّسيم فمالا

وإن عَدَلُوا في مُهْجة الصبِّ أو جاروا وهل سحَرٌ ولِّي بنَعْمَانَ عائدٌ فكلُّ ليالينا بنَعمان أسحارُ

٦٩٥٩ ـ «الطالع السعيد» للأدفوي (٣١١ ـ ٣١٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٧١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٤).

لِعُلا جنابِك كلُّ أُمرِ يُدْفَع وإليك حقاً كل خطب يرجع نها:

ما كان يفعلُه الشَّجاعي سالفاً في مصر في أسوان جهراً يُضنَع [و] ضاعت له سكين فَوجَدَها مع ابن المَصُوص الأَسْنائي فقال بُلِيقة:

إنَّك قُذَارى في اللصوص يا ابن المصوص خنيجري كان في الطبق ومنتصر في الطبق ومنتصر في القول صدق وأنت حزته بالسبق ليغب النفصوص

• ٦٩٦٠ ـ «القزويني، خطيب الجامع الأموي» عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد بن محمد القَزْويني الأصل الدِّمَشْقِيّ الدار، تاج الدين ابن قاضي القضاة جلال الدين خطيب الجامع الأموي. تقدَّم ذكر والده وأخيه الخطيب بدر الدين، وسيأتي ذكر عمه قاضى القضاة إمام الدين عمر بن عبد الرحمٰن.

لما توفي أخوه الخطيب بدر الدين، ولَّى الأمير علاء الدين الطَّنْبُغا الخطابة مكانه للعلامة قاضي القضاة تقي الدين السُّبْكي، وباشر الخطبة إلى أن أَخَذ الفخري دمشق، فولِّى الخطابة لتاج الدين هذا فباشَرَها، ثم إنه طُلب قاضي القضاة تقي الدين السُّبْكي إلى الديار المصرية في أيام الصَّالح، تولِّى الخطابة من هناك، فلما وَصَل إلى دمشق نَزَل عنها لتاج الدين المذكور فاستمر يخطب بالجامع الأموي من سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة إلى أن توفي يوم الثلاثاء ثامن في القعدة سنة تسع وأربعين أيام طاعون دمشق، بَصَقَ دماً على العادة وتوفي، رحمه الله تعالى هو وجماعة من بيته.

أما يوم مات فخرج مع نعشه ثلاثة نعوش نساء، ثم مات بقية النهار أخوه صدر الدين عبدالكريم الموقّع وامرأة، ومات جماعة منهم قبل ذلك. وكان العوام يحبُّونه ويتعصّبون له، وكان أعجم ويؤدّي القرءان والخطابة فصيحاً، فكنت أعجب منه لذلك، وأول ما خَطَب بجامع الأمير بَشْتاك بالديار المصرية تاج الدين المذكور، ولما خَرَج والده خَرَج معه، وكان معه تدريس الشامية الجوّانية وتصدير بالجامع الأموي، وقرأ الكثير على القاضي بهاء الدين بن عقيل، ولم يكن له يد في شيء من العلوم بل كانت بضاعته مُزْجاة، وتأسّف العوام عليه يوم موته، وكانت جنازتُه حَفِلَة، ومات ولم يبلغ الأربعين.

١٩٦٠ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٧٠ ـ ٤٧١)، و «ذيول العبر» للحسيني (٢٧٢)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٢٢٩)، و «السلوك» للمقريزي (ج ٢ ق  $\pi$  ص  $\pi$  ٧٩٣).

7971 \_ "عبد الرحيم بن ميمون" عبد الرحيم بن ميمون من موالي أهل المدينة، سَكَن مصر وكان زاهداً عابداً مجاب الدعوة، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة. روى له أبو داود والتِرْمِذيّ وابن مَاجَه.

7977 \_ «أبو محمد البَغْلَبَكِي» عبد الرحيم بن نصر بن يوسف، الإمام المحدث صدر الدين أبو محمد البَغْلَبَكِي الشافعي قاضي بَغْلَبَك. كان يقوم الليل ويُكثر الصوم ويحمل العجين إلى الفرن ويشتري حاجته، وله حرمة وافرة. وكان وَرِعاً متحرياً سديد الفتوى سريع الدَّمْعَة، له يد في النَظْم والنثر. رَثاه القاضي شرف الدين بن المَقْدسي لما مات سنة ست وخمسين وستمائة، يقول [الطويل]:

لفَقْدِكَ صَدْرَ الدِّينِ أَضْحَت صدُورُنا تضيقُ وجازَ الوَجْدُ غايةً قَدْدِهِ ومن كان ذا قَلْبِ على الدين منْطو تفتَّتَ أَسْجاناً على فَقْدِ صدْدِهِ

وكان في الركعة الثالثة في السجدة الثانية من صلاة الظهر فانتظره من خُلْفَه أن يقوم فلم يقم فلم يقبم فحرَّكوه فوجدوه قد مات، رحمه الله. وكان قد تفقَّه بدمشق على الشيخ تقي الدين بن الصلاح، وسمع من الكندي والشيخ الموفق وجماعة، وقال الفقيه عبد الملك المغربي: ما رأيت قاضياً مكاشفاً إلاَّ القاضي صدر الدين.

7977 \_ «أبو نصر بن النّفيس» عبد الرحيم بن النّفيس بن هبة الله بن وَهبان بن رُومي السُلَمي الحدِّيثي، أبو نصر بن أبي جعفر البغدادي. قرأ القرءان وتفقّه على مذهب ابن حنبل، وتكلّم في مسائل الخِلاف، وحصّل من الأدب طَرَفاً صالحاً، وسمع في صباه من أبي الفتح بن شاتيل وأبي السعادات بن زريق فأبي العلاء محمد بن جعفر بن عَقِيل وغيرهم، وسافر في طَلَب الحديث إلى الشام والجزيرة والعراق، وديار مصر وما وراء النهر وخُوارَزْم. وكتَبَ بخطّه الكثير، وكان مليحَ الخط سريع النقل فاضلاً حافظاً متقناً صدوقاً، له يد في النظم والنثر، وكان من أكْمل الناس ظرْفاً ولطْفاً.

مولده سنة سبعين وخمسمائة ببغداد، وتوفي سنة ثمان عشرة وستمائة ومن شعره:

٦٩٦١ ـ «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٩/ ١٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣٠٨/٦)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٧٦).

٦٩٦٢ ـ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٩٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٩٤ ـ ١٩٥).

٦٩٦٣ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٨٥٨)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٥٧)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ١٢٨ ـ ١٣٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

7978 ـ «أبن مسلمة الكؤافي» عبد الرحيم بن يحيى بن عبد الرحيم بن المفرج بن مسلّمة الأموي، الشيخ المقرىء الفقير أبو محمد ابن المحدّث الدِّمَشْقي الكؤافي. مولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة، وتوفي سنة تسع عشرة وسبعمائة. حَضَر السخاوي وعتيقا السلماني وعمر بن البراذعي، وسمع كثيراً من عم أبيه الرشيد بن مسلّمة والسديد بن علاَّن وعدَّة، وحدَّث وكتب في الإجازات في أيام ابن أبي اليسر، وحفظ القرءان وعمل في الكوافي، وقرأ على التُرَب، وخَرَّج له عَلَم الدين البرْزالي مشيّخة سمعها الشيخ شمس الدين والجماعة.

مليم، المسند شهاب الدين أبو الفضل ابن خطيب المزّة المَوْصِلي الدمشقي. ولد بسَفْح سليم، المسند شهاب الدين أبو الفضل ابن خطيب المزّة المَوْصِلي الدمشقي. ولد بسَفْح قاسيون سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وتوفي سنة سبع وثمانين وستمائة. سمع في الخامسة من حنبل وابن طَبَرْزَد والشيخ أبي عمر، وحدّث بعامة مسموعاته. روى عنه الحافظ زكيّ الدين في مُعْجَمِه وسمع منه خَلْقٌ من الرحّالة وأهل مصر، وعَلَت روايته وتفرّد هناك، وكان يُعاني الكتابة.

7977 - "المهر ابن الفرس" عبد الرحيم المعروف بالمهر ابن الفرس. كان موصوفاً بالذكاء المفرط والتفنُّن في العلوم والتقدُّم بأنواع الفضائل، عالي الهمّة تسمو نفسه إلى أعلى المراتب حتى أظهر أنه القَحْطاني الذي ذَكَرَهُ النبي عَلَيْ بقوله: «لا تقوم الساعة حتى يخرجَ رجلٌ من قحطان يسوق الناس بعصاه» وادّعى ذلك وخرَج في برابر لَمَطَة في قبليّ مُرّاكش، وخُطِبَ له هنالك بالخلافة، واتّبعه خلقٌ من البربر وصار له صيت عظيم، لكنه عكس حاله معهم أنه لم يكن يعرف بالبربري لأنه كان أندلسياً، ولم يكن البربر يغرِفون لسانه، وكان له ترجمان ولم يكن يعرف بالبربري لأنه كان أندلسياً، ولم يكن البربر يغرِفون لسانه، وكان له البربر، ويقصد سقوطه من أعينهم، فبَلغ غرضه وقتَله البربر وحملوا رأسه إلى بني عبد المؤمن البربر، ويَقْصد سقوطه من أعينهم، فبَلغ غرضه وقتَله البربر وحملوا رأسه إلى بني عبد المؤمن بمرًاكش فعُلِق على باب الشريعة. ومن شعره [البسيط]:

قولا لأبناء عبد المؤمن بن علي تأهّبوا لوقوع الحادث الجَلَلِ قد جاء سيدُ قخطان وعالمُها ومنتهى القول والغَلاَّب للدُّوَلِ والناس طوع عصاه وهو سايقهم بالأمر والنَهْي نحو العِلْم والعَمَلِ

٦٩٦٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٧٣)، و«ذيول العبر» للحسيني (١٠٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٥).

٦٩٦٥ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٠١).

٦٩٦٦ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٣)، وجاء اسمه: «عبد الرحيم بن عبد الرحيم الخزرجي، أبو القاسم ابن الفرس». و«الإحاطة» لابن الخطيب (٣/ ٤٧٣ ـ ٤٧٦).

فبادروا أمره فاللَّه ناصرُه واللَّه خاذِلُ أهلِ الزيغ والزَّلَلِ وله موشَّحات منها المُوشِّح المشهور الذي منه:

له ما كان من يوم بهيج بنهر حمص على تلك المُرُوج ثم ما كان من يوم بهيج ثم العَطَفنا على فُمّ الخَلِيج

نفض مسك الختام عن عسجدي المُدام ورداء الأصيل تعلي المُدام ورداء الأصيل تعلي المناء الأصيل المناء ال

ولمًا سمع ابن زهر إمام الوشّاحين هذه الاستعارة البديعة أُعجب بها وحَسَدَه عليها وقال: أين كنّا عن هذا الرداء؟ ولمّا سمع أحد بني عبد المؤمن قوله من هذه الموشحة:

وليلة بذلت فيه الوصالا حتى إذا ما خليج الفجر سالا قامت مودّعة تبغي انفصالا وإذا أتت للسلام لثمت فوق اللثام وارتشفتُ الشَّمول محجوبةً بفَدام

قال: لا بدّ لهذا الرجل أن يتُورَ ويطْلُبَ الملك، قيل له: ومنْ أينْ حَكَمْت بذلك؟ فقال: رأيت الثيارة ظاهرة من قوله، إذا أتَتْ للسلام، فلو جرى على عادة العشَّاق ولم تكن نخوة المُلْك كامنة في رأسه لقال: وجئتها للسلام، وجَعَل الخضوع من جهته لا من جهتها.

7977 \_ «ابن زُوَيْتِينَة» عبد الرحيم بن علي جمال الدين بن زُويْتِينَة، مصغر زيتونة، الرحبي. قال القاضي شمس الدين ابن خلِّكان: كان قد وَصَل إلى مصر رسولاً من عند صاحب حمْص، وأنشدني لنفسه في بعض شهور سنة سبع وأربعين وستمائة [الرمل المجزوء]:

يا مليكاً أوضَحَ الح قُ لدينا وأبانَه جامع التوبة قد قل دني منه أمانَه قال: قل للملك الصا لح أعلى الله شأنه يا عماد الدين يا مَنْ حَمَدَ الناسُ زمانَه كم إلى كم أنا في ضُ رُ وبوسوس وإهانَه

٦٩٦٧ \_ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٥/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣١٨ ـ ٣١٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٤٨).

لي خطيبٌ واسطي يعشق الخمرَ ديانَه والذي قد كان من قب ل يُغَنِّي بالجغانَه فكما نحن فمَا زل نا ولا أبْرَحُ حانَه رُدِّني للنَّمَ ط الأو ل واستبق ضمائه

قلت: هذه الأبيات قالها الشاعر وقدَّمها للملك الصَّالح، صاحب دمشق، عماد الدين إسماعيل ابن الملك العادل، لأن الملك الأشرف موسى لما عمَّر جامع التوبة بالعُقيْبة، كان بمدرسة ست الشام إمامٌ يعرف بالجمال السَّبْتِي، كان يقال إنه في صباه يلعب بالجُغانة، ثم لما كَبُر حسنت طريقته وعاشرَ العلماء وأهل الصلاح، فذُكِر هذا الجمال للملك الأشرف فولاً، خطابة الجامع المذكور، ولما توفي رتَّب مكانه العِماد الواسِطِيّ الواعظ، وكان يُتَّهَم باستعمال الشراب، فنظم الشاعر ابن زويتينة هذه الأبيات.

الحميري مولاهم الصنعاني أحد الأعلام، روى عن أبيه، ومَعْمَر، وعبد الله بن سعيد بن أبي الحميري مولاهم الصنعاني أحد الأعلام، روى عن أبيه، ومَعْمَر، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وعبيد الله بن عمر، وابن جُريْج والمُثَنّى بن الصباح، وثور بن يزيد، وحجّاج بن أرطاة، وزكريا بن إسحاق، والأوزاعي، وعِكْرمة بن عمار، والسفيانين، ومالك وخلق. ورحل إلى الشام بتجارة وسمع الكثير من جماعة. ومولده سنة ستٍ وعشرين وماثة، وتوفي سنة إحدى وعشرين وماثتين، وروى عنه شيخاه معتمر بن سليمان، وسفيان بن عيينة، وأبو أسامة وهو أكبر منه، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وإسحاق، ومحمد بن رافع، ومحمد بن الفرات، والرمادي، وإسحاق الكوسّج، والحسن بن علي الخلال، وسَلَمة بن شبيب، وعبد بن والرمادي، وإسحاق الكوسّج، والحسن بن علي الخلال، وسَلَمة بن شبيب، وعبد بن حميد، وإسحاق الدَبري، وإبراهيم بن سويد الشبامي وخلق كثير.

قال أحمد بن صالح: قلت لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزّاق؟

۱۹۶۸ - «الطبقات» لابن سعد (٥/٥٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ١٣٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٣٨)، و«الفهرست» لابن النديم (٢٨٤)، و«طبقات فقهاء اليمن» لابن سمرة (٦٧)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٢٠١)، و«طبقات الحنابلة» للفرّاء (١/ ٢٠٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢١٦ - ٢١٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/ ٣٦٠ - ٥٨٠)، و«تذكرة الحقّاظ» له (٣٦٤)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢١٦)، و«العبر» له (١/ ٣٦٠)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٩١ - ٢٩٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠ / ٣٦٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢١٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٠٢)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١٩٦ / ٢٠٢)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (١٥٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٧).

فقال: لا. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزّاق يخفظ حديث مَعْمر؟ قال: نعم، قيل: له فمن أثبت في ابن جُرَيْج عبد الرزاق أو محمد بن بكر البُرساني؟ قال: عبد الرزّاق. وعَمِيَ عبد الرزّاق وكان يُلقِّن. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث النار خيار، فقال: هذا باطل ليس من هذا شيء، ثم قال ومن يحدّث به عن عبد الرزاق.

قلت: حدَّثني أحمد بن شيبوبة، قال: هؤلاء سمعوا بعدما عَمِيَ ليس هو في كتبه، وقد أَسْندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عَمِيَ.

قال إبن معين: سمعت من عبد الرزّاق كلاماً يوماً فاستدللت به على ما ذُكِر عنه من المذهب، يعني التَشَيّع، فقلت له: إن أستاذيك الذين أَخَذْت عنهم ثقات كلهم أصحاب سُنّة، مَعْمَر ومالك وابن جُرَيْج وسفيان والأوْزاعي، فعمَّن أخذت هذا المذهب؟ فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان الضَّبَعِي فرأيته فاضلاً حسن الهدى فأخذت هذا عنه، وقال سَلَمَة بن شبيب: سمعت عبد الرزّاق يقول: والله ما انشرح صدري قط أن أُفَضِّل علياً على أبي بكر وعمر، وقال أحمد بن الأزهر: سمعت عبد الرزاق يقول أُفضِّل الشيخين بتفضيل عليّ إيّاهما على نفسه، ولو لم يفضلهما لم أفضلهما، كفى بي إزراءً أن أحبَّ علياً ثم أخالفَ قوله، وقال ابن معين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني حديثاً واحداً من غير كتاب، فقلت: ولا حَرْف.

وصنّف عبد الرزاق «التفسير»، و «السنن» وغير ذلك. وعمّر دهراً طويلاً وأكثر عنه الطّبراني وروى له الجماعة. قال زهير بن حرب: لما قدمنا صنعاء أغلق عبد الرزّاق الباب ولم يفتحه لأحدِ إلا للحمد بن حنبل لديانته، فدخل فحدّثه بخمسة وعشرين حديثاً، ويحيى بن معين بين الناس جالس، فلما خرج قال له يحيى: أرني ما حدّثك، فنظر فيه فخطًاه في ثمانية عشر حديثاً، فعاد أحمد إلى عبد الرزاق فأراه مواضع الخطأ، فأخرج عبد الرزّاق أصوله فوجدها كما قال يحيى ففتح الباب وقال: ادخلوا، وأخذ مفتاح بيتِ وسلّمه إلى أحمد وقال: هذا البيت ما دَخَلَتْه يد غيري منذ ثمانين سنة أسّلُمه إليكم بأمانة الله على أنكم لا تقولون ما لم أقل ولا تُذخلوا عليّ حديثاً من حديث غيري، ثم أوماً إلى أحمد وقال: أنت أمين الله على نفسك وعليهم، فأقاموا عنده حَوْلاً. وقال أبو عبد الرحمٰن النسائي: عبد الرزّاق بن همّام مَنْ لم يكتُب عنه من كتابٍ ففيه نظر، ومَنْ كَتَب عنه بآخرة حدّث عنه بأحاديث مناكب.

٦٩٦٩ \_ «عبد الرزَّاق العامِرِي» عبد الرزَّاق بن أحمد بن الخِضْر بن أحمد بن صالح

٦٩٦٩ \_ «الطالع السعيد» للأدفوي (٣١٨ \_ ٣٢٠).

العامِرِي. بديع الدين أبو القاسم من قرية كَفْر عامر من بلاد الزبداني. نقلت من خط شهاب الدين القوصي في «معجمه» قال: أنشدني لنفسه [الطويل]:

أراقَ دمي مَنْ مأربي رَشْفُ ريـقـه وأُغضَ وَمِنْ جَمْرِ الغضا قد حَشا الحشا إذا انهل دمعى زاد قلبى تحرُقاً جرى الدمع دُرّاً في مبادي جفا عمه غزالٌ من الأتراكِ ليم يَتُّوكُ لِيمَنُ أصابَ دُمُوعي إذْ أصاب حُشاشتي فيا بأبي من راشق قَلْبَ عاشِق مُحَيَّاه بدرٌ والعبذاران هالَـةٌ ومَبْسَمُه حَصْباءُ دُرُّ بِمَوْرِدٍ سباني سبا إبريقه الهم إذ سقى حَباني بكأس من رحيق كخَدّه وكم ليلةٍ خَجُّلْتُ بدر الدُّجا به على غرة الواشى تقضّت حميدةً برزشف لماه واغتنام حديشه وللَّهِ لَيْلٌ مَرَّ لي بوصالِهِ تولِّي فلما لألا الصُّبْحُ مشرقاً

باطراقه إذ مر بي في طريقِهِ وولَّى فأولى القلبَ فَرْطَ خفوقِهِ فَمَنْ لِفَتى بِالدَّمْعِ بَدْءُ حَريقِهِ فعاد عقيقاً في تمادي عقوقه يُديمُ به قَلْباً لِرَغْي حُقُوقِهِ بسهم مناي منه تقبيل فُوقِهِ بسهم يرد السهم قلب رشيقه وقامته كالغضن عنذ بسوقه من الأري غَشَّاهُ غِشاءُ عقيقِهِ وكم قد سبا عقلى سباء بريقِهِ بخيلٌ بما في ثَغره من رحيقِهِ ونادمت فيها النجم حتى خفوقه وغرة وضاح الجبين طليقه وتقبيل خذيه وضم رشيقه قصير كمر البرق حال بريقِهِ ظَنَنْتُ عمادَ الدِّين ضَوْء شُرُوقِهِ

قال وأنشدنا لنفسه في بهاء الدين علي بن السَّاعاتي [الوافر]:

بهاءُ الدين يا سامي البهاء ويا بدرٌ تألَّق في السَّماءِ أتزعم أنني قد قُلتُ هجواً وعرضُك لا يُدَنَّسُ بالهجاءِ وهَبْني قُلْتُ هذا الصُّبْحُ ليلٌ أيعمى العالِمُون عن الضّياءِ؟

قال وأنشدنا لنفسه فيه عند أخذ الألف دينار له من حب الماء في منزله [البسيط]:

ومن إذا غاب عَنِّي لستُ أنساهُ كما علمت بأن قد عزّ لُقياه كما علمت وماء الحب أفناه يا من أصافيه ودِّي حين ألقاهُ ضاعت لكَ الألف يابن الألف في زمنٍ قد كان مالكُ ماء الحب أثَّله

قلت: شعر جيد.

79٧٠ ــ «شمس الدين البَهْنَسي» عبد الرزَّاق بن حسام بن رزق الله بن حاتم، شمس الدين زُريق البَهْنَسي. كان مقيماً بقِفْط وقيل من البَلْيَنا. ونشأ بقِفْط، وتولَّى الحكم بها، وتركه تزهُّداً وتصَوَّف. وكان صوَّاماً قُواماً. قال عبد الغفار بن نوح: أقام عندي أربعة أشهر ما رأيته وضع جَنْبه إلى الأرض، وكان يتورَّع، وله طاحون يأكل منها، وتوفي بقِفْط مقتولاً سنة ثمان وشمائة. ومن شعره [الكامل]:

طوبتى لسكان القبور فإنهم فازُوا بتعجيل القِرى من ربهم نالوا المُنَى في قُرْبِه وجوارِه ما خصَّ بالإحسان من هو مُحسِن أدناهُمُ لُطْفاً وأكرم نُزلَهم لا تخش يا من حلَّ ساحة ربه إنَّ الكريم له عمومُ تفضُل

حلُوا بساحة أكْرَم الكُرَماءِ فِي خَفْض عيشٍ دائم النَّعماءِ وتخلصوا من مِنَّة اللوماءِ بل عمَّ أهلَ بصيرةٍ وعماءِ فمحلُهم بالقرب فوق سماءِ شيئاً من البأساءِ والضرَّاءِ يغشى فيشمل جُملة الضُّعَفاء

79۷۱ \_ «أبو غانم بن أبي حُصَين» عبد الرزَّاق بن عبد الله، القاضي أبو غانم بن أبي حُصَين المعري. تقدم ذكر أخيه القاضي أبي يعلى عبد الباقي بن أبي حصين في مكانه، وسيأتي ذكر أخيه أبي سعد عبد الغالب بن أبي حصين. قال العماد الكاتب: أنشدني ابن ابنه أبي البيان أبو غانم سنة سبعين وخمسمائة، قال: أنشدني جدّي أبو غانم لنفسه يصف الفُقًاع معمى [الوافر]:

ومحبوس بلا جُرْمٍ جَناهُ يُضَيِّقُ بابَه خوفاً عليه إذا أَطْلقته خرج ارْتِقاصاً

له حبْسٌ ببابٍ من رَصاصِ ويُوثَقُ بعد ذلك بالعِفاصِ وقَبَّلَ فاكَ من فَرَج الخلاصِ

79۷۲ ــ «ابن أخي نظام الملك» عبد الرَّزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق، الوزير أبو المحاسن ابن أخي الوزير نظام الملك. تفقّه على إمام الحرمين وأفتى وناظر، ثم وَزَر للسلطان سِنْجر. وتوفي سنة خمس عشرة وخمسمائة.

١٩٧١ \_ «خريدة القصر» (قسم شعراء الشام) للعماد (٢/ ٦٥).

١٩٧٢ - «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٢٢٩)، و«الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٩٩٤)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٩٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٦٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ١٦٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ٢٢٢).

79٧٣ - «شيخ الشيوخ» عبد الرَّزاق بن عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله. شيخُ الشيوخ صدر الدين أبو الفضائل ابن الإمام أبي أحمد بن سُكَينة البغدادي. ولد في جمادي الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة وتوفي سنة خمس وثلاثين وستمائة. سمع من البَطّي وغيره، وهو من بَيْت رِواية ومشْيَخة، كتب عنه الكبار ووَلِيَ مشْيَخة رباط جده أبي القاسم وروسل به إلى الأطراف، وسمع من شُهدة بنت الأبري وغيرها، وجاور بمكة سنين مع والديه، وَوَلِيَ بعد وفاة والده نَظَر البيمارستان العَضُدي مدّة.

79٧٤ ـ «الجِيليّ» عبد الرَّزاق بن عبد القادر الجِيلِيّ. قال أبو شامة: كان زاهداً عابداً ورِعاً، لم يكُن في أولاد الشيخ مثله. سمع الحديث الكثير، وكان مقتنعاً من الدنيا باليسير، وكان صالحاً ثقةً لم يدْخُل في ما دَخَلَ فيه غيره من إخوته.

ولد سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وتوفي سنة ثلاث وستمائة.

79٧٥ ـ «أبو محمد الدَّقوقي» عبد الرزَّاق بن أبي الغنائم بن ياسين بن العَلاء. أبو محمد مهذَّب الدين الدَّقُوقيُ العراقي الضرير المقرىء الشاعر قَدمَ دمشق شاباً وسمع من عبد اللطيف ابن أبي سعْد، ومن القاسم بن عساكر، والدَّوْلَعيّ الخطيب وغيرهم. وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ومن شعره:

1)

79٧٦ ـ «أبو محمد الرَّسْعَني» عبد الرَّزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف، الإمام الحافظ المُفَسِّر عزّ الدين أبو محمد الرَّسْعَني المحدُث الحَنبلي. سمع تاريخ بغداد كلَّه من الحَندي، وصنَّف تفسيراً يروي فيه بأسانيده، وله كتاب «مقتل الحُسين». روى عنه الدِّمياطي والأَبْرَقُوهي في معجمه بالإجازة. وتوفي سنة إحدى وستين وستمائة.

٣٩٧٣ ـ «العبر» للذهبي (٥/ ١٤٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣٠١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٧١).

۱۹۷۶ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (۹۸۰)، و «ذيل الروضتين» لأبي شامة (۵۸)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱۳۸ - ۱۳۸)، و «البداية اللذهبي (۱۳۸۵ - ۱۳۸۷)، و «البداية الإسلام» له (۱۸/ ۱۳۳ - ۱۳۳)، و «النجوم الزاهرة» و النهاية» لابن كثير (۲/۱۳)، و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ ٤٠ - ٤١)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٩٣ - ١٩٣)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٩/٥).

٦٩٧٥ - "نكت الهميان" للصفدي (١٩٠ - ١٩١).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

١٩٧٦ - «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (١/ ٥٤٥) و(٢/ ٢١٩ ـ ٢٢٠)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٤٥٢ ـ ١٤٥٥)، و «العبر» له (٥/ ٢٦٤)، و «طبقات القراء» لابن رجب (٢/ ٢٧٤ ـ ٢٧٦)، و «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٨٤)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٥٠٥)، و «طبقات المفسرين» له (١٩)، و «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٣٨٣ ـ ٢٩٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٠٥).

79۷۷ ـ «أبو محمد بن أبي الثياب الشاعر» عبد الرزَّاق بن الحسن بن أبي الثياب، أبو محمد الشاعر. سافر إلى العراق ومَدَح الملوك والوزراء والأكابر، واتصل بالوزير أبي الفتح بن العميد، وسافر بعد موته إلى خُراسان، ودَخَل ما وراء النهر وصادَفَ قبولاً من فضلائها.

وكان له يد في المَنْطق والهندسة، وعنده فلسفة، وفَضْله مشهورٌ. ومن شعره [الكامل]:

الحُرُّ يُنْهِض بالخُطُوب عزائمه ما جاءت الأحزانُ ضربة لازم فاذفَع بكف الصَّبْر في صدْر الأسى وإذا جَزَعت لفقد خَيْرِ كريمة فاذكر رسولَ اللَّه بعد خديجة

ويطيع في نُوَبِ الزَّمان صرائمة بلُ سنَّة السلوان جاءت لازمة أو ليس نفسك في الأعزة سالِمَة كانت لشَمْلِك بين أهلك ناظِمَة واذْكر عليّا بعد أمك فاطِمَة

ومنه في شمعة [المتقارب]:

ومجدولة مثل صدر القناة لها مقلة هي روح لها وتنتح في وقت تلقيحها إذا غازلتها الصباحركت فنحن من النور في أسعد وقد ناب وجهك عن ضوئها

تعرّت وباطنها مُختَس وتاج على الرأس كالبُرنُس ضياء يجلي دجى الجندس لساناً من الذهب الأملس وتلك من النار في أنحس وعن ذا البنفسج والنرْجِس

79٧٨ ـ «عبد الرزاق بن علي النحوي» عبد الرزّاق بن علي النحوي، أبو القاسم شاعر. قال ابن رشيق في «الأنموذج»: قادرٌ يطلب الطباق والتجنيس طلبا شديداً، بالتصريف وتبديل الحروف، ويستعمل القوافي العويصة، ويبعد المرامي تحلقاً على المعاني، ولا يكاد يُهمل من التصنيع إلا ما أفلته، والغالب عليه علم الشرائع والقرءان، وعنده من أصول الجدل والنظر في المذاهب نصيب. كتب إليّ لمّا صنعت هذا الكتاب صُحْبة نُبَذِ أَنْفَذَها إليّ لأثبتها [الكامل]:

ما مبرزاً إبريز خير سبيكة ومكلّلاً إكليلَ خيرِ متَوَّج ومطرزا حُلَلَ البلاغة مُعجزاً كلّ الورى ببراعة «الأنمُوذج»

٦٩٧٨ - «أنموذج الزمان» لابن رشيق (١٥٥ - ١٥٧)، و (إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ١٧٤)، و (بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٥).

فكأنه للسمع لفظ أحِبَّة وكأنه للقلب سحرُ عَلاقَةِ خصَّصْت أهلَ الغرب منه بمُشْرق رجَّحت بين ذوي الفصاحة منهم وكَشَفْتَ عن شعري لتلحقه به

وكأنه للعين روضُ بَنَفْسَجِ في مهجة تخشى الصدودَ وترتَجي بأقرّ من شمس النهار وأبْهجِ وفضلت بين مرتب ومسبجِ فاستر على خِلِّ لسترك محوج

## ومن شعره [الطويل]:

أَقُمْرِيَّ أَيْكِ الجَزْعِ هل أنت جازعُ وفي لَخنِكَ المَسْجُوعِ في رونق الضَّحى أثارَ كَمين الشوق أنَّك صادِحُ كأنّ نسيماً للشمال وللصَّبا وإذا ليس سرَّ للمسرَّة ذائعٌ قلت: شعر جيّد.

وهل لك إلف نازح عنك نازعُ دامِعُ دامِعُ دامِعُ دامِعُ دامِعُ وإنْ كان لا يدري مرادك سامِعُ نسيب الصّبا طيباً إذا الشملُ جامعُ وليس ذمام بالمندّة ضائعُ

79٧٩ - «ابن الفُوطِي» عبد الرزَّاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصَّابُوني. الشيخ الإمام المحدِّث المؤرِّخ العلاَّمة الإخباري النسَّابة الفيلسوف الأديب كمال الدين الشَّينباني البغدادي ابن الفُوطِي صاحب التصانيف، ولد سنَة اثنتين وأربعين وستمائة، وتوفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة.

قال الشيخ شمس الدين: أَفْرَدْتُ له ترجمة في جزء ذكر أنه من ولد مَعْنِ بن زائدة الأمير، أُسِرَ في كائنة بغداد، ثم صار للنصير الطُّوسي سنة ستين، فاشتغل عليه بعلوم الأوائل، وبالآداب وبالنظم والنثر، ومَهَر في التاريخ، وله يد بيضاء في ترْصيع التراجم، وذِهْن سيًال، وقلَمٌ سريع، وخَط بديع إلى الغاية، قيل إنه يكتب من ذلك الخط الفائق الرائق أربع كراريس، ويكتب وهو نائم على ظَهْره، وله بصر بالمنطق وفنون الحكمة. باشر كتب خزانة الرَّصْد أزيَد من عشرة أعوام بمراغة، ولَهج بالتاريخ، واطلع على كتب نفيسة، ثم تحوَّل إلى بغداد وصار خازِن كتب المستنصرية، فأكب على التصنيف وسوَّد تاريخاً كبيراً جداً، وآخر دونه سمَّاه خازِن كتب المستنصرية، فأكب على معجم الألقاب، في خمسين مجلداً عشرون كراساً،

۱۹۷۹ - "تذكرة الحفاظ" للذهبي (۱٤٩٥)، و"فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٣١٩)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٩/ ٢٦٠)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٦٠ - ٦١).

وألَّف كتاب «دُرَر الأصداف في غُرَر الأوصاف» مرتَّبٌ على وضع الوجود من المبدأ إلى المعاد يكون عشرين مجلداً، وكتاب «تلقيح الأفهام في المختلف والمؤتلف» مُجَدُولاً، و «التاريخ» على الحوادث من آدم إلى خراب بغداد، و «الدُّرَرَ الناصعة في شعراء المائة السابعة». قال: ومشائخي الذين أزوي عنهم ينيفون على الخمسمائة شيخ منهم: الصاحب محيي الدين بن الجوزي، والأمير مبارك بن المستعصم بالله حدَّثنا عن أبيه بمراغة. وخَلَف ولدين، وله شعرٌ كثير بالعربي والعَجَمي، وكتب الشيخ شمس الدين مروياته.

بعد موت ابن أخيه نحو ثلاثة أعوام، وكان مقدَّم جيشه ظُغُرل أحد الأبطال، فَتَح فتوحاً وحدَّث نفسه بالمُلْك، فأحسَّ به عبد الرشيد فالتجأ إلى القلعة وتحصَّن، فعمل عليه نُوَّاب القلعة وأسلموه إلى طُغرل فقتَله وتَمَلَّك، ثم قَتَلَه بعضُ الأمراء ولم يُمهله الله. وكانت قتْلَة عبد الرشيد في سنة أربع وأربعين وأربعمائة. وسيأتي ذكر والده في حرف الميم إن شاء الله تعالى. وتولَّى عبد الرشيد المملك في سابع عشرين شعبان سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. وأربعمائة، وقد تقدَّم ذكر طُغرل في مكانه من حرف الطاء فليُكشف من هذاك أوضح من

1941 \_ اعبد الساتر بن عبد الحميد الحنبلي» عبد السّاتر بن عبد الحميد بن محمد بن أبي بكر بن ماضي بن وُحَيْش. الشيخ الفقيه الصالح تقي الدين ابن الفقيه أبي محمد المَقْدِسي الحَنْبَلي الصَّالِحِي. توفي بالجيل سنة تسع وسبعين وستمائة وقد نيَّف على السبعين. قرأ القرءان على أبيه، وتفقّه على التقي ابن العزّ، ومَهَر في المذهب، وسمع من الشيخ الموفّق وموسى ابن الشيخ عبد القادر والقزويني وابن راجح، وقلَّ من سمع منه لأنه كان فيه زاعرة ومنابذة للمتكلمين، وله مصنّف في الصّفات. وكان حنْبَلياً خَشِناً متحرقاً على الأشاعِرَة، قال له بعض المتكلمين: أنت تقول أن الله استوى على العرش، فقال: لا ما قلته ولكن الله قاله والرسول عليه السلام بلّغة وأنا صدّقت وأنت كذّبت.

٦٩٨٢ \_ «عزُّ الدين النابُلْسي» عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي، عزُّ الدين الواعظ

٦٩٨٠ \_ «الكامل» لابن الأثير (٩/ ٨٨٢ \_ ٥٨٥).

١٩٨١ ـ «العبر» للذهبي (٥/٣٢٣ ـ ٣٢٤)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤).

٦٩٨٢ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (١٣/٤ ـ ١٧)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٣٢١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٦٩٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٨٩)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٢/ ٣١٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦٢).

النابُلْسى. قَدِمَ دمشق وَوَعَظَ بها وأَغْجَب الناسَ كلامُه، وله نَظْمٌ وكلامٌ حسن. كان جدُّه من سادات الشيوخ، وتوفى بالقاهرة في شوال سنة ثمان وسبعين وستمائة وله كتاب «تَفْليس إبليس»، وكتاب «الأطيار والازهار» و«حَلّ الرموز في فتح الكنوز»، و «الفتوح الغيبية في الأسرار القلبية». ومن شعره يمدح سيدنا رسول الله ﷺ [البسيط]:

يا بَسْمَة الريح بُثِّي أطيبَ الخَبر وعلَّلينا بريا نشرك العَطِر فإننى بعد إيناسي بقربهم وإن أتيتِ ثَنيات الوداع قفي وبلّغی أن عيشي دون رؤيته أنوي نهوضاً وأيدى الدَّهر تُقْعدني لو أستطيع انقياداً جئت معتمداً ولو بقدر اشتياقي كنت مغتدياً ولو جعلت على خَذْ مَسيرهُمُ طوبى لأنيق ركبٍ حثها سحراً تَمدُّ أعناقَها والسيرُ يُقْلِقُها

وحَدُّثي عن رُبا وادي العقيق وعن أهل الفريق فكم في ذاك من غُرَرِ قد صِرْتُ أقنع بعد العَيْن بالأثر واقري التحية عنى سَيِّد البَشَر لا يُسْتَلَذُّ ولا يصفو من الكَدَر من ذا يطيقُ عناداً سَطُوة القدر على جفوني على رأسي على بصري لكنت أسحب أجفاني على الإبر أعنى المطيّ لكان الفخرُ في سَفَري حادي الرّحيل يُفدّ البيدَ بالسفر شوْقاً إلى طَلْعة المختار من مُضَر

ونقلت من خطُّه موشَّحة من نَظْمه وهي [المتقارب]:

تَجَلَّى حبيبى ونادانيَه وأغصان وصلى به دانيَه تجلّى علينا وكاس العُقار تُسدار وقد طاب خَسلْعُ السعِسذَار فقال وقد جَلِ ثوبُ الوقار

ردُوا واشْرَبُوا الصِّرف من كأسِيَه فأنوار صَفْوتها كاسيه مُسدامٌ مسن السدر قسد عُستُسقَت وفى حانية الذكر قد رُوِّقت بها ظُـلْمة الكَوْن قد أشرقَتْ

بدَت في الدُجا فاهتدى سارِيه بها عُمر وصاح يا ساريه فساهد ما لَـمْ يكُن يسشهدوا

أرادوا نُهُوضاً فقيل اقْعُدُوا فما يعرف العزّ أو صافيه على كَدَر الكأس أو صافيه بها نوحٌ من قبل أوصى بها وصابر لوعة أوصابها فقم نجتني الشهد من صابها

عسى أن أفوز بأغراضِيَه مع الحب في عِيشَة راضيَه الى حانِها كان سَعْيُ الخليلُ ولاح لـموسى عليها دَلِيلُ فقال: قفوا وامكُنُوا لى قليلْ

فقد لاح لي لمعة باهيه ولم أدر من نَشْوَتي ما هيه فلم الحبية الهدى ولم الحبي الهدى وشاهد خيمًارها إذ بَدا وقال وقد قال عنه السرَّدَى

وقِفْ عند ساحةِ أبوابِيَه ودَع ما حييت لاحبابِيَه سألتُك يا ساقِيَ القرقَفِ تعطَف على عبدِك المُسْرِفِ تعطَف على عبدِك المُسْرِفِ على عبدِك للمُسْرِفِ على غير بابِك لم يوقف

شهدت حبيبي وأؤحَى ليه دعوني فما حالُكُم حالِيَه .
فنناداه خمَّارها يا كَليم
أنا اللَّه فاسْمَع خطابَ الكَريم
ولا تَـقْرَبوا ثَـمَّ مالَ اليتيم

ولا تُخزني عند أعماليه فهن وحقّك أغمَى لِيه قلت: شعر متوسط.

٦٩٨٣ - «ابن اللَّمْغاني» عبد السَّلام بن إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن عبد السَّلام بن الحسن بن اللَّمْغانى، أبو محمد البغدادي. كان حنفيَّ المذهب يدرِّس بمدرسة زَيْرك بسوق

٦٩٨٣ \_ «معجم الأدباء» لياقوت (٣٤٣/٤)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٠٦١)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٤١٩ \_ ٤٢٠).

العبيد، وناب في الحُكُم عن قاضي القضاة أبي طالب بن البُخاري في ولايته الأولى، ثم عن قاضي القضاة علي بن عبد الله بن سَلْمَان. وكان فاضلاً متدِّيناً، حَسَن الأخلاق متواضعاً. وتوفى سنة خمس وستمائة رحمه الله تعالى.

٦٩٨٤ ــ «المُلائي» عبد السَّلام بن حزب المُلائي، كوفي أصله من البصرة. كان شريكاً لأبي نُعَيم في بيع المُلائي. توفي سنة سبع وثمانين ومائة، وروى له البخاري والأربعة.

7۹۸٥ - «ابن الطُّويْر القيسراني» عبد السلام بن الحسن بن عبد السلام بن أحمد القاضي المُرْتَضَى أبو محمد الفِهْري القَيْسَراني ثم المصري الكاتب المعروف بابن الطُّويْر. خَدَم في دولة خلفاء مصر، ثم خَدَم في الدولة الصَّلاحية، وله شعر وكتابة حسنة. توفي سنة سبع عشرة وستمائة عن اثنتين وتسعين سنة وسبعة وعشرين يوماً عن ذِهْن حاضر وكتابة جيدة (١) وهو القائل [الرجز المجزوء]:

بالله ربي شقتي دَخَلْتُ عشر المشةِ تسعون عاماً كَمُلت في النصف من ذي الحِجَّةِ ممَنَّ على ابناظري ومَسْمَعي وقوتي وإنسني أطمع أن تغفر لي خطيئتي

٦٩٨٦ ـ «أبو الخطَّاب الحريري» عبد السَّلام بن الحسن بن علي بن عَوْن. أبو الخَطَّاب الحريري توفى سنة سبع وستماثة وكان معتزلياً على مذهب البغداديين ومن شعره [البسيط]:

مشَمِّر الذيل منسوبٌ إلى القِصَرِ غابَت أواثلُه في آخر السَّحَرِ فأطلع الشمسَ من غيظٍ على القَمَرِ ليلُ المجبِّين مطْوِيّ جوانبُه إذا الحبيبان باتًا تحت جانبِه ما ذاك إلاً لأن الصبح نمَّ بنا

۱۹۸۶ - «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ٦٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٤٧)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٣٦٦)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٧١)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ١٦٤ - ١٦٥)، و«العبر» له (١/ ٢٩٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٦ / ٣١٦ - ٣١٧)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (١١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣١٦).

٦٩٨٥ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٧٢٥).

من مؤلفاته كتاب «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين».

٦٩٨٦ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/٥٥ ـ ٥٥)، و«إنباه الرواة» للقفطي (١٧٥ ـ ١٧٦)، و«الكامل» لابن الأثير (٩/٢٥٢)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/٢٧٣)، و«نزهة الألبًاء» لابن الأنباري (٣٣٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/٣٨)، و«طبقات القرّاء» لابن الجزري (١/ ٣٨٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٠).

## ومنه [الوافر]:

أما ومقلّدات منى يَـميناً لقد مازَجت حبك في فؤادي وأنزلك الهوى منى مكاناً ومنه [الطويل]:

ويتنا أعف البائتين منتشأ صریعی هوی منه فم فوقه فم وقد لفِّنا حبلُ العناق كأنما

ولو مَسّها بعضُ الذي مَسّ مهجتي سمعت أنين الحب من حَجَرِ صَلْدِ

على أنَّ عَيْنِ الرِّيبِ أفعالُنا تُبْدي وجيدٌ على جيدِ وخَدُّ على خَدِ خُلقْنا كِلانا للمَحَبَّة في جلدِ

ومَنْ جَمَعَ الحجيجَ بأرض جمع

كما مازَجت بين دمي ودَمْعي

أعز على من بصرى وسمعى

وما عمرت شم الرواسي لعَظمِها ولكنها لم تدر ما أَلمُ الوَجْدِ

٦٩٨٧ \_ «الواجكا اللغوى» عبد السَّلام بن الحسين بن محمد بن عبد الله البصري. أبو أحمد بن القَرْمِيسيني ويلقب بالواجكا اللغوي، صاحب الخط المليح والضبط الفصيح توفي في المحرم سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. ورد بغداد وحدَّث بها، وكان صدوقاً عالماً أديباً · قارئاً، عارفاً بالقراءات، وكان يتولَّى النظر بدار الكتب التي أنشأها الوزير سابور. وكان سمْحاً سخياً، ربما جاءه السائل وما معه شيء فيدفع إليه بعضَ كتبه التي لها قيمة كثيرة. وقرأ على أبي علي الفارسي، وأبي سعيد السِّيرافي. ومن شعره [مجزوء الكامل]:

قمرٌ يتيهُ على القمر أهندى لعَيْنَيَّ السَّهَرْ ولقد سَعِدْتُ بقربه لوكان ساعدني القَدَرْ لكن شقيت ببعده لم أقض في القرب الوَطَرْ ولقد سَقاني هَجْرُه كأساً أمَرً من الصّبَر وإذا ذكرتُ حديث فللت دموعى تَبْتَدِرْ

٦٩٨٨ \_ «أبو طالب المَأْموني» عبد السَّلام بن الحسين أبو طالب المَأْمُوني. من أولاد المأمون، توفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. ورد الري وامتدح الصاحب بن عبّاد بقصائد فأعجبه نَظْمه، وتقدُّم عنده، فدبَّتْ عقاربُ الحَسَد له، ورَماه ندماءُ الصاحب بالدعوة في بني

٦٩٨٨ \_ «يتيمة الدهر» للثعالبي (٤/ ١٦١ \_ ١٩١). و«الكامل» لابن الأثير (٩/ ١٠١)، و«فوات الوفيات» للكتبي ·(YY • /Y)

عباس وبالغُلُوُّ في النصب واعتقاد تكفير الشيعة والمعتزلة، وبهجاء الصاحب، ويخلفون على انتحال ما يُظهر من الشعر حتى تكامل لهم إسقاط منزلته حتى قال قصيدته الغرَّاء وطَلَب الإذن للرحيل وأولها [البسيط]:

> يا رَبْعُ لو كنت دمعاً فيك منسكباً لا ينكرن وبعك البالى بجسدي ولو أفضت دموعى حسب واجبها عهدى بربعك للنذات مرتبعا فيا سَقاك أخو جفني السحاب حياً ذو بارق كسيوف الصاحب انتُضيَت

> وعصبة بات فيها الغيظ متّقداً فكنتُ يوسف والأسباط هم وأبو الـ ومَنْ يرُدُّ ضياءَ الشمس إن شرقت قد يَنبحُ الكلبُ ما لم يلق ليثَ شرى أرى مآربكم في نَظْم قافية عَدُّوا عن الشعر إن الشعر منقصةً فالشعرُ أقصرُ من أن يُسْتَطالَ به ومنها:

أسيىر عنىك ولىي فى كىل جارحةٍ إنى لأهوى مَقامى في ذراك كما لكن لساني يهوى السير عنك لأن أظننني بين أهلى والأنام هم وكان يُمَنِّي نفسه أن يقْصد بغداد ويدْخُلها في جيشِ ينْضم إليه من خُراسان ويسمو بهمته

إلى الخلافة فاعتلُّ بالاستسقاء، وتوفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. ومن شعره [الطويل]: فَلَستُ وإن حُكْتُ القريضَ بشاعر ولكنَّ بحرَ العلم بين أضالِعي ولو كان لى مالٌ بذلتُ رقابه

قضيتُ نَحْبي ولم أقْض الذي وَجَبا فقد شربت بكأس الحب ما شربا أفضتُ من كلِّ عضو مدمعاً سرباً فقد غدا للغوادي الشحب مُنْتَحباً يحبو ربا الأرض من نور الرياض حِبا ووابل كعطاياه إذا وَهَــبا

إذ شِدْتَ لي فوق أعناق العِدَى رُتَبا أسباط أنت ودعواهم دمأ كذبأ ومن يسدُّ طريق الغَيْث إن سُكِبا حتى إذا ما رأى ليثاً مضى هرباً وما أرى لي في غير العُلَى أربا لذي العلاء وهاتوا المجد والحسبا أكان مبتدعاً أم كان مقتضبا

فمٌ بشُكْرك يحوي منطقاً ذَرباً تهوى يمينك في العافين أن تَهبا يُطَبِّق الأرض مدحاً فيك منتخباً إذا ترحُلت عن مغناك مغتربا

فأغطى على ما قلته القلِّ والكثرا طمَى فرمي من دُرِّه النَّظْم والنَّقْرا لمن يعتفيكم أو يذيعُ لكم شكراً وفُزْت وما أبغى بمدحكم أجرا

سريت إليكم أبتغى بكم النصرا

قد قَنِعَتْ والحمد لله همّتي وما طلبي إلاَّ السرير وإنَّما ومنه [الخفيف]:

ما تيرى الناركيف أسْقَمها القَ رُ فأَضْحَت تَخبُو وحيناً تُسَعَّرُ وغدا الجمر والرماد عليه في قميصين مُذْهَبِ ومعَنبر

ومنه [الوافر]:

وحمَّامٌ له حرُّ الجحيم ولكن شابِّه بـزدُ النسيم قذفتُ به ثواباً في عقابِ وزرت به نعيماً في جحيم

٦٩٨٩ - «ديكُ الجِنِّ» عبد السَّلام بن رَغبان ـ بالراء والغين المعجمة وبعد الباء الموحدة ألف ونون - ابن عبد السلام. أبو محمد الكُلْبي الشاعر الحِمْصي المعروف بديكِ الجنِّ. كان من شعراء بني العباس، وأَصْلُه من سَلَمْية، وكان شيعياً ظريفاً ماجناً، له مراثٍ في الحسين رضى الله عنه. مولده سنة إحدى وستين ومائة، وتوفي في حدود الأربعين ومائتين. أخَذ عنه أبو تمَّام الطائي، واجتمع بأبي نُواس لمَّا توجه إلى مصر.

وقال سعيد بن زيد الحِمْصي: دخَلْت على ديك الجِن لأكتب شعره وقد صَبَغ لحيته بالزنجار وعليه ثيابٌ خُضْر، وكان جيِّد الغناء بالطنبور، وقيل إنه كان أشقر أزرق العين ويصبغ حاجبيه بالزنجار وذقنه بالحنَّاء، ولذلك قيل له دِيك الجِنِّ. ومن شعره [الطويل]:

بها غيرَ معذولِ فداو خُمَارها وميل بحبالات الغبوق ابتكارها إذا ذُكِرَت خافَ الحفيظان نارَها ونَلْ من عظيم الوزْر كلَّ عظيمةٍ وقم أنت فاحثث كأسها غير صاغر ولا تسق إلا خمرها وعُقارَها فقام يكاد الكأسُ يخرق كفَّهُ من الشمس أو من وجنتيه استعارَها ظَلِلْنا بأيْدينا نُتَعْتِعُ روحها فتأخذ من أقداحنا الراح ثارها مورَّدَةٌ من كف ظبي كأنما تناولها من خدّه فأدارها

[و] لما اجتاز أبو نُواس بحمص سمع به الديك فاختفى خوفاً منه لأنه قاصرٌ، فقَصَده أبو نواس في داره فاستأذَن عليه فأنْكَرَته الجاريةُ، ففهم المعنى فقال للجارية: قولي له اخرج فقد فَتُنت أهل العراق بقولك:

> تناولها من خدّه فأدارها مورَّدةً من كفُّ ظبي كأنّما

٦٩٨٩ ـ «الأغاني» للأصفهاني (١٤/ ٥١ ـ ٦٨)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٨٤ ـ ١٨٨)، و«مختار الأغاني" لابن منظور (٥/ ١٥٥ ـ ١٦٣)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١١/ ١٦٣ ـ ١٦٤).

فلما سمع ذلك خرج إليه وأضافه. وكان الديك يهوى غلاماً له وجارية، فاتهمها به، وقتلهما وأخرَقهما وعمل من رمادهما برُّنيتين، ثم تبيَّن له أمرهما وأنه ظلمهما، فكان يضع البرَّنيتين عن يَمينه ويساره ويَمُلأهما شراباً، ويقبِّل هذه تارةً وهذه تارةً، وقال فيهما الأشعار الكثيرة، ومنها في الجارية [الكامل]:

> يا طَلْعةً طَلَع الجِمامُ عَلَيها رَوِّيْتُ من دَمِها الثَّرى ولَطَالَمَا قد بات سيفي في مجال وشاحِها فوحَقٌّ نَعْلَيْها وما وطيءَ الحَصَى ما كان قتليها لأنّي لم أكن لكن ضَنَنْتُ على العيون بحُسنها ومنه في الغلام [الكامل]:

أشفقت أن يردَ الزمانُ بغَدْره قىمىرٌ إذا استخرجتُه من دَجْنِهِ فقتلته وبه على كرامة عَهٰدي به ميتا كأحسن نائم لو كان يدري المَيتُ ماذا بعدَه غُصَصٌ تكاد تغيظ منها نفسه وقال في الجارية [البسيط]:

جاءت تزور فراشى بعدما قبرت وقلت: قرّةُ عيني قد بُعِثتِ لنا قالت: هُناكَ عظامي فيه مودَعَةٌ وهمذه السروح قمد جماءتمك زائسرة

وجنني لها ثمر الرّدى بيديها روًى الهَوَى شَفَتَيَّ من شَفَتَيْها ومَدامعي تجري على خَدَّيها شيء أعزُّ عليَّ من نَعْلَيْها أبكي إذا سقط الذُّبابُ عليها وأَنِفْتُ من نَظَر الحسودِ إليها

أو أبتلى بعد الوصال بهجره لبَلِيَّتي ورفعته من خِدره مِل الحسا وله الفُؤادُ بأسره والحُزْنُ يَسْفَحُ دمعتى في نَحْره بالحيّ كان له بكى في قبره ويكاد يخرج قلبه من صدره

فظلت ألثم نحرأ زانه الجيد فكيف ذا وطريق القبر مسدود تعيث فيها بنات الأرض والدود هذي زيارة من في القبر ملحودُ - ٦٩٩٠ \_ «سَخنُون المالكي» عبد السَّلام بن سعيد، أبو سعيد التنوخي الحِمْصي ثم

١٩٩٠ \_ «رياض النفوس» للمالكي (١/ ٢٤٩ ـ ٢٩٠)، و«طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب (١٠١ ـ ٢٠٩)، و (وفيات الأعيان) لابن خلكان (٣/ ١٨٠ ـ ١٨٢)، و (العبر) للذهبي (١/ ٤٣٢)، و (مرآة الجنان) لليافعي (٢/ ١٣١ ـ ١٣٢)، و«معالم الإيمان» لابن ناجي (٢/ ٧٧)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢/ ٣٠ \_ ٣٧)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٩٤).

القَيْرَواني المالكي سَخنُون قاضي القيروان ومصنف «المدَوَّنة». رَحَل إلى مصر وقرأ على ابن وَهْب وابن القاسم وأَشْهب، وبَرَع في مذهبه وعلى قوله المعَوَّل بالمغرب، وتفقَّه به خلقٌ وسمع بمكة من سُفْيان بن عُيَيْنة ووَكِيع والوليد بن مسلم. وكان موصوفاً بالديانة والوَرَع والسخاء والكَرَم. عن ابن عجلان الأندلسي قال: ما بورك لأحدِ بعد النبي عَلَيْ في أصحابه ما بورك لسَخنُون، فإنهم كانوا في كلِّ بلدٍ أنمة.

وسَحْنُون، بالضم والفتح، طائرٌ بالمغرب سمُّوه بذلك لحِدَّة ذهنه. وفي المُدَوَّنة أسئلة ومسائل لا ينهض بها دليل، وإنما هي رأي محض، وكان علّم عليها ليسقطها فأدركته المنية في سنة أربعين ومائتين. وكبار أثمّة مذهب مالك يعرفون تلك المسائل.

7991 - «عبد السلام العَبْسَمي» عبد السَّلام بن صالح بن سليمان القرشي العَبْسَمي مولاهم النيسابوري ناظر بِشْراً المريسي غيرَ مرَّة بين يدي المأمون، وكان الظَفَر له. وكان خاصاً عند المأمون. قال الدارقطني: كان رافضياً خبيثاً، قيل إنه قال: كلبٌ للعلوية خيرٌ من جميع بني أمية. وأمر أبو زُرْعَة أن يُضْرب على حديثه وتوفي سنة ست وثلاثين ومائتين.

7997 - "المَوْزُوري" عبد السّلام بن السّمح بن نائِل بن عبد الله بن سحنون بن حرب بن عبد الله بن عبد العزيز الهواري المَوْزُوري - بواو بعدها زاي وواو وراء - نسبة إلى موزورة، كورة بالأندلس، أبو سليمان. رَحَل إلى الشرق وتردَّد هنالك مدةً طويلة، وسَكَن اليمن، وسمع بمكة ابن الأعرابي، وبمصر أبا جعفر النحّاس وأبا علي الآمِدي اللغوي وغيرهم، وسمع بجُدَّة من الحسين بن حُمَيْد النجيرمي نوادر علي بن عبد العزيز وموطأ القعنبي وغير ذلك، وقدم الأندلس. وكان حسن الخط بديعه، وكان زاهداً صالحاً، وسكن الزَّهْراء بقُرْطُبة إلى أن مات بها. قال ابن الفَرَضي: تردَّدت إليه زماناً وسمعت منه نوادر علي ابن عبد العزيز، ولم تكن عند أحدٍ من شيوخنا سواه، وقرأت عليه كتاب «الأبيات لسيبَويه» بشرح النحّاس، وكتاب «الكافي في النحو» له وغير ذلك. وتوفي في صفر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.

## ٦٩٩٣ - «ابن برَّجان الحفيد» عبد السَّلام بن عبد الرحمٰن بن الشيخ العارف أبي الحكم

٦٩٩٦ - «الجرح والتعديل» للرازي (٥/٨٤)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢١/١١ ـ ٥١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢١٦)، و (٤٤٨ ـ ٤٤٨)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٦١٦)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٣١٥)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣١٩/٦ ـ ٣٢٢)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٨٧).

٦٩٩٢ ـ "تاريخ علماء الأندلس؛ لابن الفرضي (١/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣).

٦٩٩٣ ـ "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٧٠/ ٧٣) ترجمة (٤٤)، و «دول الإسلام" له، وفيات سنة ( ٥٣٦هـ)، و «القاموس المحيط» مادة (ب رج)، و «التكملة» لابن الأبار (٦٤٥ ـ ٦٤٦)، و «صلة الصلة» لابن =

عبد السلام بن عبد الرحمٰن بن أبي الرَّجال محمد بن عبد الرحمٰن اللَّخمي الإفريقي الإشبيلي المعروف بابن بَرَّجان وهو مخفَّف من ابن أبي الرجال. أخَذَ اللغة والعربية عن أبي إسحاق بن مَلْكُون ولازَمه كثيراً، وكان من أخفَظ أهل زمانه للُّغة مسلّماً ذلك صدوقاً ثقة، وله ردُّ على أبي الحسن ابن سيْدة. وتوفي سنة سبع وعشرين وستمائة، وهو حفيد المذكور فيما بعد

٦٩٩٤ \_ «ابن برَّجان الجدّ» عبد السَّلام بن عبد الرحمٰن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمٰن. أبو الحَكَم اللَّخمي الإفريقي الإشبيلي الصوفي العارف المعروف بابن برَّجان. سمع وحدَّث، وله تواليف مفيدة منها: تفسير القرءان لم يُكُمله، وكتاب شرح أسماء الله الحسنى وقد رواهما عنه أبو القاسم القبطري. وتوفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

7990 \_ «مجد الدين ابن تَيْمِيّة» عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي. الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات ابن تَيْمِيّة الحرّاني، جد تقي الدين ابن تَيْمِيّة. ولد في حدود التسعين وخمسمائة، وتوفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة وتفقه في صغره على عمّه الخطيب فخر الدين، ورَحَل إلى بغداد وهو ابن بضع عشرة سنة في صحابة ابن عمّه السيف، وسمع بها وبحران، وروى عنه الدّمياطي وشهاب الدين عبد الحليم وجماعة. وكان إماماً حجّة بارعاً في الفقه والحديث، وله يد طولى في التفسير ومعرفة تامة بالأصول واطلاع على مذاهب الناس، وله ذكاة مفرط، ولم يكن في زمانه مثله، وله المصنّفات كـ «الأحكام» و «شرح الهداية» وبيّض منه ربعه الأول، وصنّف «أرجوزة في القراءات» وكتاباً في أصول الفقه.

قال الشيخ شمس الدين: وحدَّثني الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال: كان الشيخ جمال الدين ابن مالك يقول: أُلِينَ للشيخ مجد الدين الفِقْه كما أُلِين لداود الحديد. وشيخه في الفرائض والعربية أبو البقاء، وشيخه في القراءات عبد الواحد، وشيخه في الفقه أبو بكر بن

الزبير الصفحة (٣١ ـ ٣٣)، و (وفيات الأعيان) لابن خلكان (٤/ ٢٣٦) في ترجمة ابن الزكيّ، و (العبر) للذهبي (٢/ ٤٥٠)، و (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (٥/ ٢٧٠)، و (فوات الوفيات) للكتبي (٢/ ٣٠٣)، و (مرآة الجنان) لليافعي (٣/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨)، و (طبقات المفسرين) للداوودي (١/ ٣٠٠)، و (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي (٤/ ١١٣)، و (لحظ الألحاظ) لابن فهد المكي الصفحة (٧٣)، و (٢٨ ١٠٣١)، و (طبقات المفسرين) للسيوطي الصفحة (٧٥)، و (٢/ ١٠٣١)، و (طبقات المفسرين) للسيوطي

<sup>7990 - «</sup>العبر» للذهبي (٥/ ٢١٢)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣/ ٣٢٥)، و«فيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٤٩)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٥ ـ ٣٥٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٥٠ ـ ٣٥٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٥٠)، و«شذرات ٣٠٠)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣١٨)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٩٧ ـ ٣٠٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٥٧).

غنيمة صاحب ابن المنِّي. توفي يوم عيد الفطر بحرّان. وحكى البرهان المَراغي أنه اجتمع به فأوْرَد نكتة عليه، فقال مجدُ الدين: الجواب عنها من مائة وجه: الأول كذا، والثاني كذا، وسَرَدَها إلى آخرها، ثم قال للبرهان: قد رضِينا منك الإعادة، فخضع له وانْبَهَر.

٦٩٩٦ - «عبد السَّلام الجِيلي» عبد السَّلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلِي. أبو منصور الفقيه الحَنْبَلي البغدادي. قرأ الفقه على أبيه، ودرَّس بمدرسة جدّه بعد وفاة أبيه، ثم بالمدرسة الشَّاطِبيَّة في أسفل البلد، ووَلِيَ النظر بالتربة الجهتية والرباط الناصري مدَّة، ثم إنه ظهر له على أشياء كتبها بخطِّه من العزائم وتبخير الكواكب ومخاطبتها بالألهية وأنَّها المدبِّرة للخَلْق، فأخضر بدار الخلافة وأَوقِفَ على ذلك، فاعترف أنه إنما كتبه متعجباً منه لا معتقداً له، فأخرجت تلك الكتب وغيرها وأحرقت بعد صلاة الجمعة، وكان يوماً مشهوداً. وتوفى سنة إحدى عشرة وستمائة.

وكان قد رُتِّب بعد تلك الواقعة عميداً ببغداد مستوفياً للمكوس والضرائب، فشَرَع في ظُلْم الناس واهتضامهم وارتكاب ما نَهي الله عنه من سفك الدماء وضَرْب الأبْشار وأخذ الأموال بغير حق، ولم يَزل حتى عُزِل واعتُقِل بالمخزن، ثم أُطْلِق ومكث خاملاً، ثم عُمِل وكيلاً للأمير الصغير أبي الحسن علي ابن الإمام الناصر، ولم يزل كذلك حتى مات. وكان دَمِثَ الأخلاق لطيفاً ظريفاً، ومن شعره في مليح لابسٍ أحمر [البسيط]:

قالوا ملابسه حمرٌ فقلت لهم ﴿ هذي الثياب ثياب الصّيد والقّنَصِ يرمي بسَهُم لِحاظِ طالما أُخَذَت أسدَ القلوب فتلقيها لدى قفص أو انعكاس شعاع الخدِّ بالقُمُصِ

فاللُّوْن في الثوبِ إما من دَمِ المُهَجِ قلت: شعر يشبه عقيدته في الكواكب.

لدين عبد السلام لفظأ ومعنى آل حرب حقداً عليه وضغنا وسرورا نخسأ وهما وخزنا وسيرورا ننخسا وهما وخزنا

وفي إحراق كتب الركن عبد السلام يقول المهذَّب الرومي ساكن النَّظامِيَّة [الخفيف]: لِيَ شِعرٌ أَرَقٌ من دين ركن ال زحلى يشناعلينا ويهوى مَنَحَتْه النجومُ إذ رام سعداً 

٦٩٩٦ ـ «الكامل» لابن الأثير (١٢/ ٣٠٥)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٧١)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٣٤٨)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (٨٨)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٦٨/١٣)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٧١ ـ ٧٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٩٢)، واشذرات الذهب، لابن العماد (٥/٥٥).

تى ضلالاً وضيع العمر غَبْنا خير عزاً فنلت ذُلاً وسجنا يخ والمُشتري ترى يا مُعَنّى كل شيء يودي ويفني سوى اللَّه به إلهمي فإنه ليس ينفني

أيها الجاهلُ الذي جَهَل الحـ رمت جهلاً من الكواكب بالتب ما زُحَيل وما عُطارد والمر

٦٩٩٧ \_ «ابن سيّد الناس الزّواوي» عبد السّلام بن على بن عمر بن سيّد الناس. الشيخ العلامة زين الدين أبو محمد الزُّوادِي المقرىء المالكي شيخ القرَّاء والمالكية بالشام ولد بظاهر بجاية بالمغرب سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة. وقدم مصر سنة أربع عشرة وستمائة، وأكمل القراءات سنة ست عشرة على أبي القاسم بن عيسى بالإسكندرية، وعَرَضَها بدمشق على أبي الحسن السخاوي سنة سبع عشرة، وبَرَع في المذهب وأُفتى ودرَّس، وكان ممن جَمَع بين العلم والعمل ووَلِيَ الإقراء بتربة أم الصالح، ووَلِيَ قِضاء المالكية سنة أربع وستين على كُرُه منه. وكان يخدم نفسه ويَحْمل الحَطَب على يده مع جلالته، وعَزَل نفسه عن القضاء يوم موت رفيقه القاضي شمس الدين بن عطاء، واستمرّ على التدريس والفتوى والإقراء. وحضر جنازته نائبُ الشام حسام الدين لاجين.

٦٩٩٨ \_ «أبو محمد الإبريشمِي» عبد السَّلام بن علي بن نَضر بن محمد بن سليمان. أبو محمد الإبريشمي البغدادي ابن بَهارَة. كانت له معرفة حَسَنة بتعبير الرؤيا، وحَلَقة بجامع القصر يجتمع عليه فيها الناسُ ويسألونه. سمع من الحافظ ابن ناصر والمظَفَّر بن أردشير العِبادِيّ الواعظ وغيرهما. وتوفي سنة أربع وتسعين وخمسمائة.

٦٩٩٩ \_ «أبو المَيَسِّر البصري» عبد السَّلام بن عمر بن صالح. الأديب البارع نجم الدين أبو الميَسِّر البصري. توفي سنة ست وسبعين وستمائة.

· ٧٠٠ \_ «أبو القاسم المَزْرَفي عبد السَّلام بن الفرج بن إبراهيم، أبو القاسم المزرَّفي الحنبلي صاحب أبي عبد الله بن حامد. له تصانيف في المذهب، وحدَّث عن أبي الحسن علي بن القزويني. وتوفي سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة.

٦٩٩٧ \_ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ١٧٣ \_ ١٧٤)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (١٠٥ ـ ١٠٦)، و «العبر " للذهبي (٥/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦)، و «طبقات القراء " لابن الجزري (١/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٥٦)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٧٤).

٧٠٠٠ ـ (طبقات الحنابلة) لابن رجب (٢/ ١٨١)، و(المنهج الأحمد) للعليمي (٢/ ٩٤).

٧٠٠١ - «أبو القاسم الجِيلي» عبد السَّلام بن الفَضْل، أبو القاسم الجِيلي الشافعي. تفقَّه في النظامية على الكيا الهرّاسي، ووَلِيَ قضاء البصرة. قال ابن الجوزي: بَرَع في الفقه والأصول، وكان وقوراً له هيْبة، جَرَت أحكامُه على السَّداد. وتوفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة.

٧٠٠٢ ـ «أبو الفرج الأرْمَنازي» عبد السَّلام بن محمد. أبو الفرج الصُّوري الأرْمَنازي خطيب صور ومحَدّثها ومفيدها. توفي سنة تسع وخمسمائة.

القَزْويني سمع أباه أبا بكر وعمّه أبا إسحاق إبراهيم، وأبا عمر عبد الواحد بن محمد بن القَزْويني سمع أباه أبا بكر وعمّه أبا إسحاق إبراهيم، وأبا عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي. وسمع بالريّ، ودَرَس الكلام على مذهب الاعتزال، وسمع بحَرَّان، وسَكَن طرابلس، ودَخَل مصر وأقام بها وحصًل كتباً كثيرة نفيسة وعاد إلى بغداد.

وكان من أعيان الفضلاء كثير المحفوظ داعية إلى الاعتزال، وبَلَغ من السنّ مبلغاً يكاد يختفي في المجلس الذي يكون فيه، وله لسانُ شابّ، وله «تفسير في القرءان» نحو ثلاثمائة مجلد: سبعة منها في الفاتحة وفي قوله تعالى: ﴿واتّبعُوا ما تَتْلُوا الشّيَاطِينُ على مُلْكِ سُلَيْمان﴾ [البقرة: ١٠٢] مجلّده... وكان يقول: منْ قرأ عليّ هذا التفسير وهَبْتُه إيّاه، فلم يقرأ أحدّ عليه، وسمّاه «حدائق ذات بهجة». وبيعت كتبه في سنتين، وكانت تزيد على أربعين ألف مجلّدة. وتوفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وعاش ستاً وتسعين سنة.

وقال له ابن مروان عند وصوله إلى آمد: كيف ترى سور آمد؟ قال: يحفظك بالليل ويُردِّ عنك السَّيْل، ولا يرْفع عنك دعوة مظلوم. فقال: والله إن هذا أحسَنُ من الغناء.

٧٠٠٤ ـ «أبو هاشم الجُبَّائي» عبد السَّلام بن محمد بن عبد الوهاب. أبو هاشم بن أبي

٧٠٠١ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٨٧)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٦٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢١/ ٢١٧).

٧٠٠٢ ـ «العبر» للذهبي (١٨/٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/٤).

٣٠٠٠ ـ «الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٢٥٣)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٢٠٨/٤)، و«العبر» له (٢/ ٣٥٨)، و«الإعلام بوفيات الأعلام» له (١/ ٣٢٣) ترجمة (٢١٧٨).

٧٠٠٤ - «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/٨١٦) ترجمة (٥٠٦١)، و«تاريخ الإسلام» له وفيات ( ٣٢١هـ) الصفحة (٨٥) ترجمة (٢٩)، و«العبر» له (٢/٢١) وفيات ( ٣٢١هـ)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٣/١٥) ترجمة (٣٢١)، و«المشتبه» له (١/١٢١)، و«دول الإسلام» له الصفحة (١٧٦) وفيات ( ٣٢١هـ)، و«طبقات المعتزلة» لأحمد المرتضى الصفحة (٧، ٧٧، ٨٤، ٥٥، ٨٨، ٩٢، ٩٤)، وراجع فهرس الكتاب، أبو هاشم بن أبي علي، و«الفصل في الملل» لابن حزم (٤/ ٢٠٠)، و«الفهرست» لابن النديم =

على البَصْري الجُبَّائي، نسبة إلى قرية من قرى البصرة. هو وأبوه من رؤوس المعتزلة، وكُتُبُ الكلام مشحونة بمذاهبهما.

قال ابن درستویه: اجتمعت مع أبي هاشم فألقى عليَّ ثمانين مسألة من غريب النحو ما كنت أحفظ لها جواباً، وكان يصَرِّح بخَلْق القرءان. وتوفي هو وابن دُريْد في يوم واحد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وكان أولاً لا يعرف النحو فوقف على «الجامع الصغير» له أبو محمد عبد الله الرّامهرمزي، فوجد فيه ضروباً من اللّحن أزرى بها على أبي هاشم، فبعثه ذلك على طلب النحو، فاختلف إلى المَبْرَمان فلازمه واحتمل سخف المبرمان إلى أن حصّل ما أراد. وقد تقدّم ذكر والده في المحمدين.

٧٠٠٥ - «أبو محمد البصري الحَنْبَلي» عبد السلام بن محمد بن مَزْرُوع بن أحمد. الإمام المحدّث القدوة عفيف الدين أبو محمد [المُضَري] البصري الحَنْبَلي. ولد بالبصرة سنة خمس وعشرين وستمائة، وتوفي سنة ست وتسعين وستمائة. وحدّث عن المؤتمن بن قميرة وفضل الله الجيلي، وجاور بالمدينة أكثر عمره، وحجّ أربعين حجّة متوالية. وكان من محاسن الشيوخ وله نَظْم، وسمع منه البرزالي.

٧٠٠٦ - «أبو المعالي الفارسي» عبد السّلام بن محمود بن أحمد. ظهير الدين أبو المعالي الفارسي الفقيه الأصولي المتكلم، من كبار المتكلمين والخلافيين. درَّس واشتغل وصنّف الكثير ولم يشتهر منها إلا القليل. وتوفي سنة ست وتسعين وخمسمائة.

الصفحة (۲۷۷)، طبعة دار المعرفة ـ بيروت، و «الفرق بين الفرق» للبغدادي (۱۸۳) ترجمة (۱۰۱)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱۸۳/۸) ترجمة (۲۸۷)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱۸۳/۸) ترجمة (۲۷۷)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۱/ ۵۰) ترجمة (۲۳۳۱)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/ ۲۰۰) و «المنتظم» لابن الجوزي (۱۳/ ۲۳۹) ترجمة (۲۳۲۱)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/ ۲۰۰) وفيات ( ۱۲۳هـ)، و «مرآة الجنان» لليافعي (۲/ ۲۸۱) وفيات ( ۱۲۳هـ)، و «نشوار المحاضرة» للتنوخي (۲/ ۲۰۹، ۲۷۳، ۲۷۳)، و (٤/ ٥٩) و (٥/ ۲٤٢) و (٧/ ۱۹۲، ۱۹۸، ۱۹۹) و (۸/ ۸۰)، و «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۹۰) ترجمة (۱۲)، و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۸/ ۷۶۲) و وليات ( ۲۲۳هـ)، و «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (۲/ ۷۹)، و «ديوان الإسلام» لابن الغزي و ونيات ( ۲۱ ۳۸)، و «الأعلام» للزركلي (۱۲/ ۲۷)، و «هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي و ونيات ( ۲۲۱هـ)، و «معجم المؤلفين» لكتالة (٥/ ۲۳۰)، و «هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي (٥/ ۲۵).

٧٠٠٥ ـ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٩٣ ـ ٩٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦).

٧٠٠٦ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٥٤٠)، وطبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٧٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٤).

٧٠٠٧ - «أبو القاسم المصري» عبد السَّلام بن مختار، أبو القاسم المصري. جيِّد الخط يكتب على طريقة ابن مُقْلة، موصوفٌ بالفضل والذكاء إلاَّ أنه كان كذَّاباً يدَّعي سمَاع ما لم يَسْمَعه، ويُرَكِّب الإسْناد على كتبٍ لم يرُوها. وتوفي سنة أربع وخمسين وخمسمائة.

٧٠٠٨ ـ «أبو ظَفْر الأُزْدِيّ» عبد السّلام بن مُطَهّر بن حَسام بن مصَكّ. أبو ظَفر الأُزْدِيّ البصري، روى عنه البخاري وأبو داود، وقال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة أربع وعشرين وماثتين.

٧٠٠٩ - «ابن أبي عَصْرون» عبد السَّلام بن المطهَّر ابن قاضي القضاة أبي سعد عبد الله بن أبي السَّرِي بن هبة الله بن المطهَّر بن علي بن أبي عَصْرون. الفقيه شهاب الدين أبو العباس التَّميمي الممشقي الشَّافعي. سمع من جدَّه ومن جماعة، وكان فقيها جليل القدر وافر الديانة، ترسَّل من حَلَب إلى بغداد وإلى الأطراف، وانقطع في الآخر بمكانه في الجبل عند حمَّام النحاس بدمشق. وكان منهمكاً في التّمتُّع، كان له أكثر من عشرين سريَّة حتى فَنِيَت أعضاؤه وتولَدت عليه أمراض. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

٧٠١٠ - «أبو محمد التكريتي» عبد السلام بن يحيى بن القاسم بن المفرّج. أبو محمد التكريتي أخو عبد الرحمن، وهو الأكبر. تفقّه على والده وحفظ القرءان وقرأ الأدب وبَرَعَ فيه. وله النّظم والنئر والخُطَب والمكاتبات والمصنّفات الأدبية. ولد سنة سبعين وخمسمائة ومن شعره [البسيط]:

متى يفيقُ من الأسواق سكرانُ ويرجعُ العيش غضاً بعدما يبست أفنى اصطباري صدوح غاب واحدها باتت تنوحُ على غُصنِ تميل به حزينةُ الصوتِ تشجو قلبَ سامعها تبكي بغير دموع والبكا خلقٌ آهاً على عيشنا الماضي ولذته

ويزتوي من شَرَاب الوَصْل ظَمْآنُ منه بطولِ الجَفا والصدِّ أغصانُ فكم لها في فروع الأيكِ ألحانُ ريح الصّبا فكأن الغصن نشوانُ قريحة قلبها المفجوع حنَّانُ بالدمع لي وكذاك الوجد ألوانُ إذ غصنه باجتماع الشمل فَيْنانُ

٧٠٠٨ - «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ٦٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/٨٤)، و«سير أعلام النبلاء»
 للذهبي (١٠/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٣٥).

٧٠٠٩ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٢٩٤)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٥٧١)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٦٢)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٦٤)، و«العبر» للذهبي (٥/ ١٢٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٨٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٤٩).

٧٠١٠ ﴿ فُواتِ الوفياتِ ﴾ للكتبي (٢/ ٣٢٥\_ ٣٢٦).

ومنه [الطويل]:

أمنًى قلبي ساعة بعد ساعة لقاكم ولولا ذاك كنت أطيشُ فما العيشُ إلاَّ عيش من نال وصلكم وهيهات من فارقتمُوه يعيشُ

الفتوح ابن أبي الحجّاج المعروف بالجُماهريّ، بغدادي المولد والدار. أسْمَعه أبوه في الفتوح ابن أبي الحجّاج المعروف بالجُماهريّ، بغدادي المولد والدار. أسْمَعه أبوه في صباه من محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خَيْرون، ومحمد بن محمد بن السلاّل الورّاق، والحافظ ابن ناصر وغيرهم. وقرأ هو بنفسه الكثير على أبي الفتح بن البطّي، وأبي محمد بن التعاويذي وغيرهما. وكتب بخطّه كثيراً وكان شيخاً برباط زاخي يَعِظُ على المنابر، وكان صالحاً متديّناً، وله نَظْمٌ ونَثْرٌ. وتوفي سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، ودفن بسفح قاسيون. كان قدم دمشق يسترفد صلاح الدين فأعطاه ذهباً. ومن شعره [الطويل]:

أظن الصبا النجدي فيه رسالة وقد مال غضن البان مُضغ كأنه فحطا عن الأكوار رحلي وأنزلا ومنه [الطويل]:

على ساكني بطن العقيق سلامُ حَظَرْتم علينا النومَ وهو محللٌ إذا بنتم عن حاجرٍ وحجرتُمُ فلا ميَّلت ربحُ الصَّبا فرع بانِه ولا قَهْقَهَت فيه الرّعودُ ولا بَكَتْ

أرى العِيس قد حنَّت وقد طرب الركبُ يسائلها بالوهم ما فَعَل الشعبُ إلى أين ترحالي وقد نزل القلبُ

وإن أسهرونا بالفراق ونامُوا وحلَّلتُم التعذيبَ وهو حَرامُ على السَّمع أن يذنو إليه سلامُ ولا سَجَعت فوق الغصون حمامُ على حافتيه بالعشِيّ غمامُ

٧٠١٢ - «موفق الدين عبد السّلام» عبد السّلام موفق الدين. جَمَع إلى الصناعة الطبية العلوم الحكمية والأخلاق الحميدة والفضائل التامة. أصْلُه من حَماه، وأقام بدمشق واشتغل على الشيخ مهذّب الدين عبد الرحيم بن عليّ وعلى غيره، وسافر إلى حَلَب وتزايد في العلم، وخَدَم الناصر وأقام عنده إلى أن ملك الناصر دمشق فأتى صُحْبته. ولما قَصَد التّتار دمشق

٧٠١١ ـ «خريدة القصر» (قسم شعراء العراق) للعماد (٣/ ٣٠٨ ـ ٣٢٢)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٠٨ ـ ٣٠٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٩٩).

٧٠١٢ ـ ﴿ طُبقات الأطباءِ ﴾ لابن أبي أصيبعة (٢/٣٢٣ ـ ٢٦٥).

توجه إلى مصر وأقام بها، ثم إنه خَدَم المنصور صاحب حماة ونال منه إحساناً كثيراً وأموالاً جزيلة.

## بنو عبد السلام

منهم: الشيخ عز الدين عبد العزيز، وولده محيي الدين عبد اللطيف، وأخوه شرف الدين محمد بن عبد العزيز.

المحطّاب ـ بالحاء المهملة ـ أبو القاسم بن عتّاب» عبد السّيّد بن عتّاب بن محمد بن جعفر بن عبد الله المحطّاب ـ بالحاء المهملة ـ أبو القاسم الضرير المقرىء. كان من الموصوفين بجودة القراءة ومعرفة وجوه القراءات، قرأ بالروايات على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، والحسين بن عبد الله بن الحربي، ومحمد بن عمر بن موسى بن زلال النهاوندي وجماعة كثيرين. وتوفي سنة سبع وثمانين وأربعمائة.

٧٠١٤ - «ابن الصبّاغ الشّافعي» عبد السّيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر بن الصبّاغ. أبو نصر الفقيه الشافعي البغدادي، فقيه العراق صاحب «الشّامل» و «الكامل» [و] «تذكرة العالم والطريق السالِم». توفي ثالث عشر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة.

و «الشَّامل» من أصَحِّ كتب الشافعية وأَجْوَدِها في النقل، وله كتاب «العُدَّة» في أصول الفقه، وتوَلَّى التدريس بالنَّظَامية ببغداد أول ما فُتِحَت، ثم عُزِل بالشيخ أبي إسحاق، وكانت ولايته لها عشرين يوماً، ولما توفي أبو إسحاق أعيد إليها أبو نصر، وقيل لما مات أبو إسحاق تولى النَظامية أبو سعد المُتَولِّي ثم صُرِف وأعيد ابن الصَّباغ. قال ابن النجَّار: وكُفَّ بصرُه في آخر عمره رحمه الله تعالى.

٧٠١٥ - «أبو نصر، حفيد ابن الصبّاغ» عبد السّيّد بن علي بن عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد.

أبو نصر حفيد الشيخ أبي نَصْر بن الصَّبَّاغ المذكور قبل. سمع في صباه من أبي القاسم

٧٠١٣ ـ «نكت الهميان» للصفدي (١٩٢). و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٦١٩).

٧٠١٤ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ٢١٧ \_ ٢١٨)، و"الكامل" لابن الأثير (١٤١/ ١٤١)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٩/ ١٢)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ١٢٢ \_ ١٣٤)، و"العبر" للذهبي (٣/ ٢٨٧)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٢٦/ ١٢١)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٣/ ١٢٢)، و"نكت الهميان" للصفدي (١٩٣)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١١٩/)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٣٥٥).

على بن أحمد بن بَيان وأبي على محمد بن سعيد بن نَبْهان وأبي طالب عبدالقادر بن محمد بن يوسف وغيرهم، وحدَّث باليسير. وتوفي بنصيبين سنة ثلاث وستين وخمسمائة. ومن شعره [المتقارب]:

ألاً سقّني الراح بالدسكرة بكف غزال شديد الجَرَه إذا طاف بالكاس بين الجُلوس سَكُرت وهيهات أن تُسْكِرَه ومعتدل القدّ حُلُو الشبا بيفتِن بالدَلّ من أَبْصَرَه صَبَرت على طولِ هِجُرانه فقال العواذِلُ: ما أَصْبَرَه فللله أيامُنا والهوى جديد وعودي ما أَنْضَرَه وأيامنا وليال لننا خَلَوْن بأعمالنا المُنْكَرَه مَضَيْنَ وخلَّفْن بي لوعتي بتذكارها جَمْرة مُسْعَرَه مَسْعَرَه مَسْعَرَه

٧٠١٦ «ابن الزَّيتُونيّ» عبد السَّيِّد بن علي بن محمد بن الطيِّب بن مهدي. أبو جعفر المتكلّم المعروف بابن الزَّيتُوني والد أبي نَصْر، كان حنبلياً من أصحاب أبي الوفاء بن عقيل ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، وقرأ الكلام على خَلَف بن أحمد الضرير وبرع في ذلك، وكان يذهب إلى الاعتزال وله معرفة بمذاهب المتكلِّمين. توفي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة.

٧٠١٧ - «ابن الجكر الصوّاف» عبد السّيّد بن أبي الفضائل بن الصوّاف. أبو القاسم الشّيباني يعرف بابن الجكر، من أهل واسِط هكذا سمّاه أبو سعد بن السّمعاني. قال محب الدين بن النجّار: وذكر لنا أبو عبد الله محمد بن سعيد الحافظ الواسطي، أن ذلك وَهُمّ، وإنما هو أبو السيّد المبارك بن أبي الفضائل، وأنه لَقي جماعة ممن لَقِيه وروى عنه وأنهم نَسَبُوه كذلك. كان حلاوياً فترك ذلك واستغل بالشعر والتطايّب. وكان خفيفاً مطبوعاً، توفي في حدود الستين وخمسمائة. من شعره [السريع]:

يا أيها الدُّهنُ الذي أصلُه أظهره إحسانُ ماءِ إليه تعلو على الماء وجهل بمن يظهرُ من شيء ويعلُو عليه ومنه [مجزوء الخفيف]:

زارنی بعد هجعة فأرانی محاسنه طیف سعدی ومانأی معرضاً أو مَحَاسِنه

٧٠١٦\_ «المنتظم» لابن الجوزي (١٢٨/١٠)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢٢٤/٢ ـ ٢٢٥). ٧٠١٧\_ «خريدة القصر» (قسم شعراء العراق) للعماد (٤/ ٣٦٠ ـ ٣٦٠)،. و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٧/ ٢٢٤) في ترجمة (الموفق بن الخلال).

ومنه [المتقارب]:

أما في البرية مَن ينتَبِه يهنّي بك العيد لا أنت بِهُ وإن وَقَعَت شُبهةٌ في الهلال فأنت على العين لا تَشْتَبِهُ

٧٠١٨ - «ابن أبي الجيش» عبد الصّمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش. الإمام المقرىء المجود الزاهد القدوة مجد الدين أبو أحمد الحنبلي البغدادي. سمع من محمد بن أبي غالب شيخ قديم، وعبد العزيز بن أحما. بن الناقد، وأحمد بن صَرْما، والفتح بن عبد السلام وجماعة، وقرأ القرءان وتفقّه ولم يُمعن فيه، وأجاز له أبو الفرج ابن الجَوْزي، قرأ عليه المقصّاتي. ومولده سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة وتوفي سنة ست وسبعين وستمائة.

٧٠١٩ - «ابن حُنَيْش النحوي» عبد الصّمد بن أحمد بن حُنَيْش بن القاسم بن عبد الملك بن سليمان بن حَفْص. أبو القاسم الخَوْلاني الحِمْصي النحوي، حكي عن المتنبي وأبى بكر الصَّنَوْبري. ومن شعره [الخفيف]:

لا وحُسْن الإنصاف بالأُلاَّفِ وتَصافي الأحبابِ بعد التَجافي ما شَربتُ السُّلاف لكنَّ أبيا تك قامت عن مقام السُّلافِ آنست وَحْشَتي وحَلَّت عُرى حز ني وهزَّت أعطافها أعطافي بمَعانِ معسولةِ رائِعاتِ وقوافِ مصقولةِ أفوافِ

٧٠٢٠ ـ «قاضي هراة» عبد الصّمد بن حسّان. كان إماماً فقيهاً وَلِيَ قضاء هِراة، وهو من مَرْوالروذ في حدود المائتين وعشرة.

الزُّنْجاني. أبو المظفر الصوفي الملَقَّب بالبديع، قدم بغداد وتفقه بالنَظامية على أسعد الميهني، الزُّنْجاني. أبو المظفر الصوفي الملَقَّب بالبديع. قدم بغداد وتفقه بالنَظامية على أسعد الميهني، وسمع من أبي القاسم بن الحصين، وزاهر بن ظاهر الشحامي، ومحمد بن الحسن الماوردي وغيرهم، وانْقَطَع إلى العبادة والخِلْوة والرياضة ومواصلة الصيام والقيام حتى ظَهَرت عليه أنوار

٧٠١٨ - «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩٤)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٩٥ ـ ٩٩)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٣١١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٥٣).

٧٠١٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٤٢ ـ ٤٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٦).

٧٠٢٠ "ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/ ٦٢٠) ترجمة (٥٠٧١)، و«المغني» له (٢/ ٣٩٥) ترجمة (٧٠٤٠)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٣٦٠)، و«ديوان الضعفاء» له (١١٤/٢) ترجمة (٥٤٠)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٤/ ٣٦٨).

٧٠٢١ . «طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٧٠ ـ ١٧١).

الطاعة وانتشر له القبول، وعَقَد مجلِسَ الوعظ وحدّث بالكثير. وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

٧٠٢٧ ـ «عبد الصمد المقاماتي» عبد الصَّمد بن الحسن بن يوسف بن أحمد الأصبَحي المصري. الشافعي المعروف بالمقاماتي لأنه حَفظ مقامات الحريري، وكان إخبارياً كثير المحفوظ، توفى سنة أربع وعشرين وستمائة.

٧٠٢٣ ـ «الحِمْصي» عبد الصَّمد بن سعيد بن عبد الله بن سعيد. أبو القاسم الكِنْدي الحِمْصي. له تاريخ لطيف. توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

٧٠٢٤ ـ «عبد الصمد الجُذامي النحوي» عبد الصَّمد بن سلطان بن أحمد بن الفرج الجُذامي الصُّويَّتي النحوي الطبيب. معتمد الدين أبو محمد ابن قَراقِيش. كان إماماً بارعاً في الطب والعربية. توفى سنة ثمان وستمائة.

٧٠٢٥ - «أبو صالح الحاني» عبد الصّمد بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن العباس بن عبد السلام بن سَلامة بن نَصْر بن عدي. أبو صالح الشّيباني الحنوي، من أهل حاني مدينة من آخر ديار بكر. قَدِمَ بغداد وتفقّه بها بالمدرسة النّظامية وسمع الكثير من أبي الغنائم محمد بن علي بن الحسن بن أبي عثمان الدقّاق، وعاصم بن الحسن بن عاصم، وعلي بن محمد بن الخطيب الأنباري وغيرهم، وكان صدوقاً، وروى عنه أبو أحمد بن سُكينة. وتوفي سنة أربعين وخمسمائة.

الدين ابن القاضي الخطيب عماد الدين ابن العَرَسْتاني عبد الصَّمد بن عبد الكريم. أبو القاسم جمال الدين ابن القاضي الخطيب عماد الدين ابن القاضي جمال الدين أبي القاسم الحَرَسْتاني الأنصاري الشيخ الزاهد الإمام العالم. ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة، وتوفي سنة أربع وتسعين وستمائة. سمع من زين الأمناء وابن صباح وابن الزبيدي وابن ماسويه وجماعة، وكان فقيراً صالحاً خيِّراً فيه بَلَهُ ووَلَهُ، وله حالٌ وكشف، يمشي ويحَدَّث نفسه. سمع منه المِزِّي والبِرْزالي وأحمد بن النابلسي والشيخ شمس الدين، ناب في الإمامة بالجامع عن والده وحَضَر المدارس ثم فَرَغ عن هذه الأشياء.

٧٠٢٢ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢١٦٣).

٧٠٢٣ ـ «العبر» للذهبي (٢/٢٠٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/٢٠٣ ـ ٣٠٣).

٧٠٢٤ "التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١١٩٦)، و"تاريخ الإسلام» للذهبي (١٨/ ٣١٩)، و"طبقات القرّاء» لابن الجزري (١/ ٣٨٨)، و"حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٤٩٨)، و"بغية الوعاة» له (٢/ ٩٦).

٥٧٠٧ ـ «العبر» للذهبي (٥/ ٣٨٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٢٦).

٧٠٢٧ - «أبو نصر الأزدي» عبد الصّمد بن عبد الله. الأديب أبو نصر الأزدي الهَرَوي، أورد له الباخرزي في كتاب الدُمْية قوله [الطويل]:

وناوَلني غُصْن الخُزامَى يقولُ لي لعَمْرُك إنّي للفِراقِ مُصافِحُ فَصَحَفْتُ من مقْلوبه الخاءَ فانبرى يُخَبِّرُني أنَّ الحبيبَ يُمَازِحُ

٧٠٢٨ ـ «عبد الصّمد بن عبد الوارث الحافظ» عبد الصّمد بن عبد الوارث التّميمي العَنْبَري مولاهم. كان من ثقات البصريين وحفّاظهم. توفي سنة سبع ومائتين وروى له الجماعة.

البركات الحسن بن محمد ابن عساكِر. الإمام المحدّث الزاهد أمين الدين أبو اليُمن الدمشقي البركات الحسن بن محمد ابن عساكِر. الإمام المحدّث الزاهد أمين الدين أبو اليُمن الدمشقي الشافعي نزيل الحرم. سمع من جدّه ومن الشيخ الموفق وأبي محمد ابن البن وأبي القاسم بن صَضرى وابن الزبيدي وابن غسّان والقاضي أبي نصر ابن الشّيرازي، وأجاز له المؤيد الطوسي وأبو روح الهروي وطائفة، وحدّث بالحرمين بأشياء. وكان عالماً فاضلاً جيّد المشاركة في العلوم، وله نظم، وهو صاحب عبادة، كل من يعرفه يثني عليه. ولد سنة أربع عشرة وخمسمائة وتوفي سنة سبع وثمانين وستمائة بالمدينة، وكان شيخ الحجاز في وقته، وله تواليف في الحديث تدلّ على حفظه ومعرفته بالأسانيد واعتنائه بعلم الآثار. ومن شعره:

٧٠٣٠ - «عبد الصّمد بن المكتفي باللّه» عبد الصّمد بن علي المكتفي بالله بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون بن المهدي بن المنصور.

كان شاباً سرياً ذا نعمة، لمَّا توجَّه الراضي بالله مع بَجْكم إلى الموصل لإزالة الحَسَن بن حمْدان عنها، وكان أبو بكر محمد بن رائِق مستتراً ببغداد، فظَهَر وانْضَم إليه عسْكَر كثير وراسله عبد الصمد بن المكتفي في أنْ يقلّده الخِلافَة وبذَلَ له مالاً فلَمْ يتم له ذلك، فلما قَدِم

٧٠٢٧ ـ «دمية القصر» للباخرزي (٢٩٩ ـ ٣٠٠).

٧٠٢٨ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٣٠٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ١٠٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١٠٥)، و«العبر» له (١/ ٣٥٢)، للزازي (٣/ ١٠٥)، و«العبر» له (١/ ٣٥٣)، و«تذكرة الحفاظ» له (٣٤٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٢٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ١٨٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٧)

٧٠٢٩ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (٣/٣٢٠ ـ ٣٣٠)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (٩٦ ـ ٩٨)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٢/٣١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٧٠٣٠ (العبر) للذهبي (٢٠٧/٢).

الراضي إلى بغداد قَبَضَ على عبد الصمد واعتقله وقَتَلَه ودْفِنَ في قصر الخلافة. وظَهَر خَبَرُ وفاته سنة ثلاث وقيل سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، ولمّا مات الراضي نُقِل إلى التربة التي كان اتَّخَذَها في دَرْب يعقوب ابن سَوَّار بحضرة دار ابن طاهر.

٧٠٣١ ـ «أبو الحسين الطَّسْتي» عبد الصَّمد بن علي بن مكرم. أبو الحسين الطُّسْتي الوكيل، بغدادي مشهور، توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

٧٠٣٢ \_ «أبو الغنائم بن المأمون» عبد الصّمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المَأمون. أبو الغنائم الهاشمي البغدادي. ثقة صدوق مهيب نبيل كثيرُ الصمت، وكان رئيس بيت بني المأمون. توفي سنة خمس وستين وأربعمائة.

٧٠٣٣ – «عبد الصّمد بن علي العبّاسي» عبد الصّمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. كانت فيه عجائبُ. منها أنه وُلِد سنة ستٍ ومائة أو أربع ومائة، وولد أخوه محمد بن علي والد السَّفّاح والمنصور سنة ستين، فبينهما في المولد أربع وأربعون سنة وتوفي محمد سنة ست وعشرين ومائة، وتوفي عبد الصمد سنة خمس وثمانين ومائة فبينهما في الوفاة تسعٌ وخسمون سنة. ومنها: أنه حجَّ يزيد بن معاوية في سنة خمسين للهجرة، وحجّ عبد الصمد بالناس سنة مائة وخمسين، وهما في النَّسب إلى عبد مناف سواء، لأن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صَخر بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وبين يزيد وعبد مناف خمسة أجداد، وبين عبد الصمد وعبد مناف خمسة أجداد، لأن عبد المطلب بن مناف خمسة أجداد، وبين عبد المهدي بن المنصور وهو عم أبيه، ثم أدرك المهدي بن المنصور وهو عم أبيه، ثم أدرك الهادي وهو عمّ جدّه، ثم أذرك الرشيد وفي أيامه مات. ومنها: أنه مات بأسنانه التي خُلِقَ بها ووُلِدَ بها لم يُثْغِر، وكانت قطعة واحدة من أسفل. وقال يوماً للرشيد: يا أمير المؤمنين، هذا مجلسٌ فيه أميرُ المؤمنين وعمّ أمير المؤمنين وعمّ عمّ أمير ومنها عمّ أمير المؤمنين وعمّ عمّ أمير المؤمنين وعمّ عمّ أمير ومنها أمير المؤمنين وعمّ عمّ أمير ومنها أمير المؤمنين وعمّ عمّ أمير المؤمنين وعمّ عمّ أمير ومنها أمير المؤمنين وعمّ عمّ أمير

<sup>0.07</sup> «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (1 / 1 1 )، و«اللباب» لابن الأثير (0.07)، و«المنتظم» لابن الجوزي (0.07)، و«العبر» للذهبي (0.07)، و«تذكرة الحفاظ» له (0.07)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (0.07).

٧٠٣٢\_ «الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٨٨)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٤٦)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٨/ ٢٨٠)، و«العبر» للذهبي (٣/ ٢٥٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣١٩).

٧٠٣٣ - «تاريخ الطبري» (٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٨)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٥٠)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٣٧ - ٣٩)، و «الكامل» لابن الأثير (١٩/ ٢١٩)، و «الإنباه في تاريخ الخلفاء» للعمراني (٥٧)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٩٥ - ١٩٦)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/ ١٢٩ - ١٢٩)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٦٠)، و «العبر» له (١/ ٢٩٠)، و «نكت الهميان» للصفدي (١٩٣)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٠٧).

المؤمنين وعم عم عمه، وذلك أن سليمان بن أبي جعفر عم الرشيد، والعباس عم سليمان، وعبد الصمد عم العبَّاس.

وَلِيَ إِمْوة دمشق للمهدي والرشيد، ووَلِيَ مكّة والمَوْسم، وكان كبير القدر معظّماً، وهو أَعْرفُ الناس في العَمَى لأنه أَعْمَى ابن أعمى ابن أعْمَى، وَقَعَت في عينه رِيشَة فعَمِيَ منها، توفى بالبصرة.

٧٠٣٤ \_ «أبو القاسم الطّبري» عبد الصّمد بن علي، أبو القاسم الطّبَري. ذكره الباخرزي في الدمية وأورد له [المنسرح]:

دعني أسر في البلاد مبتغياً فضلَ ثَرَاء إن لم يَفر زانا فبيذق النُظع وهو أحقر ما فيه إذا سارَ صارَ فرزانا وقوله [السريع]:

حَمّر يدي بالكاس فالرَّوْضُ مخ ضرّ الرُّبا قبل اصْفِرار البّنانِ

٧٠٣٥ \_ «أبو القاسم الواعظ» عبد الصّمد بن عمر. أبو القاسم البغدادي الدِّينَوَري ثم البغدادي الدِّينَوَري ثم البغدادي الواعظ، إليه تُنسب الطائفة المعروفة بأصحاب عبد الصمد. توفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.

٧٠٣٦ - «أبو القاسم ابن الحَرَسْتاني» عبد الصَّمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد. قاضي القضاة أبو القاسم جمال الدين ابن الحَرَسْتاني الأنْصاري الخَزْرَجي البغدادي السَّعدي الدِّمَشْقي الفقيه الشَّافعي سمع جماعة وحدَّث وبَرَع في المذهب، وأفنى ودَرَّس وطالَ عمره. ولاَّه العادل القضاء. ولد سنة عشرين وخمسمائة وتوفي سنة أربع عشرة وستمائة، وفيه يقول ابن عُنَيْن [مجزوء الكامل]:

تَبّاً لحُكُمكَ لا حُرِسْتا هلْ أنتَ إلاَّ من حَرَسْتا بلد تحرّم في من حرستا بلد تحرّم عرب واستٍ فصار إذَنْ حَرَستا

٧٠٣٤\_ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١٢ ٩ - ١١).

٧٠٣٥\_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٤٣ \_ ٤٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٢٣٥).

٧٠٣٦ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٥٨٩ - ٥٩٢)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (١٥٦٨)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٠٦ - ١٠٨)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (٩٦ - ٩٧)، و«البداية (٩٧)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٥٠ - ٥١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٩٦ - ١٩٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ٧١ - ٧٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٥٠).

كان بارعاً في الفقيه، قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: حكى لي الفقه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام أنه لم يَرَ أَفْقَهَ منه، وعليه كان ابتداء اشتغاله، ثم صَحَب الشيخ فخر الدين بن عساكر، فسألته عنهما فرَجِّح ابن الحرستاني، انتهى، قلت: وناهيك بمَن يُثْني عليه الشيخ: عزّ الدين بن عبد السلام هذا الثناء. وقال: إنه كان يحفظ الوسيط للغزالي. وَلِيَ القضاء نيابة بدمشق أيام شرف الدين بن أبي عَصْرُون، ولمَّا أَضَرَّ شرف الدين بقي هو على نيابته مع ابنه محيي الدين، فلما عُزِل ووُلِّي محيي الدين بن الزكي وهو شاب، انْقَطَع ابن الحَرَسْتاني في بيته إلى أن ولأه العادل قضاء القضاة، وأخذ منه مدرستيه العزيزية والتَقَوِيّة، وأعطى التقوية لفخر الدين بن عساكر وأضاف العزيزية إلى القضاء لابن الحَرَسْتاني. واعتنى به العادل عناية كثيرة إلى الغاية بحيث أنه جهّز له ما يُفْرش تحته في مجِلس الحكم لضَعْفِه وكِبَرِه، وما يستَندِ إليه. وكان يجلس للحكم بمدرسته المجاهدية، وناب عنه بها ابنه عماد الدين عبد الكريم، وكان يجلس بين يديه، فإذا قام الشيخ يستند مكانه ثم إنه منَّعَه ذلك لشيء بَلَغَه عنه. وناب عنه أيضاً أكابر شيوخ القضاة يومئذ شمس الدين ابن الشِّيرازي، وكان يجلس قُبالته في إيوان المجاهدية، وشمس الدين ابن سنِيّ الدولة، وبُنِيَت له دِكَّة في الزاوية القِبلية بقرب المدرسة، وشَرَف الدين الموصلي الحنفي بمَجلس المحراب بها، وبقي في القضاء نحواً من سنتين وسبعة أشهر، ولمّا توفي رحمه الله تعالى، كانت له جَنازةٌ عظيمة حَفِلَة، وكان له يوم توفي، رحمه الله تعالى، خمسٌ وتسعون سنة، وفيه قال شهاب الدين فتيان الشاغوري [البسط]:

يا مَن تدَرَّع في حَمْل الحمول ويا مُعانِق الهَم في سِرٌ وإعْلانِ لا تأنسا روح من نادي لذي مائة قاضي القضاة الجمال ابن الحرستاني

يعني أنه غريب ولأنه قاضي القضاة من هو في هذا السن على أنه امتنع ـ رحمه الله تعالى ـ من الولاية لما طُلِبَ لها فألزمه العادل بها، وكان عادلاً في ولايته صارِماً، وكان عديم الالتفات إلى شفاعة الأكابر عنده.

قال سبط [ابن] الجوزي: اتفق أهلُ دمشق على أنه ما فاته صلاة بجامع دمشق في الجماعة إلا إذا كان مريضاً، ينزل من الجُويْرة في سُلّم طويل فيُصَلّي ويعود إلى داره ومُصَلاه بيده، وكان مقْتَصداً في ثيابه ومعيشته، ولم يدْع أحداً من غلمان القضاة يَمشي معه. وقال: إن العادل كَتَب لبعض خواصه كتاباً يوصيه في حكومة بينه وبين آخر، فجاء إليه ودَفَع إليه الكتاب فقال: أيش فيه؟ قال: وصية بي، قال: أحضر خِصْمك فأحضره والكتاب بيده لم يفْتَحه، وادَّعى على الرجل فظهر الحق لغريمه فقضَى عليه، ثم فَتَحَ الكتاب وقرأه ورَمَى الكتاب إلى حامِلِه وقال: كتاب الله قد قضَى وحَكَم على هذا الكتاب، فمضَى الرجل إلى العادل وبكى بين حامِلِه وقال: كتاب الله قد قضَى وحَكَم على هذا الكتاب، فمضَى الرجل إلى العادل وبكى بين يديه وأخبره بما قال، فقال العادل: صَدَقَ، كتابُ الله أوْلى من كتابي.

وكان القاضي جمال الدين المذكور قد شارك الحافظ أبا القاسم ابن عساكر في كثير من مشاخه الدَّماشقه. . . سماعاً وفي الغرباء إجازة ، وسمع بدمشق علي بن المسلم وعبد الكريم بن حمزة ، وعلي بن أحمد بن قيس المالكي ، وسمع بحَلَب علي بن سليمان المُرادي أكثر كتب البيهقي ، وكان آخر من حدَّث عن عبد الكريم الحدّاد وجمال الإسلام علي بن المسلم سماعاً ، وأجاز له أبو عبد الله الفراوي وهبة الله بن سَهْل وقاضي المارشتان وابن السَّمَرْقَنْدي والأنْمَاطي وزاهر بن ظاهر الشُحامي وأبو المعالي الفارسي وعبد المنعم بن القاسم القُشَيْري .

٧٠٣٧ ـ "عبد الصّمد بن المعذَّل» عبد الصّمد بن المُعذَّل بن غيلان بن الحكم بن البَختري بن المختار بن ذَرِيح بن أوس بن همّام بن ربيعة. ينتهي إلى معَد بن عدنان. هو أخو أحمد المذكور في الأحمدين. كان شاعراً فصيحاً من شعراء الدولة العباسية، بَضري المولد والمنشأ، وكان هجّاء خبيث اللسان شديد العارضة، لا يَسْلم منه مَنْ مَدَحَه من الهَجُو فضلاً عن غيره، توفي في حدود الأربعين ومائتين، وله ذكر في ترجمة أخيه وهما طَرَفا نقيض. ومن شعره [الكامل]:

استبقِ قلبك لا يموت صبابةً ` إن حانَ بينُهُم وقلبك بائِنَ

ومنه [البسيط]:

إنَّ العيونَ إذا أمكِنَ من رجلِ وليس بالبَطلِ الماشي إلى بطلٍ لكنه مَنْ لوى قلباً إذا رَشَقَت ومنه [الكامل]:

برعت محاسنُه فجلً بها نَطَق الجمالُ بعُذْر عاشقه لم تَبْتَذَلْ منه العيون سوى ما للقلوب إذا التَبَسْنَ به ما ضرً من رَقَّت محاسنُه

حذراً لبَيْن أخ له يتوقعُ فبأي قلبٍ بعد ذلك تَجْزَعُ

يفعلنَ بالقلب ما لا يفعل الأسَلُ في الحرب تخمد أحياناً وتشتعِلُ فيه العيونُ فذاك الفارسُ البطَلُ

عن أن يقوم بوصفها لفظ للعاذلات فأخرس الوعظ ما نال من وجناته اللّحظ منه سوى حَسَراتها حَظُ للـو كان رق فؤادُه الـفَظُ

٧٠٣٧\_ «الأغاني» للأصفهاني (١٣/ ٢٢٧ ـ ٢٥٨)، و«الفهرست» لابن النديم (١٨٩)، و«فوات الوفيات» للبن الكتبي (٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣١)، و«طبقات الشعراء» لابن المعتز (٣٦٧ ـ ٣٦٩)، و«مختار الأغاني» لابن منظور (٥/ ١٣٥ ـ ١٤٧).

وهجاه الجَمَّازُ بقوله [المجتث]:

ابسن السمعنَّال مَن هُو ومسن أبوه السمعنَّال سـألـت وَهــبان عـنـه فقال: يَـنُـفُ مُـحَـوَّلُ

وكان وَهْبان رجلاً يبيع الحَمْلَقة، فجمع جماعةً من جيرانه وأصحابه وجَعَل يَعْشَى المجالسَ ويعتذر ويَحْلفُ لهم أنه ما قال: إن عبد الصَّمد بيضٌ محوَّل، ويسألهم أن يعتذروا له عنه، وكان ذلك أشدُّ على عبد الصَّمد من الهَجُو. وهجا عبد الصمد الجمَّاز فقال [مجزوء الرمل]:

> نَسَبُ الجمَّاز مقصو رّ إليه منتهاهُ يستراءى نسسب النسا س فسما يخفّى سواه ليس يدري من أبو الجمَّا ز إلاَّ مَــن يَــراهُ

فاشتهرت أبيات الجمَّاز ولم تشتهر هذه. ومن شعره [الطويل]:

إذا ما قَرين بتَّ منها حِياله فأهون مفقود عليها قرينُها

هي النفسُ تُجزي الودِّ بالودِّ أهلَهُ وإن سُمْتَها الهجران فالهَجْرُ دِينُها لبئس معارُ الود من لا يربُّه ومستَودع الأسرار مَنْ لا يصونُها

٧٠٣٨ - «أبو القاسم بن بَابَك» عبد الصَّمد بن منصور بن بابَك. أبو القاسم الشاعر المشهور، بغدادي محسن مجيد القول له «ديوان» كبير. طوَّاف البلاد ومَدَح الكبار، وتوفي سنة عشر وأربعمائة، ومَدَح عضُدَ الدولة والصاحب بن عبَّاد وغيرهما، وملَكْت ديوانه وهو في مجَلَّدة واحدة بخَطُّ ضياء الدين أبي الحسن علي بن خَرُوف النحوي المغربي.

ومن شعره قوله [البسيط]:

أحببته أسرد العينين والشعره لَذْنِ المقلَّد مخطوف الحَشَا ثَملاً للظبي لفتته والغضن قتلته تكادُ عينى إذا خاضَت مَحاسِنَه حتى إذا قُلتُ قد أمللتها شَرهَت أذنَى إلى فما أعطاه ريقته

فى عينه عدة للوصل مُنْتَظَره رخص العظام أشم الأنف والقصرة والروض ما بنَّهُ والرَّمل ما ستَره إلىه تَسربهُ من رقّه البَشَرةُ شوقاً إليه وفي عَيْن المحِبُّ شَرَهُ طيرٌ يقيضُ على أعطافه جبَرَهُ

٧٠٣٨ ـ «يتيمة الدهر» للثعالبي (٣/ ٢٢٩)، و«الكامل» لابن الأثير (٩/ ٣١٣)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٢٩٥)، و«العبر» للذهبي (٣/ ١٠٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٩٦ \_ ١٩٨)، و«النجوم الزاهرة الابن تغري بردي (٤/ ٢٤٥)، واشذرات الذهب الابن العماد (٣/ ١٩١).

مزنّر لم تُنصّره شمّامِسه فاءَت عليّ غصون من ذؤابته نبّهته وسنان الفجر مُعترِض نبّهته وسنان الفجر مُعترِض فقام يكسِر من أخفانه وسنا نشوان يسرق لين البان خطرته في كفّه خمرة تترو فواقِعُها ما زال يسحرُني لحظاً وأسحره وفي الصّبابة لاح والسُلُو أخُ ثم اكتحلنا بأوشال الدموع كما يُجني ويغضَبُ والإقرار من شِيمي كنا الزمان ولكني أماثله كنا الزمان ولكني أماثله ومنه [الكامل]:

سحر العراق ونَعْرَةُ الندمان
يا حبَّذا ضعفُ النسيم إذا وَنَى
أرَجٌ تخنَّث حين حَمَّشه النَّدَى
أيام تذْكُرني القُدود وفَتْلها
في شاطِئي واد تطرَّف رملة
فالريح تَعْشُر في برود رياضِها
فالريح تَعْشُر في برود أتيتُهُ
واد ترفعه الجنوب إذا جَرَت

هذا الصباحُ وكفّي في يد السّاقي فمن جنِيً على زير يخاطِبُه ومن مكب كأنَّ البدرَ في يده تُملي عليه مزاميرَ اللحون يدٌ كأنَّهُم والصّبا تستَنُّ فوقهم

ولا ارجحنّت إلى أنصابه الكَفَرَهُ كما تفيءُ على غِزْلانِها السَّمُرَهُ والليلُ كالبحر يُخفي لُجُهُ درَرَهُ والليلُ كالبحر يُخفي لُجُهُ درَرَهُ مبلبَل الخطو والأعطاف والبَشْرَهُ كما تدوّمُ فوق الجَمْرة الشَّررَةُ لفظاً فيسبقُ سَيْلي في الهَوَى مَطَرَهُ والشعر يلقف ما تأتي به السَّحَرَهُ وللمحبّج ذُنوبُ غير مغتَفَرة وللمحبّج ذُنوبُ غير مغتَفَرة وللمحبّج ذُنوبُ غير مغتَفَرة ذُنباً بذنب ولي من دونه الخِيرة

حَبَسا على خَلعِ العِذارِ عِناني وتحرُش الأغصان بالأغصان فاختال في عذبٍ من الريحانِ فاختال في عذبٍ من الريحانِ ريَّ تردَّد في غُصُونِ البانِ الدَّاني خضراء يفحصُها الربابُ الدَّاني والماءُ يَمشي مشية السَّكُرانِ ويحبُ سدر القاعِ للأذقانِ عَنَقاً ويخضعُ للنسيم الواني

تُجلَى وقد قامَت الدنيا على ساقِ ومن رَشُوفِ لريت الناي ذوَّاقِ يَخلوه ما بين إرصادِ وإبْراقِ تَمشي أنامِلُها في رِقٌ ورَّاقِ حمائم السّدر لم تُوسَم بأطواقِ وراقصاً ينثني تيهاً فتحسبه كأن أعضاءه والرقص يزعجها ومن ندامي إذا اشتدت مدامتهم كأنما هامهم والسكر يسندها لم يُبقِ منهم زجاج الراح دائرة ونعسة كلما زارت أخا شجن هذا مراحي وشيب الرأس مشتغل ومنه [مجزوء الوافر]:

بدت بالجزع ذي الضّالَه وهَـزّ الـمَـشـي مـنـهـا بـا مشت فوشت بها ريخ كأذ بجيبها قمرأ على غُصْنِ يحاذِبُ رَمْ وفسى أمشال ذات السخا تراءت لى وقد قطعت فلما عرجَتْ هاجَت وكانت نبعة الرامي وأغسرض دُونَسها دَمْسة أغيِّ ضُه مسارقًة وقام بذنبها عُذري تسراح عسلسي خسرطسوم ونَـمَّ الفَجْرُ بِالصَّبِحِ ومنه [البسيط]:

زَمرُ الغُروب وأصواتُ النواعير أشْهَى إلَيَّ من البيداء أعسفُها

غصناً من البان لم يستر بأوراق تصفيق ريش جناح الطائر الراقي شجت بماء من النوئين رقراقِ إلى المناكب لم تدعم بأعناقِ إلا حساسة أنفاس وأرماقِ جاءت بطيفٍ من الحسناء طراقِ والمستهام لسيغ ماله راقِ

> فغال القَلْبُ ما غالَه نة خسفراء مَسيًّاكه عللي الأحساب دلاله لبه من تُنخرها هاليه لَـة عـزفاء مُـنهالـه لِ يعصى الصبُ عُـذًالَـه كشيب الرامل منخساك لضيف الشوق بَـلْبالَـه وإن لهم تَسكُ قَستُسالَه تخوض العَيْنُ أوْشالَه ويابى الوجد إمهاك ونه فس السصّب حَسّالَه فسنسال السوّصٰ لُ مَسنُ نسالَـه كعَيْن الدِّيك سَلْسالَه فزَمَ السليلُ أجهاله

والشربُ في ظلَّ أكواخ المَناظِيرِ ومن طلُوع الثنايا الشهب والقُورِ

وصرعة بين إبريق وباطية يا رُبً يوم على القاطُول جاذَبَني صَدعتُ طرّته والشمسُ قاصرةٌ كأنَّ ما انحَلَّ من هُدَّاب مُزْنَته فمن رشاش على الرَّيْحانِ مُقتحم أُجِلَتْ سَحابته عن فتية دَرَجُوا ناموا فنبَّهَهُم قولُ السقاة لهم فهب كل كسير الطّرف منخزل يسعَى إليه بها هَيْفُ القّنا هُضُمّ مُزنّرات على لُفّ مَعاقِدُها فمِنْ قُدُود كأظراف القَنا قصف ففي المُروط غصونٌ في نقا دُمث تجميشنا مثل حسو الطير مختل تُحْكى أباريقنا طيراً على خلج فسلسو رأيست كسؤوس السراح دائسرة صَهْباء يُرْعِشُها طَوراً وتُرْعِشُه ولو تَهَزَّجت الأوتار باغمة ومنه [الكامل]:

شَفَقٌ يحف به الظلام فشمسه والليلُ في بدد الرَذاذِ كأنه حتى تجاذَبتِ الصبا هُدَّابَه وافَتَّر عن فجر كأن نجُومَه وكأنَّ حوذان الأنيعم سُحرةً ومنه [الوافر]:

وهات الكأسَ أُرعِشُها مزاجاً إذا انعطفَتْ يدُ الساقي عليها

ونَعْرة بسين مِسزْمساد وطُسنْسبُ ودِ صبح الزُّجاجة فيه فضلة النور في يلمَقِ من ضَبابِ الدُّجْنِ مزرُورِ دمعٌ تساقَطَ من أجفان مهجُودِ ومن رَذاذ على المنشور منثور في ملعبِ من جَنابِ العَيْش مَعْمُورِ هبنوا ففد صفرت فصح الزرازير يطوي معاطِفَهُ طيَّ الطَوامِيرِ عض المآزِر من خُور المَقاصيرِ تكادُ تنبَتُ من تحت الزنانير ومن خصور كأوساط الزنانير وفى الجيوب وجوة كالدنانير سٌ خوفاً وتقبيلُنا نقْرُ العصافير عُوجاً حَلا قيمُها حمرُ المناقير في كفُّ كل طَليق البشر مَسْرودِ كأنها قبسٌ في كَفُ مقرُورِ لقلتُ للأرض من طيب الغِنا سِيري

> كالخدِّ سالَ عليه خَطُّ عِذَارِ كحلِّ يكاثر صوب دَمْع جارِ وذَكا ذُبال الكوكب الغرَّارِ شرَرٌ يطيشُ على لسانِ النَّارِ نَشرٌ أنافَ عليه سِربُ صُوارِ

إذا دارَت وتُرعِشُني خُماراً حسبت عليه من وَرْسِ صَدارا

إذا ابتسمت أرتك هلال فطر له في حُمرة الشفّق التواءً كأنَّ سُقاتَها أبناءُ وِتُر ومنه يصف بطيخاً [السريع]:

جماجم أعضاؤها ألسن تجمعت تكتم أسرارها فصَّلها القطعُ فمن حزَّه وحزة كالمنون ممشوقة يجري لعابُ النحل في نحرها ومنه [الوافر]:

وأطلال خواشع شاخصات وجائهمة من الأنصاب ورق ونوي كالقلادة أو كَمَمْ شَعَى

تنضاءل طوقة ثم استدارا كما ألقيتَ في النار السوارا أصابوا من عُقولِ الشُّربِ ثارا

لكنها معقولة بالخرس ففر قتها مُديّة كالقيس كحاجب الشمس بُعَيْد الغَلَسُ كأنها موطىء تغل الفرس وظاهر الجلدة قاع يبس

كأنَّ ثلث هن حمام عُسس شجاع الرَّمل ساورَ ضبّ حَرْش

ومنه [الوافر]:

إذا ريح اقشَعَرَّ كما اسْتَطارَتْ تنصّب فيه أغصان الخزامَي إذا رق النسيم بشاطِئيه تنفص لؤلؤ الأنداء فيه يديُر النرجسُ المبهوت فيه يكفّر للنسيم إذا ثَناهُ

ومن شعر ابن بابك وفيه غَوْص [الكامل]: وغدير ماء أفعمت أطرافه قَمرُ الرياض إذا الغصون تعدَّلت ومنه [البسط]:

على وادٍ كأن رياح نبجد خلعنَ عليه أبدان الدُّرُوع لمس الخوف أحشاء المروع كما انتصبت أنابيب الشموع وأصغى العود إصغاء السميع كما لَجَّت أساريعُ الدمُوع عيوناً لم تَذُق طعم الهجُوع كما هَمَّ المُصَلِّي بالركُوع

كالدِّمع لما ضاقَ عَنْهُ مجالُ وإذا الخصون تهَدُّلت فهلالُ

وافَى الشتاءُ فبزَّ النور بهجتَهُ فعلَ المشيب بشعر اللمَّة الرَّجل

ورد تفتّع ثم ارتد مُجتمعاً كما تجمّعت الأفواه للقُبَلِ قلت أخذه مجير الدين بن تَميم فقال وزاد فيه التضمين [الكامل]:

سبَقَتْ إليك من الحديقة وردة وأتتك قبل أوانها تطفيلاً طمعَتْ بلَثْمِك إذْ رأتك فجمَّعت فمَها إليك كطالبِ تقبيلاً وهذا التضمين من بيت لأبي الطَّيِّب في وصف الناقة وهو [الكامل]:

وتغير في جذب الزمام لقلبها فمها إليك كطالب تقبيلاً فنقله إلى ذكر زر الورد فأحسن كل الإحسان.

ومن شعر ابن بابك يصف زمام الناقة وهو معنى جيِّد [الكامل]:

ولقد أتَيْتُ إليك تحملُ بزّتي حرفٌ يُسَكَّنُ طيشها الذألاَنُ ينفي الزفيرُ خِطامها فكأنّه غارٌ يحاول نقبَه تُغبانُ قلت: وفيه زيادة كثيرة على قول أبي الطّيّب وقد ذكر الخيل [الطويل]:

تجاذِبُ منها في الصَّباح أعِنَّةً كأنَّ على الأعناق منها أفاعِيا ومن شعر ابن بابَك [الكامل]: .

طعنٌ تكلَّل بالضّرابِ كأنه زجّ الحواجب فوق نُجل الأعْين هو مثل قول ابن نُباتَة السعدي [الطويل]:

خَرِقنا بأطرافِ القَنا في ظهُورهم عيوناً لها وقعُ السيوف حَواجِبُ ومن شعر ابن بابك يصف السيوف والدماء [الطويل]:

قواطعُ من ماءِ الحديدِ كأنَّها بقايا سيُول أسلمَتها المَقاصِلُ تعطَّف في نَضْحِ الدماء شفارُها كما اعتَنَقَت تحت الشقيق الجداولُ

٧٠٣٩ ـ «أبو جعفر بن تاجيت» عبد الصَّمد بن مُوسى بن هُذَيْل بن تاجِيت. أبو جعفر البكري قاضي الجماعة بقُرْطبة. كان يؤمّ الناسَ في مسجده ويلزم الأذان، واستمر على ذلك مدة، وتوفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة.

٧٠٤٠ \_ «أبو محمد البزَّاز» عبد الصَّمد بن النعمان البغدادي البزَّاز. وثَّقه ابن معين وغيره

٧٠٣٩ - «الصلة» لابن بشكوال (٣٥٨).

٠٤٠٠ ـ «التاريخ» لابن معين (٢/ ٣٦٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣/ ١/ ٥١ ـ ٥٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٣٩ ـ ٤٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/ ١٨/٥)، و«ميزان الاعتدال» له=

ولم يقع له شيء في الكتب الستة، وتوفي سنة ست وعشرين وماثتين.

٧٠٤١ ـ «عبد الصَّمد النحوي الضرير» عبد الصَّمد بن يوسف بن عيسى النحوي الضَّرير. قرأ على ابن الخَشَّاب، وأقام بواسِط يُقْرىء أهلها النحو ويفيدهم إلى أن توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة ست وتسعين وخمسمائة.

٧٠٤٢ ـ «رشيد الدين أبو محمد الجُذامي، عبد الظَّاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن نَجْدة. الإمام رشيد الدين أبو محمد الجُذامي المصري المقرىء الضرير، من ذرية رَوْح بن زِنْباع. قرأ القراءات على أبي الجودِ وغيره، وسمع وتصدَّر للإقراء مدَّة وتخرَّج به جماعة. وكان مقرىءَ الديار المصرية في زمانه، روى عنه الدُّمياطي والحفَّاظ، وهو والد القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر، وقد تقَدُّم ذكره وذكر ولده فتح الدين محمد؛ وسيأتي ذكر علاء الدين علي بن فتح الدين محمد. وتوفي سنة تسع وأربعين وستمائة. ونَقَلْتُ من خطِّ ولده محيي الدين يُرثيه [الطويل]:

فما ابنُ كثيرِ الدَّمع إن مات نافِعٌ ولا نبافع حُرْنٌ عبليبك يبحَتَّمُ بها كلّ يوم بالتلاوة يُختَمُ

خِـزانــةُ عِــلــمِ قــبـرُه فــلــذا غَــدا ومن شعر رشيد الدين المذكور مما كتبه إلى بعض ملوك بني أيوب يطلب حوض طين في بَهْتيم [الكامل]:

> للناس أنفَعُ من سحابٍ مُمْطِرٍ يا أيها الملكُ الذي إنعامُه بَهتيمُ فيها فَضْلةٌ في طينِها جُدْ لي به من فضلِك المُستثمرِ حَوضٌ متى أغطيته لي مُنْعِماً فجزاك عند اللَّه حَوض الكَوْتُرِ

وله «شرح العنوان» وكتاب «قَبْضَةُ العجلان في مخارج الحروف» وله «شرح بعض المُفَضَّل».

<sup>(</sup>٢/ ٦٢١)، و«العبر» له (١/ ٣٦٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢١٧)، و«شذرات الذهب، لابن العماد (٢/ ٣٦).

٧٠٤١ ـ «إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ١٧٨)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٩٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/

٧٠٤٢ - "ذيل الروضتين" لأبي شامة (١٨٧)، و"نكت الهميان" للصفدي (١٩٤)، و"طبقات القرَّاء" لابن الجزري (١/ ٣٩١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٤)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٠٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٤٥).

## عبد العزيز بن إبراهيم

٧٠٤٣ ـ «ابن حاجب النعمان» عبد العزيز بن إبراهيم بن بيان. الرئيس أبو الحسين بن النعمان الكاتب البغدادي. قال الخطيب: أحد الكتّاب الحذّاق بأمور الديوان له تواليف في الهَزْل، توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة، منها: «كتاب الصبوة»، كتاب «أشعار الكتّاب»، كتاب «الفصل في الولاية والعزل»، كتاب «الغرر ومجتنى الزهر»، «كتاب النساء».

٧٠٤٤ - «ابن مُغَلِّس الأندلسي» عبد العزيز بن أحمد بن السيّد بن مغَلِّس الأندلسي البَلْنسي اللغوي. أبو محمد. أحد العلماء باللغة والعربية، رحَل من الأندلس واستوطن مصر فمات سنة سبع وعشرين وأربعمائة. قرأ اللغة على أبي العلاء صاعد البغدادي، وعلى أبي يعقوب يوسف بن خُرِّزاذ النَّجِيرمي. قال ياقوت: أنشد له بعض أهل مصر في حمَّام [الطويل]:

ومنزلِ أقوام إذا منا اغتَدوا به يُخالطُ فيه المرءُ غيرَ خليطه يُخالطُ فيه المرءُ غيرَ خليطه يُنفرِج كربي إن تنزايدَ كَربه إذا ما أعرت الجوّ طرفاً تكاثرت ومن شعر البَلنسي قوله [المتقارب]:

مريضُ الجُفُون بلا علّةِ أعاد السُهاد على مقلتي وما زارَ شوقاً ولكن أتى

تشابَه فيه وغدُه ورئيسُهُ ويُضحى عدوُ المرء وهو جليسُهُ ويؤنسُ قلبي إذ يقلُ أنيسُهُ على ما به أقمارُهُ وشُمُوسُهُ

> ولكن قلبي به مُمْرَضُ بفيضِ الدموعِ فما تغمضُ يُعَرِّضُ لي أنّه مُعْرِضُ

وكانت بينه وبين أبي الطاهر إسماعيل بن خَلَف صاحب كتاب «العنوان» معارضات في قصائد، هي موجودة في ديوانيهما.

٧٠٤٥ - «أبو محمد الشرفي» عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن عامر اليَخصُبي. أبو محمد الشَّرَفي من شرف إشبيلية. قال ابن مُسْدِي: أديبٌ بارع عذب المشارع، قدم علينا مصر

٧٠٤٣ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٤٥٦)، و«الفهرست» لابن النديم (١٤٩)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٥/ ٢٥٩)، و«الأعلام» للزركلي (٤/ ١٣٥)، و«معجم المؤلفين» لكخالة (٥/ ٢٣٩ ـ ٢٣٩).

٧٠٤٤ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣٥١)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٢٦٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣٩٣/ ١٩٣/ ـ ١٩٤)، و«نفح الطيب» للمقري (٢/ ١٣٢ ـ ١٣٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٨).

٥٤٠٧ ـ «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٦٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٨).

حاجاً، وبَلَغني أنه توفي منصرَفَه من الحج في سنة أربعين وستمائة. قال: أنشدنا لنفسه [مخلع البسيط]:

رأيت في حبد عنداراً خلعت في حبه عنداري قد كتب الحسن فيه سطراً ويُولجُ الليلَ في النّهارِ

٧٠٤٦ ـ «الأَخفَش» عبد العزيز بن أحمد النحوي. أبو الأصبح يعرف بالأَخفَش. سمع منه أصحابه سنة تسع وثمانين وثلاثمائة.

٧٠٤٧ - «ابن خطيب الأشمونين» عبد العزيز بن أحمد بن عثمان. الإمام البارع الرئيس عز الدين أبو العز الهكّاري المصري الشافعي قاضي المَحَلَّة، ويعرف بابن خطيب الأشمونين. وكأن من نبلاء العلماء، ذا فهم ومعرفة وتواضع وسؤدد، حَجَّ وسمع من عبد الصمد بن عساكر وغيره، وله تصانيف واعتناء بالحديث، حَجَّ مرات وذُكر لقضاء دمشق بعد ابن صَصْرى. توفي بالقاهرة في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وسبعمائة.

٧٠٤٨ - «الديريني» عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الشيخ القدوة الصالح عزّ الدين الدّميري المعروف بالديريني. - بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء أخرى ونون - أخبرني العلامة أثير الدين أبو حيان من لفظه قال: كان المذكور رجلاً متقشّفاً مخشوشناً من أهل العلم يتبرَّك الناس به. رأيته مراراً وزرته بالقاهرة، وكان كثير الأسفار في قرى مصر يفيد الناس وينفعهم، وله نظر كثير في غيرِ ما فَنِّ، ومشاركة في فنون شتى، أنشدنا له بعض الفقراء قال: أنشدنا عزّ الدين عبد العزيز لنفسه [الطويل]:

وعن صحبةِ الإخوان والكيمياء خُذ يَميناً فما من كيمياء ولا خِلِّ لَقد دُرْت أطرافَ البلاد بأسرِها وعانيت من شُغلِ وعاينت من شَكلِ ولم أرَ أحلى من تفرُّدِ ساعة مع الله خالي البال والسرِّ والشغلِ أناجيه في سرِّي وأتلو كتابَهُ فأشْهَدُ ما يُسْلي عن المالِ والأهل

قلت: أخبرني شهاب الدين أحمد بن منصور المعروف بابن الجبَّاس، وقد تقدَّم ذكره، وكان من تلامذته قال: «رأيت في النوم

٧٠٤٧ - "طبقات الشافعية" للسبكي (١٠/ ٨٢ \_ ٨٤)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٤/ ١٣١)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٤٧٨)، و"حسن المحاضرة" للسيوطي (١/ ٤٢٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٧٧).

٧٠٤٨ - «طبقات الشافعية» للسبكي (١٩٩/ - ٢٠٨)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (١٠٠ - ١٠١)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٢١٨/٢)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٣٠٤ - ٣٠٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٥٠).

كأن سائلاً يسألني عن المحبة، فأجبته: المحبة بيانُ لها منها وشغلُ لها عنها، فلما استيقظت نَظَمْته في هذا المعنى في أربعة أبيات [الطويل]:

> تَحَدُّثُ بأسرار المحبة أو صُنها شواهِـدُها تبدو وإن كان سرها لقد جُلِيَت حتى طمعنا بنيلِها لنا من سناها حيرة وهداية

فآثارُها فيها بيانُ لها عنها خفياً فقد بانت وإن لم تبيِّنها وجَلَّت فلا تدري العقول لها كُنها ودِلُّ وإدلالٌ وشُخلٌ بها عنها

وأخبرني شهاب الدين المذكور أن الشيخ عزّ الدين المذكور نظم «وجيز الغَزالي» في قريب الخمسة آلاف بيت على حرف الراء. وأنشدني شهاب الدين المذكور من أوله جملة من كتاب الطهارة، وهو نظمُ مَتَمَكِّن قال: أنشدني الشيخ عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ لنفسه [الطويل]:

تطَهّرنْ بالماء خُصّ فإن بقى سِوَى رافع الأحداث مستعملاً على الـ ومن كونِه مستعملاً في عبادة وإن فُقِدَت إحداهما فتردد كذا في اجتماع منه يكنز في النهر

على أصلِه فالطُّهر باقٍ بلا نُكْرِ حديد لنقلِ المنع من حَدَثٍ يجري فإن فُقِدا فالطهر حقِّقه عن بِشْرِ

٧٠٤٩ ـ «غلام الخلاَّل» عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يَزْداذ. أبو بكر الفقيه الحنبلي غلام الخلاَّل. شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور، تفقُّه بأستاذه أبي بكر الخلاُّل، وسمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما قيل وجماعة، وكان كبير القدر صحيح النقل، بارعاً في نقل مذهبه، له «المقنع» وهو نحو مائة جزء و «الشافي» نحو ثمانين جزءاً و «زاد المسافر» و «الخلاف مع الشافعي» و «مختصر السُّنَّة». توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

٠٥٠٠ \_ «أبو القاسم بن خُوَاستي» عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن محمد بن خُواسْتي. أبو القاسم الفارسي البغدادي المقرىء النحوي، شيخ معمّر سمع وروى، وتوفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

٧٠٤٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠)، و«طبقات الحنابلة» للفراء (٢/ ١١٩ ـ ١٢٧)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٧١)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٣٣٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٢٧٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠٦/٤)، و«طبقات المفسرين» للداودي (١/٣٠٦\_ ٣٠٨)، و«المنهج الأحمد» للعليمي (٢/ ٥٦ - ٦٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٥٤).

٧٠٥٠ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٣٥٦ ـ ٣٥٧)، و«العبر» للذهبي (٣/ ١١٢ ـ ١١٣)، و«طبقات القرَّاء» لابن الجزري (١/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٤/ ١٩٨ ـ ١٩٩).

٧٠٥١ - «أبو الحسن التميمي» عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث. أحد فقهاء الحنابلة الأعيان كان جليل القدر، له كلام في مسائل الخلاف ومصنَّف في الفرائض، وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

٧٠٥٢ ـ "أبو طاهر سَيْدوك" عبد العزيز بن حامد بن الخضر، أبو طاهر الشاعر من أهل واسط. كان يعرف بسَيْدُوك، روى عنه شعره أبو القاسم ابن كردان وأبو الجوائز الكاتب الواسطيان، كان موجوداً سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. ومن شعره [مخلع البسيط]:

> هَيْكِ تجنّبتِ لاجتنابِ طيفُكِ يجفو لأيّ ذَنب؟ خذي حياتي بلا مِكاسِ يا نورَ عَيْني ونار قلبي ومنه [الوافر]:

تاركتي في الهوى حديثاً بكثرة الدَّمع بين صَحْبي

شَرِبْنا في شَعانين النَّصاري تخنينا بناتُ الرُّوم فيه فياليلاً نعمنا في دجاهُ رياضك والمدامة والتداني ومنه [البسيط]:

على وردٍ كأرديّةِ العَرووس بألحان الرهابن والقسوس بحاجاتٍ تردَّدُ في النفوس شموسٌ في شموس في شُمُوس

> عهدي بنا ورداء الوَصْل يجْمَعُنا والآن ليلي مُذْ غابوا فديتهم ومنه [الخفيف]:

واللَّيلُ أطوله كاللَّمح بالبّصر ليل الضرير فصبحي غير منتظر

> إنَّ دائسي السغداة أبرحُ داءِ تحسبوني إذا تكلَّمتُ حياً

وطبيبي سريرة ما تبوح ربَّـمَـا طـاد طـائـرٌ مـذبـوح

٧٠٥٣ ـ «أبن أبي حازم» عبد العزيز بن أبي حازم. الفقيه أبو تمَّام المَدَني كان إماماً كبير

٧٠٥١ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٤٦١)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ١١٠)، و«طبقات الحنابلة» للفرَّاء (٢/ ١٣٩)، و«المنهج الأحمد» للعليمي (٢/ ١٦ ـ ١٧).

٧٠٥٢ ـ «يتيمة الدهر» للثعالبي (٢/ ٣٧١ ـ ٣٧٢)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٣١ ـ ٣٣٢)، و«نشوار المحاضرة» للتنوخي (٨/ ١٧٥ ـ ١٧٧).

٧٠٥٣ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٢٤٤)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٢/ ٢٥ ـ ٢٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/٢/ ٣٨٢)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١١١٩)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي =

الشأن، قال ابن معين: صدوق وتوفي سنة أربع وثمانين ومائة، وروى له الجماعة.

٧٠٥٤ ـ «الحكيم أسعد الدين» عبد العزيز بن أبي الحسن الحكيم أسعد الدين أبو محمد المصري. رئيس الأطباء بمصر سمع ابن عساكر أبا القاسم وشهد عند القضاة، وأخذ الطب عن أبي زكريا البيَّاسي وخَدَم الملك مسعود الاقسيس باليَمَن، وحصَّل أموالاً وعاش خمساً وستين سنة، وتوفي سنة خمس وثلاثين وستمائة. وله كتاب «نوادر الألباء في امتحان الأطباء». وأظنه الذي عَناهُ ابن عُنين بقوله [الطويل]:

فُرادَى ولا خلف الإمام جماعة ومَوْتى ولا عبد العزيز طبيب

٧٠٥٥ ـ «أخو السّفّاح» عبد العزيز بن الحجّاج بن عبد الملك بن مروان. وهو أخو السفّاح لأمه ريطة بنت عبيد الله الحارثية. لما غلب مروان الحمار وَثَب عليه غلمانه بداره فقتلوه في حدود الثلاثين ومائة.

٧٠٥٦ - «أبو محمد الدَّاري الخليلي» عبد العزيز بن الحسين بن الحسن. الشيخ مجد الدين أبو محمد الدَّاري الخليلي المصري، والد الصاحب فخر الدين ابن الخليلي. ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة بمصر وتوفي سنة ثمانين وستمائة. وسمع «الشفاء» لعياض بن الحسين بن جُبير الكناني، ودَخَل بغداد وسمع من الفَتْح بن عبد السلام وأبي علي ابن الجواليقي والدَّاهري وعمر بن كرم وزكريا العيلبي، وأخذ عنه المزّي والبرزالي.

قال الشيخ قطب الدين: زعم أنه من ولد تَميم الداري، وكان ديّناً متعبداً له وَجاهة في الدولة، وعلى ذهنه من الأيام والتواريخ قطعة صالحة.

٧٠٥٧ \_ «الجليس ابن الجبَّاب» عبد العزيز بن الحسين بن الجبَّاب. - بالجيم والباء

<sup>= (</sup>۲۲۸ ـ ۲۲۹)، و «سير أعلام النبلاء» له (٨/ ٣٢١ ـ ٣٢٣)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢٢٦)، و «العبر» له (١/ ٢٨٩)، و «الديباج المذهب» لابن فرحون (٢/ ٢٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١ / ١١٧)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١ / ٣٠٦).

٧٠٥٤ ـ «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (٦٣).

٧٠٥٦\_ «العبر» للذهبي (٥/ ٣٢٩)، و«تاريخ علماء بغداد» للخطيب البغدادي (١٠١ ـ ١٠٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧).

٧٠٥٧ - «خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) للعماد (١/ ١٨٩ - ٢٠٠)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٧/ ٢٢٣ )، و «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٣٢ ـ ٣٣٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن سعيد (٢٥٤ ـ ٢٦١)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ٢٩٢ ـ ٣٧١)، و «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٣٥٠)، و «الكواكب السيّارة» لابن الزيّات (١٥٨)، و «أخبار مصر» لابن ميسر (١٥٢).

الموحدة المشدَّدة وبعد الألف باء أخرى - الأغلَبى السعدي التميمي الصقلي الأصل، هو المعروف بالقاضى الجليس أبو المعالى.

قال ابن نُقْطَة: كان عبد الله، جد أبي المعالى، يُعْرف بالجبَّاب لجلوسه في سوقهم. وسمِّي هو الجليس لأنه كان يُعَلِّم الظافر وأخويه، أولاد الحافظ، القرءان الكريم والأدب، وكانت عادتهم يسمون مؤدبهم الجليس.

وقال العماد الكاتب: مات سنة إحدى وستين وخمسمانة وقد أناف على السبعين. ذكر عمارة في كتاب «تاريخ اليمن»(١): أن ابن الجبَّاب تولِّي ديوان الإنشاء للفائز مع الموفِّق بن الخَلاَّل، ومن شعره [الطويل]:

> ومن عجَبِ أنَّ السيوفَ لديهِمُ وأعجبُ من ذا أنها في أكُفُّهم ومنه [المنسرح]:

حيًا بتفاحة مخضّبة فقلت ما إن رأيت مشبهها فاحمرً من خَجْلةٍ فكذَّبني

> وأصل بلِيَّتي من قد غَزاني طبيب طبه كغراب بَيْن أتى الحمّي وقد شاخت وياخت ودبسرها ستدسير لطيف وكانت نوبة في كل يوم ومنه [مخلع البسيط]:

ومنه [الوافر]:

يسا وارثساً عسن أب وجسدً وكاملاً ردّ كلُّ نسفس همّت عن الجسم بالبعاد أُقْسِمُ لو قد طَبَبِتَ دهراً ومنه [الكامل]:

قد أُهملت كلُّ الأمور فما

تحيض دماءً والسيوف ذكورُ تأجّب ناراً والأكف بحورُ

مَنْ شَفَّني حُبُّهُ وتيَّمَني

من السقم الملحّ بعسكرين يفرق بين عافيتي وبيني فرد لها الشباب بنسختين حكاة عن سنان أو حنين فصيسرها بحذق نوبتين

فضيلة الطبّ والسداد لحاد كوناً بلا فساد

يعنى بمصلحة ولا يُغنى

لم يرد هذا الخبر في تاريخ اليمن لعمارة، ولكنه ورد في كتابه النكت العصرية في أخبار الوزراء (1) المصرية ( ٣٤ \_ ٣٥ ).

بسدادِ مختلفَينِ ما لهما نأتى فنكتب ذا ونكشط ذا ومنه [الخفيف]:

رب بيض سَلَلْنَ باللحظ بيضاً وخدود للدمع فيها خدود ومنه [الخفيف]:

حبَّذا مَيْعة الشبابِ التي يُغ إذا بذات الخِمار أمَتِّع ليلي والخوانس لاعن وصالى غوان

إلاّ فــسـادُ أمــورنــا مــعــنــي فنعودُ بعدهما كما كنّا

مرْهَ ف ات ج ف و ن ه ن ج ف و ن وعيونٌ قد فاض منها عيونُ

خُرُ حَبِها الخليع العِذار وبندات النخمار ألهو نهاري والبجواري إلى جواري جواري

وكان القاضي الجليسُ ابن الجبَّابِ كبير الأنف، وكان الخطيب أبو القاسم هبة الله بن البدُّر المعروف بابن الصَّياد مولعاً بأنفه وهجائه، وذكر أنفه في أكثر من ألْفِ مقطوعة، فانتصر له أبو الفتح ابن قادوس (١) الشاعر فقال [مجزوء الكامل]:

> يا من يعيبُ أنوفَنا ال شمّ التي ليست تُعابُ الأنسفُ خسلسقَسةُ ربسنا وقرونُكَ السشمُ اكتسابُ

وقال القاضي الجليس يرثي والده وقد مات غريقاً في البحر لريح عَصَفَت [البسيط]:

وكنت أهدي مع الريح السلام له ما هبَّت الريحُ في صُبْح وإمساء إحدى ثقاتي عليه كنتُ أحسَبُها ولم أخل أنها من بعضِ أعدائي ومن شعره [الطويل]:

> ألمَّت بنا والليل يُزْهي بلمَّة فأشرق ضوء الصبح وهو جبيئها إذا ما اجتَنت من وجهها العينُ روضةً وإنى لاستسقى السحاب لربعها إذا استَعرت نارُ الأسَى بين أضلعى وما بي أن يصلى الفؤاد بحرّها

دجوجيَّة لم يكتهل بعد فوداها وفاحت أزاهيرُ الربا وهي رَيَّاها أسالت خلال الروض بالدمع أهواها وإن لم يكن إلا ضلوعي مأواها نَضَحتُ على حرِّ الحَشَا برد ذكراها وتُضرم لولا أنَّ في القلب سُكْناها

هو محمود بن إسماعيل بن حميد الفهري المتوفي سنة ( ٥٥١هـ)، انظر: «حسن المحاضرة» للسيوطي (1) (1/750).

٧٠٥٨ \_ «ابن خلوف النحوي» عبد العزيز بن خلوف الجزوري النحوي. قال ابن رشيق في «الأنمُوذج»: شاعر مفلق، ذو ألفاظ حسنة، ومعانِ متمكّنة، مثقف لنواحي الكلام رطبها، حلو مذاقة الطبع عذبها، يشبّه في المنظوم والمنثور بأبي علي البصير (١١)، وله من سائر العلوم حظوظ وافرة، وحقوق ظاهرة، أغلبها عليه علم النحو والقراءات، وما تعلّق بها. وفيه ذكاء يخرج عن الحد المحمود.

ومن شعره من قصيدة [الكامل]:

الصبرُ من خُلُق الرجالِ وطبعِها حتى إذا زُرَّت هوادجَهم ولي الشمسُ مشدودٌ عليها مِعْجرٌ تصبُو الجماداتُ المواتُ لوجهها ساروا وقد بنت الأسِنَّةُ حولها من كل أروعَ كل ما في صدره غيران يضرب بالمهند كله

ومن مديحها:

لو يستطيع لأدخلَ الأمواتَ من سَوَّت رعاياه يدا إنصافِه متنوَّع العَزَمات ماءً مُغدق ما أنتَ بعضُ النَّاسِ إلاَّ مثلما فَتَحَت لنا نعماك كلَّ بلاغة

نعمائه فيما نالت الأحياء حتى الشوامخ والوهادُ سواء فيهم وعنهم صَخرةً صمًاء بعضُ الحصا الياقوتةُ الحَمْراء فجرى اليَراءُ وقالت الشُعَراءُ

والحزن أكشر صابريه نساء

في بعضها لو يعلمون شفاءً

والغصن مشتمل عليه رداء

طرباً فكيف النُّطُقُ الأحياءُ

سوراً يُجازُ بحدُّه الجوزاء

قبلت وما في قبلبه سوداء

حتى يُقالُ: له بهذا داءُ

قلت: قوله أول الأبيات «الصَّبْرُ من خُلْقِ الرِّجال» البيت مأخوذ من قول الأول [الطويل]:

خُلِقْنا رِجالاً للتجَلُّد والأسَى وتِلْكَ الغَواني للبُكَا والمآتِم

٧٠٥٨ \_ «أنموذج الزمان» لابن رشيق (١٦٢ \_ ١٦٦)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ١٨٠ \_ ١٨٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>۱) هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس، أبو علي النَّخعي، شاعر ضرير كان يعرف بالبصير، من الكتَّاب البلغاء المترسلين، وهو من أهل الكوفة وسكن بغداد ومدح المعتصم وجماعة من قوَّاده، كما مدح المتوكل والفتح بن خاقان، توفي سنة ( ٢٥٥هـ). انظر: «نكت الهميان» للصفدي (٢٢٥ ـ ٢٢٦).

وقوله: «ما أنت بعضُ النَّاس»، البيت مأخوذ من قول أبي الطَّيُّب [الوافر]: فإنْ تَـفُــقِ الأنــامَ وأنــت مـنــهــم فإنَّ الــمِـشــكَ بـعـضُ دَمِ الــغَــزالِ ولي في مثل هذا المعنى [الكامل]:

فاقوا الأنام علا وهم من جِنْسهم ومن الجِجارة إِثْمِدٌ في الأغيُنِ ومن شعره أيضاً [الطويل]:

ومن دونها طُودٌ من السّمر شامعٌ إلى النجم أو بحرٌ من البيض متأقُ وأسود لا تبدو به النار حالك وبيداء لا تجتازُها الريح غلق قال ابن رشيق: لا أعلم مثل هذه المبالغة إلاَّ قول الكمُّوني [البسيط]:

تأمَّلُوا ما دَهاني تُبْصِرُوا قِصصاً ظَلامُها ليس يُمْشى فيه بالسُّرجِ من الأبيات المذكورة في ذكر القلم [الطويل]:

به السُّحُب تُرْجَى والصواعق تُتَقى وماء الحيا ينهلُ والنار تحرقُ هنا لكُم يُلقى العصيَّ معاشر سوى ما شدا طير الفَلاة المحلّقُ ويرتفع الحزن الصَّليب عجاجة على أنه من وابل الدم مغدِقُ قال ابن رشيق: أخذ هذا المعنى من قولى [المديد]:

مَسلِكٌ بسلَّ بسالسدماء ثسرى الأرض فما للجيوشِ فيها غُبار قلت: ومن هنا أخذ شهاب الدين محمود قوله [الكامل]:

رَشَّتْ دماؤهمُ الصعيدَ فلم يَطِر منه على الجيش السعيد غبارُ ٧٠٥٩ من المُهَذَّب بن مَمَّاتي. الأسعد بن المُهَذَّب بن مَمَّاتي. تقدَّم ذكره وذكر والده في حروف الألف والسين من الهمزة، فليكشف من هناك.

٧٠٦٠ ـ «المُتَنَقْتِل» عبد العزيز بن خيرة. أبو أحمد القرطبي المعروف بالمُتَنَقْتِل. من شعره يهجو اللقانِق، وأهل الأندلس يسمونه المِرْقاس [السريع]:

لا آكل المِرْقاس دَهْري لتاً ويل الورى فيه قبيح العِيانُ كأنصا صورَتُها إذْ بدَت أنامل المصلوبِ بعد الثمّانُ ومنه [الخفيف]:

إِنْ جَفَانِي الكَرى وواصل قوماً فله العُذرُ في التخَلُّف عَنِّي

لم يخلّ الهوى لجسمي شخصاً فإذا جاءني الكرى لم يجدني قلت: هو كقول الآخر [الخفيف]:

لم يعش إنه جليد ولكن ذاب سُقمفا فلم تجده المنون

٧٠٦١ ـ «عبد العزيز بن دُلَف» عبد العزيز بن دُلَف بن أبي طالب. أبو محمد البغدادي المقرىء الناسخ الخازن. كان عدلاً ثقة، له صورة كبيرة، وَلِيَ خزانة كتب المستنصرية وغيرها، وسمع وروى. وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة.

٧٠٦٢ ـ «عبد العزيز بن رُفَيع» عبد العزيز بن رُفَيع. أبو عبد الله الأسدي الطائفي نزيل الكوفة. روى عن ابن عباس، وابن عمر، وشُرَيْح القاضي، وأنس بن مالك، وعُبَيْد بن عمير، وزيد بن وَهْب وجماعة. كان أحد الثقات المسندين وتوفي سنة ثلاثين ومائة وروى له الجماعة.

٧٠٦٣ ـ «عبد العزيز بن أبي رَوَّاد» عبد العزيز بن أبي رَوَّاد الأَزْدي المكي. أحد العلماء وله جماعة إخوة، كان يطوف بالكعبة فطَعَنَه المنصور [بإصبعه] فالتَفَتَ فرآه فقال: علمت أنها طعنة جبَّار. لم يصَلَّ عليه سفيان الثوري لكونه يرى الإرجاء، فقيل للثوري فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه، ولكن أردت أن أُرِي الناس أنه مات على بِدْعة.

قال أحمد بن حنبل: كان مرجثاً، رجلاً صالحاً، وليس هو في التثبيت مثل غيره. وقال أبو حاتم: صدوق، وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائة، وورى له الأربعة.

٧٠٦٤ ـ «صَفِيُّ الدِّين الحِلِّي» عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن

٧٠٦١ "التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٩٢٠)، و«العبر» للذهبي (٥/١٥٧)، و«طبقات القرّاء» لابن الجزري (١٥٧/١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣١٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٨٤).

٧٠٦٢ «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٣٨١)، و«تاريخ ابن معين» (٢/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٥/ ٢٠٨)، و«العبر» له (١/ ١٧٠)، و«تهذيب النهبي (٥/ ٢٢٨)، و«العبر» له (١/ ١٧٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٣٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٧٧).

٣٦٠٧ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٤٩٣)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٢/ ٢٢)، و«تاريخ ابن معين» (٢/ ٢٦٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٦/ ٣٣٧)، و«سير أعلام النبلاء» له (٧/ ١٨٤)، و«العبر» له (١/ ٢٣٢)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٦٢٨ - ٢٢٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٣٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٣٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٤٢).

٧٠٦٤ " فوات الوفيات الكتبي (٢/ ٣٣٥ ـ ٣٥٠)، و «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٧٩ ـ ٤٨١)، و «تاريخ علماء بغداد» للسلامي (١٠١ ـ ٣٠٠)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠٨/١٠ ـ ٢٣٩)، و «البدر الطالع» للشوكاني (١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩)، ولياسين الأيوبي «صفي الدين الحلي» (بيروت، دار الكتاب اللبناني، عام ١٩٧١م).

نصر بن أبي العزّ ابن سرايا بن باقي بن عبد الله بن العريض. هو الإمام العلامة البليغ المفوّه، الناظم الناثر، شاعرُ عصرِنا على الإطلاق، صَفِيُّ الدِّين الطائي السنبسي الحِلِّي شاعر أصبح به راجحٌ الحلي ناقصاً، وكان سابقاً فعاد على عقبه ناكصاً، أجاد القصائد المطولة والمقاطيع، وأتى بما أخجل زهر النجوم في السماء فما قدر زهر الأرض في الربيع، تطربك ألفاظه المصقولة، ومعانيه المعسولة، ومقاصده التي كأنها سهام راشقة وسيوف مسلولة.

مولده يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستمائة، دخل إلى مصر أيام الملك الناصر في سنة ست وعشرين وسبعمائة تقريباً وأظنه وردها مرتين، واجتمع بالقاضي علاء الدين بن الأثير كاتب السر ومَدَحه وأقبل عليه، واجتمع بالشيخ فتح الدين ابن سَيِّد الناس وغيره، وأثنى فضلاء الديار المصرية عليه. وأما شمس الدين عبد اللطيف فإنه كان يظن أنه لم يَنْظِم الشعر أحدّ مثله ـ لا في المتقدمين ولا في المتأخرين ـ مطلقاً، ورأيت عنده قطعةً وافرة من كلامه بخَطُّه نَقَلْت منها أشياء.

اجتمعت به بالباب وبزاعه من بلاد حلب في مستهل ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، وأجاز لي بخَطُّه جميع ما له من نَظْم ونَثْر وتأليف مما سمعته منه، وما لم أسمعه وما لعله يتَّفق له بعد ذلك التاريخ على أحد الرائين وما يجوز له أن يرويه سماعاً وإجازة ومناولة ووِجادة بشرطه، وقلت وقد بلغتني وفاته رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وسبعمائة [مجزوء الرمل]:

> إنَّ فِنَ السَّهِ عِنْ السَّهُ الْمُ في جمسيع الأدباء أحسن الله تعالي فى الصفِي الحلي عزائِي وأنشدني من لفظه لنفسه في التاريخ بالباب وبزاعه [المجتث]:

ما دَينُ حيِّي شِرْكُ لسلستُسركِ مسالسيَ تسرُكُ لهابقلبى فَتكُ حسواجب وعسيسون تَشكى المحبُّ وتشكُو كالقوس يُصْمى، وهذى وأنشدني من لفظه أيضاً لنفسه [مجزوء الكامل]:

ط مذلّة فإليك عنها وإذا العدداة أرتك فرر وإذا الذُّناب استنعجت لك مررة فحذار منها وأنشدني لنفسه أيضاً [الكامل]:

لا غَرُو أن يصلى الفؤادُ بذكركم قلبي إذا غِبْتُم يُصَوَّر شخصَكُم

ناراً تـؤجُّهُ المِّدُ السِّذكار فيه، وكل مصور في النّار

عليكُمُ بعدَ فضلِ اللَّه يَعْتَمِدُ

يوماً، وأنتم له العَلياءُ فالسَّندُ

سبَطِ الأديم مُحَجِّلِ ببياضِ

ممًا يسابقُني إلى الأغراض

وأنشدني لنفسه أيضاً [البسيط]:

يقَبُّل الأرضَ عبدٌ تحت ظِلُّكُم ما دارُ ميَّة من أسنتي مطالبه وأنشدني لنفسه أيضاً [الكامل]:

وأغَــرً تِــبـري الإهــاب مــورّدٍ أخشى عليه بأن يصاب بأسهم وأنشدني لنفسه أيضاً، وهو غريب [البسيط]:

وأدهم يَقَقِ التحجيل ذي مرح مضمّر مُشرِف الأذْنَين تحسَبُه

يَميسُ من عُجْبه كالشَّارِب التَّمل موكِّلاً باستراق السَّمع عن زُحَل ركبتُ منه مَطا لَيلِ تَسيرُ به كواكبٌ تُلْحِقُ المحمولَ بالحَمَلِ إذا رَمَيتُ سِهامي فوق صهوته مرَّث بهاديهِ وانحطَّتْ عن الكَفَل

قلت: ولم يطل مجلس اجتماعنا بالباب وبُزاعة لأنه قصد الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام رحمه الله، وهو نازل عليها يتصيَّد، وكان صفيُّ الدين قد سُرقت له عملة، وبلغه في ماردين أن اللصَّ من أهل صيدنايا، وسأل كتَّابه إلى والي البر بدمشق بإمساكه، وقوله كالقوسُ تصمى إشارة إلى قول ابن الرومي [البسيط]:

نشكى المحبُّ وتشكو وهي ظالمة كالقوس تصمى الرمايا وهي مريان وقوله: وإذا الذئاب استنعجت. . البيت، يريد به قول القائل [الكامل]:

وإذا الذئاب استنعجت لك مرةً فحذار منها أن تَعود ذئابا من جلد أولاد النّعاج ثيابا والذئب أخبث ما يكون إذا اكتسى

وقد أَنْفَق غالب مدائحه في ملوك مازدِين بني أُرْتُق، وكان يتردِّد إلى حَماة ويَمدِّح مَلِكَها المؤيد والأفضل ولده، وكانا يعظِّمانه. وهو من الشجعان الأبطال قُتِل خاله فأدرك ثأره وفيه آثار الجراحة. وأنشدني لنفسه إجازة يفتخر [الطويل]:

سَوابِقُنا والنَّقْعُ والسُّمُر والظُّبَى وأحسابُنا والحِلمُ والبأس والبرُّ هبوَبُ الصَّبا والليلُ والبرقُ والقَضا ﴿ وشمسُ الضُّحَى والطُّودُ والنارُ والبحرُ وأنشدني إجازة وفيه استخدامان [الطويل]:

لَئِنْ لَم أَبَرْقع بالحَيا وجْهَ عِفّتي فلا أشْبَهْتُه راحَتي في التَّكَرُّم ولا كنتُ ممَّن يكسرُ الجَفنَ في الوّغى إذا أنا لم أغضُضُهُ عن رأي مَحْرَم

وأنشدني إجازة أيضاً له [البسيط]:

لا يَسْمَعُ العودَ منًا غيرُ خاضِنِه ولا يعاطى كُمَيْتاً غيرُ مصدرِه وأنشدني إجازة له [السريم]:

أوَدَّ حسَّادِيَ أَن يسكَسْرُوا لا أفقيد السحسَّاد إلاَّ إذا وأنشدني له إجازة [المنسرح]:

أقولُ للدار إذْ مررتُ بها ما بالُ وَعدِ السَّحابِ أَخلَف مغ وأنشدني له إجازة [الوافر]:

وساق من بني الأتراك طَفلِ أملككه قيادي وهو رقي وأنشدني له وهو سبع تشبيهات [الطويل]: وظَبي بقَفر فوق طرف مُفَوِّق كشمس بأفق فوق بَرق بكفّه

ما زال كحلُ النومِ في ناظري حتى سَرقت الغُمض من مقلَتي وأنشدني له إجازة [المديد]:

وأنشدني له إجازة [السريع]:

رب يسوم قسد رَفَسلْتُ بسه أشرَقَت شمسُ المدامِ به فظلَلْنا بين مُغْتَبِتِ وشَدت في الدّوح صادحة كلما ناحت على شَجَنِ وأنشدني له إجازة [الطويل]:

طَلَبتُ نديماً يُوجِدُ الرّاحَ راحةً

من لَبَّةِ الشُّوسِ يوم الرَّوع بالعَلَقِ يومَ الصَّدام بليلِ العطف بالعَرَقِ

> وأغذِرُ الحَاسِدَ في فِعْلِهِ فَقَذْتُ ما أُحْسَدُ من أَجْلِهِ

> وعَبَرتي في عِراصِها تكِفُ خاك فقالت: في دمعكِ الخَلَفُ

وساق من بني الأتراك طَفلٍ أتيه به على جَمعِ الرّفاقِ أملَكُه قيادي وهو ساقي أملَكُه قيادي وهو ساقي

بقَوسِ رمَى في النّقعِ وحشاً بأسهُمِ هلالٌ رمى في اللّيلِ جنّاً بأنْجمِ

من قَبلِ إعراضِكَ والبَيسِنِ يا سارِقَ الكُحلِ من العَينِ

> في ثيابِ اللهو والمَرَحِ وجبينُ الشمس لم يلُحِ محيّاها ومضطبحِ بضروبِ السّجع والمُلَحِ خلتها غَنت على قَدَحي

إذا الراحُ أَوْدَت بالقليل من العقل

فيسمعُ أو يحسو، ويَملأُ أو يُملى يُشارِكُني في شربها وشُرُوطِها وأنشدني له إجازة في غلام حيًّاه بنرجس [السريع]:

> ومشرق الوجه بماء الحيا وأنشدني له إجازة [الطويل]:

أحِنُ إليكم كلما ذر شارقٌ وأهتز من خفق النسيم إذا سرى وأنشدني له إجازة [الكامل]:

ولقد ذكرتُك، والعِجاجُ كأنَّه والشُّوسُ بين مجَدُّل في جَندلِ فظَنَنْتُ أنّي في صباح مسفر وتعَطَّرَتْ أرضُ الكِفاحَ كأنَّما وأنشدني أيضاً إجازة [الكامل]:

ولقد ذكرتُك والسيوفُ مواطرٌ فوجدت أنساً عند ذكرك كاملأ وأنشدني له إجازة [الكامل]:

ولقد ذكرتُكِ والجماجمُ وُقَّعُ والهامُ في أفق العَجاجَةِ حُوَّمٌ فاعتادَني من طيبِ ذكرِكِ نَشوةً فظننتُ أنّى في مجالس لذّتي وأنشدني له إجازة [الكامل]:

أطلقت نطقى بالمحامد عندما فلتَشكُرنّك نيابَةً عن مَنْطقى وأنشدني لنفسه إجازة [الطويل]:

سأثني على نُعماكَ بالكَلِم التي

حبيا بوجه كبله أعيين قبلته ثم تقبلته بين وجوه كلها أعين وقلت: وقيت صروف الردى وانصرفت عن وجهك الأعين

ويرتاحُ قلبي كلّما مرَّ خاطِفُ ولولاكُمُ ما حرّكتني العواصِفُ

مطلُ الغنيِّ وسوءُ عيش المُغسِر منّا، وبينَ مُعَفّر في مِغفَر بضياء وجهك أو مساء مُقْمِر فُتِقَتْ لنا ريحُ الجِلادِ بعَنْبَرِ

كالسُّحبِ من وَبْلِ النجيع وطلُّه في موقفٍ يخشي الفتي من ظِلَّه

تحت السنابك والأكف تطير فكأنها فوق النسور نسور وَبَدَتُ على بشاشَةٌ وسُرورُ والرائ تجلى والكؤوس تدور

قيد كتسبي بسسوابي الإنسام صدرُ الطروس وألسنُ الأقلام

يقرّ لها الحسّادُ في اللّفظِ والفضل

بها يطرد السارون عن جَفْنِها الكرى وأنشدني له إجازة [البسيط]:

والله ما سَهرَتْ عيني لبعدِكُمُ ولا صَبَوتُ إلى ذكر الجليس لكم ونقلت من خطّه قصيدة يَمدح بها سيّدنا رسول الله ﷺ [الطويل]:

> كَفَى البدر حسناً أن يقالَ نظيرُها وحَسْبُ غصونِ البانِ أَنَّ قَوامَها أسيرة حجل مطلقات لحاظها تَهِيمُ بِهِا العُشَّاقُ خلف حِجابِها وليسَ عجيباً أن غُرِدْتَ بنَظْرَةٍ فكم نظرة قادت إلى القلب حشرة فواعجباً نَسلُبُ الأسد في الوَغَي فُتورُ الظُّبَى عندَ القِراع يشيئها وجُذُوةُ حُسْنِ في الخدود لهيبُها إذا آنستها مقلَتي خرّ صاعقاً وسرب ظباء مسرقات سموسة تُمَانِعُ عما في الكِناس أسودُها تَغارُ من الطّيفِ المُلِمّ حُماتُها إذا ما رأى في النَّوم طَيْفاً يزُورُها نظرنا فأعدتنا السقام عيونها وزُرْنا وأُسد الحيّ تُذكى لِحاظَها فيا ساعَدَ اللَّهُ المحبَّ فإنه ولمَّا ألَّمَّت للزيارة خِلْسَةً سعى بيننا الواشون حتى حُجُولُها وهَـمَّت بنا لولا حبائل شعرها

ليالي يعديني زَماني على العِدي

ويجلب طيب النوم في المهد للطفلِ

لعلمها أن طيبَ الوصل في الحُلُم لأن ذكركم في خاطري وفمي

فينزهى ولكنا بذاك نضيرها يقاسُ به ميّادُها ونَضِيرُها قضَى حُسنُها أن لا يُفَكُّ أسيرُها فكيف إذا ما آن منها سُفُورُها إليها فمن شأنِ البُدورِ غُرورُها يُقطُّعُ أنفاسَ الحَياةِ زَفيرُها وتَسلُبنا من أعيُنِ الحُورِ حُورُها وما يُرْهِفُ الأجفان إلاَّ فُسورُها يَشُبُ ولكن في القلوب سعِيرُها فؤادي وقال القلب لا دُك طُورُها على حلية عند النجوم بدُورها وتخرُس ما تحوى القصورُ صقُورُها ويَغضَبُ من مَرّ النسيم غَيورُها توهَّمَه في اليوم ضَيْفاً يزورُها ولُذُنا فأولتنا النّحول خُصُورُها ويُسمع في غابِ الرّماح زَتيرُها يرى غَمرات الموت ثم يزورُها وسجفُ الدّياجي مُسبَلاتٌ ستُورُها وتُمَّت بنا الأعداءُ حتى عَبيرُها خطى الصبح لكن قيَّدتها ظفورُها وإنْ مُلِئَت حِفْداً على صدورُها

ويسعدُني شَرْخُ الشبيبةِ والغِنى إذا ومُذْ قلَبَ الدَّهْرِ المِجَنَّ أصابَني صَ فلو تحملُ الأَيّامُ ما أنا حاملٌ لِمَ سأصبرُ إما أنْ تَدورَ صُروفُها على فإنْ تكن الخنساء إنّي صخرُها وإنْ وقد ارتَدى ثوبَ الظّلامِ بحسرَة على كأني بأحشاءِ السّباسِبِ خاطرٌ فم وصادَيةِ الأحشاءِ السّباسِبِ خاطرٌ فم ينوحُ بها الخريت ندباً لنفسه إذا وَطِئَتْها الشّمسُ سالَ لُعابُها وإنْ قامت الحِرباء ترصُدُ شمسَها أص

إذا شانها إقتارُها وقتيرُها صبورُها صبوراً على حالٍ قليلٍ صبورُها لِمَا كادَ يَمحو صِبْغَةَ الليلِ نُورُها على على وإمَّا تَستَقيمُ أمُورُها وإنْ تكن الزَّبَّاء إنِّي قصيرُها عليها من الشُّوسِ الحُماةِ جَسُورُها فما وِجِدَت إلاَّ وشخصي ضَميرُها يعزّ على الشَّعري العَبور عُبورُها إذا اختَلَفتْ حَصْباؤُها وصُخُورُها وإن سلَكتها الرِيحُ طالَ هديرُها أصيلاً أذاب اللَّحظَ منها هَجِيرُها

وتُدبِرُ عنها في الهُبوبِ دبُورُها وما يقتُلُ الأرضين إلاَّ خَبيرُها كثيرِ على وَفْقِ الصَّوابِ عُتُورُها وأَطْرَب من سَجع الهَدِيلِ هديرُها لطول السَّرَى لم يبقَ إلاَّ سطُورُها تخطُ على طِرسِ الفَيافي سطُورُها تَخطُ على طِرسِ الفَيافي سطُورُها تَقَلَّدها خُضرُ الرَّبى ونحورُها تجولُ عليها كالوشاحِ ظهورُها ويُعْرِبُ عمَّا في الضَّميرِ ضُمورُها ملاعِبُ شِعْبَيْ بابلِ وقصورُها ولاحتْ لها أعلامُ نَجْدِ وقُورُها رُبى قَطَنِ والشَّهبُ قد شفّ نُورُها فقامَتْ لعِرفانِ المُرادِ صُدورُها فقامَتْ لعِرفانِ المُرادِ صُدورُها فقامَتْ لعِرفانِ المُرادِ صُدورُها إلى نحوِ خير المُرْسَلين مَسيرُها الديه وحيًّا بالسلام بعَيرُها لديه وحيًّا بالسلام بعَيرُها

تجنّب عنها للجذار جنوبُها خَبَرْتُ مَرامي أرضِها فقَتَلْتُها بخُطُوةِ مِرْقالِ أمون عِثارُها أَلَدُّ مِنَ الأنخامِ رجع بَخامِها نُساهِمُ شَطْرَ العيش عِيساً سَواهما نُساهِمُ شَطْرَ العيش عيساً سَواهما إذا نُظِمَت نظمَ القلائدِ في البُرى طواها طواها فاغتدت وبطونُها يُعبّر عن فَرْطِ الحنين أنينُها تسيرُ بها نحو الحجازِ وقصدُها فلمما ترامت عن زَرودَ ورَمْلِها وصدَّت يَميناً عن شُميْطٍ وجاوَزت وعاجَ بها عن رَملِ عاجِ دليلُها وعاجَ بها عن رَملِ عاجِ دليلُها عَدَتُ تَتَقاضانا المَسيرَ لأنها عَرَضٌ الحَصى شوقاً لمن سبّح الحصى تُرُضُ الحَصَى شوقاً لمن سبّح الحصى

إلى خير مبعوث إلى خير أمّة ومن بشر الله الأنام بأنه ومَنْ أُخمدت مع وَضْعِه نارُ فارس ومن نطقت توراة موسى بفضيه محمد خير المرسلين بأسرهم فيا آية الله التي مُذْ تبَلَّجتْ عليكَ سلامُ اللَّه يا خيرَ مُرسَل عليكَ سلامُ اللَّه يا خيرَ شافِع عليكَ سلامُ اللَّه يا من تشرَّفَتُ عليك سلامُ الله يا من تعبّدت تشرُّفَتِ الأقدامُ لمَّا تَسَابَعَتْ وفاخرت الأفواه نور عيوننا فضائل رامتها الرؤوس فقصرت ولو وَفَتِ الوُفّاد قدرَكَ حقّه لأنَّك سرر اللَّه والآيمة المتي مدينة عِلْم وابنُ عمَّك بابُها شموسٌ لكم في الغرب مُدَّت شموسها جبالٌ إذا ما الهَضبُ دُكَّتْ جبالُها فالك خير الآل والعِشرة التي إذا جُولست للبَذلِ ذُلَّ نضارُها وصَحبُك خيرُ الصّحب والغُرَرُ التي كُماةٌ حُماةٌ في القِراع وفي القِرَى أيا صادق الوعد الأمين وعدتني بعثتُ الأماني باطلات لتَبتَغي وأرسلت آمالاً خماصاً يُطونُها إليك رسولَ اللَّه أشكو جَرائماً

إلى خير معبود دعاها بشيرها مبَشِّرها عن إذنه ونَاذِيرُها وزُلْزلَ منها عَرشها وسَريرُها وجاء به إنجيلها وزَّبُورُها وأوّلُها في المَجْدِ وهو أخيرُها على خَلْقِهِ أَخْفَى الظُّلالَ ظهورُها إلى أمَّة لسولاه دامَ غُسرورُها إذا النارُ ضَمَّ الكافرين حَصيرُها به الإنس طُراً واستتم سرورُها له الجنُّ وانْقادَت لدَّيْه أُمُورُها إليك خطاها واستمر مريرها بتربك لما قبلته تغورها ألم تر للتقصير جُزَّت شعورُها لكان على الأحداق منها مسيرُها تجَلَّت فجلَّى ظُلمَةَ الشرِّكِ نُورُها فمِنْ غير ذاك الباب لم يؤت سُورُها بدورٌ لكم في الشرق حقَّت بُدورُها بحورُ إذا ما الأرض عادت بحورُها محبتها نُعمَى قليلٌ شَكُورها وإن سُوجِلَت في الفَضْل عزَّ نَظِيرُها بهم أمِنَتْ من كلِّ أرض ثُغُورُها إذا شَطَّ قاربها وطاشَ وَقُورُها ببُشْرَى فلا أخشى وأنت بشيرُها نداك فبجاءت حاليات نكورها إليك فعادت مُثقَلات ظُهورُها يُوازى الجبالَ الراسياتِ صغيرُها

كبائرُ لو تُبلى الجبالُ بحَمْلها وغالبُ ظُنِّي بِل يَقيني أنها لأنى رأيت العُربَ تَخفُر بالعصا فكيفَ بمَنْ في كفِّه أورَقَ العَصا وبين يَدى نجواي قدّمتُ مِدحةً يُرَوِّي غَليلَ السامعينَ قُطارُها وأحسنُ شيء أنَّني قد جَلوتُها ترومُ بها نَفْسي الجزاءَ فكُنْ لها فلابن زُهير قد أجَزْتَ ببُردَةِ أجزنى أجزنى واجزنى أجر مدحتي وقابل ثناها بالقبول فإنها فإن زانها تطويلها واطرادها إذا ما القوافي لم تُجط بصفاتِكم بمدحِكَ تمَّت حِجَّتي وهي حُجَّتي أقُصُّ بشعرى إثْرَ فضلِكَ واصفاً وأسهَرُ في نَظْم القوافي ولم أقُلْ تمّت. وأنشدني لنفسه إجازة [الكامل]:

ولقد أسيرُ على الضّلال ولم أقُلْ وأعاف تسال الدليل ترفَّعاً وأنشدني له إجازة [الطويل]:

وَلائي لآل المصطفى عِقدُ مذهبي وما أنا ممّن يستجيز لحبّهم ولكنّني أُعطي الفَريقَين حقّهم فمن شاءَ تعويجي فإنّي مَعوّج وأنشدني له إجازة [الخفيف]:

قيلَ لي تَعْشَقُ الصحابة طُرّاً

لـدُكِّت ونادى بالشُّبور ثبيرُها ستُمْحَى وإن جلَّتْ وأنتَ سفِيرُها وتَحْمى إذا ما أمّها مستجيرُها تُنضامُ بنو الآمال وهو خفيرُها قضَى خاطرى أن لا يخيبَ خَطِيرُها وتجلو عيون الناظرين قطورها عليك وأملاك السماء حضورها مجيراً بأن تُمسى وأنت مجيرُها عليكَ فأثرَى من ذَويه فَقيرُها ببرد إذا ما النارُ شبُّ سعيرُها عرائس فخر والقَبُولُ مُهُورُها فقد شانها تقصيرها وقصورها فستان منها جَمُّهاويَسبُها على عُصْبَةِ يطغى عليٌ فجُورُها عُلاكَ إذا ما النّاسُ قُصَّتْ شُعُورها خليلى هل من رَقْدَةِ أستعيرُها

أينَ الطريق وإن كَرِهْتُ ضلالي عن أن يفوهَ فمي بلفظِ سؤالي

وقلبي مِنْ حبّ الصحابة مفْعَمُ مسبَّة أقوام عليهم تقدّموا وربّي بحالِ الأفضليّة أعْلمُ ومن شاءَ تقويمي فإنّي مقوّمُ

أَمْ تَـفـرّدْتَ بـيـنـهـم بـفـريـقِ

فَوَصَفْتُ الجميع وصفاً إذا ضُوّ ع أزرى بكلّ مسكِ سحيقِ قيلَ هذي الصّفات والكُلّ كالدّر ياق يشفي من كل داء وثِيقِ فإلى مَنْ تَميل؟ قلتُ إلى الأربع لاسيما إلى الفاروقِ

ونقلت من خطّه ما صورته: أن جماعةً من أعيانِ فضلاء المَوْصِل وَقَفُوا على شيء من النكت التي أنشأتها في أثناء المقامات والرسائل، فاقترحوا أن أعْمَد إلى أبياتٍ من فصيح شِعْر العرب فأعد حروفها وأنشىء رسالةً عدد حروفها بقَذْر عدد حروف تلك الأبيات جُمْلَةً وتفصيلاً، وأن يكون معنى الرسالة في عَرْض لهم فملَّكتهم زمام التخيير في الحالتين، فقالوا: قد اقتصرنا على السبعة الأول من فاتحة السَّبْع الطُّوال، فقلت: اسطروها احترازاً من التبديل والاختلاف في إحدى الألفاظ فيقع الخَلَل فسطروها [الطويل]:

قِفا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيبٍ ومَنْزِلِ بسقطِ اللُّوَى بين الدُّخُولِ وحَوْمَل فتُوضِحَ فالمِقْراةِ لم يَعْفُ رسمُها تَسرَى بَعَسرَ الأرآم في عَسرَ صاتِسها كأني غداة البَيْن يوم تَحَمُّلُوا وُقوفاً بها صَحْبي عليٌ مطِيّهم وإنَّ شفائي عَبْرَةٌ إن سَفَحْتُها كذا يك من أم الحُوَيْرِثِ قبْلَها

لِمَا نَسَجَتْها من جَنُوب وشَمْأُلِ وقِيعانِها كأنَّه حَبُّ فُلْفُل لدى سَمُراتِ الحيِّ ناقِفُ حَنْظَلِ يقولون لا تَهْلك أسى وتَجَمَّلِ وهل عند رسم دارسٍ من معَوّلِ وجارتِها أمّ الرّباب بـمَـأسَـل

فلما تعيَّنَت الأبيات سألتهم تعيين معنى الرسالة. فاقترحوا أن تتضمَّن استعطافَ مخدوم لهم واعتذاراً من ذنبٍ سبق واستنجازاً لوَعْد منه سَلَف فأنشأت:

الكريم مرتجى وإن أصْبَح بابُه مرتجاً، والندبُ يُلتَقى وأن كان بأسه يُتَّقى. والسحب تؤمَّل بوارقِها وإن رهبت صواعِقُها. ولَحِلْم سيدنا أعظم من اللحن بِعَتبِ لسالف ذنب، فما فتى شرَّفَ اللَّهُ بَلَثْم كفوفه أفواهَ العِباد يغفِر الخطيئة ويوفّرالعطيَّة. والمملوك مقرّ عَرَف أنه ربُّ حتَّى بل مالكُ رق ومقتض من جوده العميم نَجازَ وَعْده الكريم فسالفُ كَرَمِه مقيم لا بَرح إحسانه شاملاً مدى السنين. إنَّ الله يحبّ المحسنين.

فلما سطُروها وسطَّروها وعَدُّوا أحرفها واعتبروها، سألوا أن أرجع ربعها مأهولاً وأعيدها سيرتها الأولى فنظمت [الطويل]:

> قِفا نَبْك في أطلال ليلى ونسأل وننشد من أدراسها كل مُعلم ونأخذ عن أترابها من ترابها

دوارسها عن رَكْبها المتَحَمَّلِ محاه هبوب الرامسات ومجهل صحيح مقال كالجمان المفصل

معانِ هوًى أقوى بها دَأْبَ بَيْنهم عفَت غير سَفْح من رواكدَ جُئَم ووشم أو أرى سحيل مريرها

كدأبي من تبريح قلب مفلفل تحف بشَفْع من رواكضَ جُفَّلِ ليلهى بقاه حول نُؤى معطل فرفقاً بها رفقاً وإن هي لم تنج بلظ ولا تأوي لسائل منزل

فكل واحد من المقطوعين الشعر والرسالة عدَّدُ حروفه مثل الآخر مجملة وتفصيلاً، والجملة مائتين وثلاثة وثمانون حرفاً. الألف احد وأربعون، الباء سبعة عشر، التاء تسعة، الثاء أحد، الجيم أربعة، الحاء تسعة، الخاء أحد، الدال ستة، الذال أحد، الراء خمسة عشر، الزاي أحد، السين ثمانية، الشين اثنين، الصاد اثنين، الضاد أحد، الطاء اثنين، الظاء أحد، العين ثمانية، الغين أحد، الفاء اثنا عشر، القاف تسعة، الكاف سبعة، اللام ثمانية وعشرين، الميم أربعة وعشرين، النون ثمانية عشر، الواو ثمانية عشر، الهاء ستة عشر، اللام ألف اثنين، الياء تسعة عشر.

وأنشدني له إجازة من قصيدة طويلة، ونقلت ذلك من خطُّه [البسيط]:

من نَفْحةِ الصور أم من نَفْخةِ الصور أم من شَذَا نسمةِ الفردوس حينَ سَرَت أم روض رسمك أعدى عطر نفحته والريحُ قد أَطْلَقَتْ فَضْلَ العِنان به فى روضة نُصِبتْ أغصانُها وغدا قد جُمّعتُ جمعَ تصحيح جوانبُها والريخ ترقُم في أمواجها شبَكاً والماء ما بينَ مصروفٍ ومُمتنع والنرجسُ الغَضُّ لم تُغضَضْ نواظرُه كانه ذَهَب مسن فوق أعهدة والأقدوان زهى بين البهار بها وقد أطَعْنا التصابي حينَ ساعدنا وزامئ القوم يطوينا وينشرنا وقد تسرنسم شاد صوته غرد شادِ أناملُهُ تَرْضي الأنام له

أحيَيتِ يا ريحُ ميتاً غيرَ مقْبور عليَّ بليلٍ من الأزهار مَـمُطُورِ طَيّ النسيم بنشر فيه منشور والخصنُ ما بينَ تقديم وتأخيرِ ذيلُ الصِّبا بَين مرفوع ومجرورِ والماء يُجْمعُ فيها جمعَ تكسير والغيم يرسم أنواع التصاوير والظِّلُّ ما بينَ مَمدودٍ ومقصورٍ فزهره بسين مستغض ومزرور من الزَّمُرد في أوراق كافُور شِبه الدراهِم ما بين الدنانير عصرُ الشباب بجُودِ غير منزورِ بالنفخ في النَّاي لا بالنَّفْخ في الصورِ كأنّه ناطئٌ من حلْقِ شحرُورِ إذا شَـدا وأجـابَ الـيَـمُ بـالـزيـر

بشامخ الأنف قوّام على قَدَم شدت بتصحيفه في العضد ألسنُّهُ إذا تابيطه الشادي وأذكره شَكَتْ إلى الصَّحب أحشاهُ وأضلُعُه بينا ترى خدّه من فوق سالفة تراه يَزْعب بحده عنفاً ويوجعه والراقيصات وقد مالت ذوائبها رأيت أمواج أرداف إذا التَطَمَت كأن في الشيز أيديها إذا ضربت ترعى الضروب بأيديها وأرجُلِها وتُعرِبُ الرقصَ من لَحْنِ فتُلْحِقُه وحاملُ الكأس ساجي الطرفِ ذو هَيَفٍ كأنما صاغه الرحمن تذكرة تَظَلَّمت وجنَّتاهُ وهي ظالمةٌ يديرُ راحاً يشُبُّ الماءَ جذُوتها ناراً بدَت لكليم الوَجدِ آنسها كأنها وضياء الكأس يحجبها تشَعْشَعت في يدِ الساقِين واتَّقَدَتْ وللأباريق عند المَزْج لجلَجَةٌ كأنها وهي في الأكواب ساكبةً أمست تحاول منا ثار والدها فحينَ لم يبْقَ عقلٌ غيرَ معْتَقِلِ أَجَلْتُ في الصحب أجفاني فكم نظرَتْ من كلّ عين عليها مثلُ ثالثها أقول والكأس قد أبدت فواقعها أسأتَ يا مازِجَ الكاساتِ حليَتَها

يَشكو الصبابةَ عن أنفاس مهجور فزاد نطقاً بسر فيه محصور عصر الشباب بأطراف الأظافير قرض المقاريض أو نشر المناشير كمَنْ يُشارِرُه في حُسْن تلبير بضرب أوتاره عن حقد موتور على خُصور كأوساط الزنابير في لُخ بحر بماء الحُسْن مسحور صبحٌ تَقَلْقَل فيه قلبُ ديجورِ وتحفظ الأصل من نقص وتغيير ما يَلحَقُ النَّحْوَ من حذفٍ وتقدير صاحى اللواحظِ يثني عطفَ مخمور لمن يشكّ في الولدان والحور وطرفه ساحر في زي مسحور فلا يزيد لظاها غير تسعير من جانب الكأس لا من جانب الطور روحٌ من الماء في جسم من النُّورِ بها زُجاجاتُها من لُطُفِ تأثيرِ كنطق مُرتَبكِ الألفاظِ مذعور طيرٌ تَـزُقُ فِـراخاً بـالـمَـنـاقـيـر ودوسة تحت أقدام المعاصير من العُقار ولبُّ غيرَ مَعْقودِ ليثأ تعفره الحاظ يعفود مكسورة ذات فَتْكِ غير مكسور والرائح تنفث منها نفت مصدور وهل يُعطَوُّقُ يعاقبوتُ بعبلور

وقائِلِ إذ رأى الجَنَاتِ عالية والجَوْسَقَ الفَردَفي لُجّ البحيرة والـ لمن ترى الملك في ذا اليوم؟ قلتُ له لصاحبِ التاجِ والقَصْر المشيدِ ومن الصالحُ الملكُ المشكورُ نائلُهُ ونقلت من خطّه له أيضاً [الكامل]:

والحورَ مقصورة بين المقاصيرِ صرحَ الممَرَّد فيه من قَواريرِ مقالَ مُنبَسطِ الآمال مسرورِ أتى بعدلٍ برَحْب الأرض منشورِ ورُبّ نائِلِ مُلْكِ غيرِ مشكورِ

> كيفَ الضَّلالُ وصبْحُ وجهك مشرقُ يا مَنْ إذا سَفَرت محاسنُ وجُهه أوضحتَ عُذْري في هواك بواضح فإذا العَذولُ رأى جَمَالَك قال لي يا آسِراً قلبَ المحبّ فدمعُهُ أغنيتني بالفكر فيكَ عن الكَرَى وصحبتُ قوماً لستُ من نظرائهم قولا لِمَن حَمَل السلاح وخصره لاتوه جسمك بالسلاح وحمله ظبيل من الأتراك فوق خدوده تَسلسقساهُ وهسو مسزرّدٌ ومسدَرّعٌ لم تترُكِ الأتراك بعد جمالها إن نُوزلوا كانوا أسود عريكة قومٌ إذا ركِسوا الجياد ظَنَنْتَهم قد خُلَقت بدم القلوبِ خدُودُهم جذَبوا القِسِيِّ إلى قِسِيّ حواجِبِ نشروا الشعور فكل قد منهم لي منهم رَشَاً إذا قابلتُه إن شاء يَـلْقاني بـخُـلـق واسـع لم أنسَ ليلَةَ زارَني ورقيبُهُ

وشَـذاكَ في الأكوانِ مسكّ يَعبَقُ ظلَّت به حَدَقُ الخلائق تُحدقُ ماءُ الحيا بأديمِه يَتَرقُرقُ عَجَباً لقَلِبك كيف لا يَتَمَزَّقُ والنّومُ منه مطلّقٌ ومطلّتُ يا آسري فأنا الغنى المُمْلَقُ فكأنني في الطرس سطرٌ ملحقُ ومن قَدّ ذابِلِمه أدق وأرشق إنّي عليك من البخيلالة أشفَقُ نازٌ يخرُ له الكَليمُ ويُصْعَقُ وتسراهُ وهسو مسقَسرًطٌ ومسقَسرُطَستُ حُسْناً لمَخلوقِ سواها يُخلَقُ أو غوزلوا كانوا بدوراً تشرقُ أسدا بالحاظ الجاذر ترمن ودُرُوعُهم بدم الكُماة تُخَلَّقُ من تَحتِها نَبلُ اللواحظ تُرْشَقُ لدنّ عليه من الذّؤابة صَنْجِقُ كادت لواحظه بسحر تنطق عند السلام نهاهُ طرقٌ صيقُ يُبْدي الرضى وهو المَغيظُ المُحنَقُ حتى إذا عَبَث الكرى بجفونِهِ كانَ الوسادَة ساعدي والمِرْفَقُ عانَقتُهُ وضَمَمُتُه فكأنّه منْ ساعديٌّ ممنطقٌ ومطوّقُ حتى بَدا فَلَتُ الصباح فراعَهُ إن الصباح هو العدوُّ الأزرقُ وأنشدني له إجازة يَمْدَح السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون (١١) [الكامل]:

أَسْبَلنَ من فوق النحور ذوائباً وجَلُونَ من صبح الوجوهِ أشعةً بيضٌ دعاهنّ الغبيُّ كواعباً وربائب فإذا رأيت نفارها سفّهن رأى المانويّة عندما وسَفَرنَ لي فرَأينَ شخصاً حاضراً أشرَقنَ في حُلَل كأنَّ أديمها وغَربنَ في كِلَلِ فقلت لصاحبي ومعربد اللحظات يثني عطفه حلو التعتب والدلال يروغه عاتبته فتضرجت وجناته فأرانى الخذ الكليم وطرفه ذو منظر تغدو القلوبُ بحُسنه لا غرو أن وَهَبِ اللواحظَ حظوةً فمواهب السلطان قد كَسَت الورى الناصرُ الملك الذي خضعت له ملكٌ يرى تعب المكارم راحةً لم تخلُ أرضٌ من ثناه وإن خَلَتْ بمَكارم تَذَرُ السباسبَ أبحُرا وعزائم تذرُ البحارَ سباسِبا

فتركن حبّات القلوب ذوائباً غادرن فود الليل منها شائبا ولو استبانَ الرشدَ قال كواكِبا من بَسْطِ أُنسك خِلْتهن رَباربا أسْبَلْن من ظُلْم الشعُور غياهبا شُدِهَت بصيرَتُه وقلباً غائِباً شفَقٌ تَدَرَّعُهُ الشموس جلائبا بأبى الشموس الجانحات غواربا فيُخال من مَرح الشبيبةِ شاربا عتبى ولستُ أراه إلا عاتبا وازور ألحاظا وقطب حاجبا ذو النون إذْ ذهبَ الغَداة مغاضِبا نَهْباً وإن مَنَحَ العيونَ مواهبا من نوره ودعاه قلبي ناهيا نِعَماً وتدعوه القَساورُ سالبا صيد الملوك مشارقاً ومغاربا ويعُدُّ راحاتِ الفراغ متاعِبا من ذكره مُلئت قَناً وقواضِبا

«بأبى الشموسُ الجانحاتُ غواربا»

وراجع الديوان (٩٥ ـ ٩٨).

يوازي في هذه القصيدة قصيدة المتنبى التي أوَّلها: (1)

مثل الزمان مسالماً ومحاربا وإذا سخًا ملا العيون مواهبا سبَطاً ويرسلُ من سطاه حاصبات طوراً ويُنشب في القنيص مخالِبا طلقاً ويمضى في الهياج مضاربا كالسيل يُحمدُ منه عذباً واصلاً ويَعُدُّه قومٌ عذاباً واصبا منه ويبدى للعيون عجائبا لم تُلف إلا صيباً أو صائبا إرثأ ففازوا بالثناء مكاسبا للمجد أخطار الأمور مراكبا فكأنهم حسبوا العداة حبائبا واللدن قداً والقِسيّ حواجبا شرف يجُرُّ على النجوم ذوائِبا تذر الأجانب بالوفود أقاربا ملكاً يكون له الزمانُ مَواهِبا لهم وكُتباً كنّ قبل كتائبا بعزائم إنْ صُلْت كنّ قواضبا أتبعته منها شهابا ثاقبا من أفنى الزمان تجاربا يبديه مسلوبا فيرجع سالبا أبدَى النجيعَ بهِ شعاعاً ذائِبا والبيض برقاً والعَجاجَ سحائبا مَطَرَتْ وكان الويلُ نبلاً صائِبا وشوائل جردٍ يُخَلْنَ عَقارِبا تعتاضُ عن وَطءِ التراب تراثِبا فيها وتصنع للنسور مآدبا

تُرْجى مواهبه ويُرْهَبُ بِطْشُه فإذا سطا ملا القلوب مهابة كالغيث يبعث مِنْ عطاه نائلاً كالليث يحمى غابة بزئيره كالسيف يُبْدي للنواظِر منظراً كالبحر يَهْدي للنفوس نفائسا فإذا نظرت ندا يديه ورأيه أبقى قلاوون الفخار لؤلده قومٌ إذا سَتموا الصّوافن صَيروا عشقوا الحروب تكمنا بلقا العدا وكأنما ظئوا السيوف سوالفأ يا أيها الملكُ العزيزُ ومَن له أصلحت بين المسلمين بهمة ووهبتهم زمن الأمان فمن رأى فرأوا خطاباً كان خطباً فادحا وحَرَستَ مُلْكَكَ من رَجيم ماردٍ حتى إذا خطف المنافق خطفة لا ينفَع التجريبُ خصمك بعدَما صرّمتَ شملَ المارقين بصارم صافى الفِرنْد حكى صباحاً جامداً وكتيبة تدع الصهيل رواعدا حتى إذا ريحُ الجلاد حدَث لها بذوابل مُلدِ يُخَلِّنَ أراقما تَطَأُ الصدور من الصدورِ كأنّما فأقمت تُقسِمُ للوحوش وظائفا

وجَعْلت هاماتِ الكُماة منابرا يا راكِبَ الخطر الجليل وقولُه صَيّرت أسحار السماح بواكِراً وبذلت للمداح صفو خلائق فرأوك في جنب النُّضار مفَرِّطاً إنْ يحرُس الناسُ النُّضار بحاجب لم يَملاؤا فيك البيوت رغائبا أولَيْتني قبل المديح عناية ورفعتَ قدرى في الأنام وقد رأوا في مجلس ساوَى الخلائقُ في النّدي وافيتُهُ في الفُلك أسعَى جالساً فأقمت أنفِذ في الأنام أوامراً وسقتنى الدنيا غداة وردته فطفقت أملاً من ثناك وشكره أثنى فتثنينى صفاتك مطهرآ لو أن أعضانا جميعاً ألسُنّ وأنشدني له إجازة [البسيط]:

وأقمت حد السيف فيها خاطبا فخراً بمَجدِكَ لا عَدمت الراكِبا وجعلت أيام الكفاح غياهبا لو أنها للبحرِ طابُ مشاربا وعلى صلاتك والصلاة مواظبا كان السماح لعين مالكَ حاجِبا إلا وقد ملأوا البيوت غرائبا وملأت عينى هيبة ومواهبا مثلى لمثلك خاطبا ومخاطبا وترتبث فيه الملوك مراتبا فخراً على من قال أمشى راكِبا منّى وأنشِبُ في الخطوب مخالِبا ريّا وما مطرّت على مصائبا حقباً وأملأ من نداك حقائبا عِيّاً وكم أعيت صفاتُك خاطِبا تثنى عليك لما قضينا الواجبا

> يا نسمةً لأحاديث الحمى شَرَحت بليلة البرد يهدى للقلوب بها وبارق البرد كسقيط الزُّند مقتدحٌ بدا فأذكرني أرض الصراة وقد والريح نائحة والشخب سافحة وقهوة كوميض البرق صافية عذراء شمطاء قد جَفَّ النشاطُ بها رقيقة الجرم يستخفى المزاج بها باكرتُها وعيون الشهب قد غمَضَت

كم من صدور لأرباب النُّهي شرحتُ بردٌ فكم لَفَحتْ قلبي وقد نفحَتْ له يد لزناد الشوق قَدْ قَدَحَتْ تكلُّلت بالكلاء والشيح واتُّشَحتْ والغُذر طافحة والورث قد صَدَحت كأنها من أديم الشمس قد رَشَحَتْ لولا المزاحُ إلى ندمانها جَمَحَتْ كأنها دون جُرم الشمس قد سُفحتُ خَوْفَ الصباح وعين الشمس قد فَتَحَتْ

وبشرّت بوفاة الليل ساجعة مخضوبة الكفّ ما تنفكُ نائحة وظبية من ظِباء الترك كالية وظبية من ظِباء الترك كالية إن جال ماء الحَيا في خدّها خَجلت قست على صَبّها قلباً ووجُنتها سألتُها قبلة والوقت منفسح وخِلْتُ أعطافها بالعطف تَمنحني كم قد عصيتُ اللواحي في إطاعتها من ليس يخشى أسُود الغاب إن زارت ما أن أخاف من الأيام فادحة وكيف تُفسِدُ كفُّ الدهر حالَ فتى وأنشدني له إجازة [الكامل]:

لما رأت عيناك أني كالذي وافيتني ووفيت لي بمكارم وأنشدني له إجازة [مجزوء الكامل]:

ولقد ذكرتُ القربَ من فطفِقتُ أصفقُ راحتي كيفَ السبيلُ إلى سعا وأنشدني له إجازة [الطويل]:

وعُـودِ به عـادَ الـسَـرورُ لأنَّـه يُـغَـرُب في تخريـدِه فـكـأنّـه وأنشدني له إجازة [السريع]:

عود حوى في الروض أعوادُه فحان شَدْوَ الوُرقِ في سَجعه وأنشدني له إجازة من أبيات [الكامل]: وشَدَتْ فأيْقَظَت الرقود بشَدْوها

كأنها في غَدِيرِ الصَّبح قد سَبَحَتْ كأنها في عَدِيرِ الصَّبع قد سَرَحَتْ لكنها في رياضِ القلبِ قد سَرَحَتْ وإن تردد في أجفانها اتَّقحتْ لو مرَّ تقبيلُها بالوهم لانجَرَحَتْ لنا فما رخصت فيها ولا فَسَحَتْ فما نَحَت ذلك المنحا ولا مَنحَتْ وإن ألحت على عَذٰلي بها ولَحَتْ فكيف يخشى كلابَ الحي إن نَبَحَتْ إذا يدُ الدهر في أبنائه فَدَحَتْ أموره بالمليك الناصر انْصَلَحَتْ

أبدو فينقصني السَّقام الزائدُ فنداك لي صلة وأنت العائدُ

ك وطيبَ أيام الوصالِ وعند صِفْقِها مقالِي دَ ودونَها قُلَل الجِبالِ

حوى اللَّهوَ قِدماً وهو ريَّانُ ناعمُ يعيد لنا ما لقَّنَته الحماثمُ

كلَّ المعاني وهو رَطْبٌ قَويمُ ورقَّةَ الماء ولُطفَ النِّسيمُ

وأعارت الأيقاظ طيب رقودها

خودٌ شَدَت بلسانها وبَنانِها وكأنَّ نغمة عودها في صوتها إني لأحسدُ عودَها إن عانقت وأغار من لثم الكؤوس لتَغرِها وأنشدني له إجازة في إبريق [الوافر]:

وإبريت له نُطق عجيب كتمتام تلجلج في حديث كتمتام تلجلج في حديث وأنشدني له إجازة في رواقص [البسط]: بحرّ من الحسن لا ينجو الغريقُ به ما حرّكتهُ نسيمُ الرقص من مرح وأنشدني لنفسه في جرغتوه [البسيط]:

هذا إناء حوى ما كان مجتمعاً

كأس وقهمع وإبريق ومغرفة

وأنشدني له إجازة في النيل [الطويل]: وفي النيل إذ وفّى البسيطة حقّها فماذا يقول النّاسُ في جود منعم وأنشدني له إجازة [الكامل]:

لي من ضَميرِك شاهدٌ فيه غنَى ولأن وقفت عليه معتبراً له وأنشدني له إجازة [السريع]:

غارَتْ وقد قلت لمسواكِها قالت تمَنَّيت جَني ريقَتي وأنشدني له أيضاً [الكامل]:

يا من حَمَت عنّا مذاقّة ريقِها فلكم سألتُ الثّغر وصف رُضابِه وله من باب المراجعة [المنسرح]:

حتى تشابَه ضَرْبُها بنشيدِها وكأنَّ رِقَة صوتِها في عُودِها عطفيه أو صمَّته بين نهودِ وأذُوب من لَمْسِ الحُليِّ لجِيدِها

إذا ما أرسلت منه السلاف يردد لفظه والتاء قاف

إذا تسلاطَ أعسطافٌ سأعسطافِ إلا ومساجست بسه أمسواجُ أردافِ

في غيره فله الماعون أعوانُ وصحفةً وشرابيّ وقرغانُ

وزاد على ما جاءه من صَنائعِ يسسار إلى إنعامِه بالأصابعِ

لكَ عن قراءةِ ما حوى قِرطاسي ما في وقوفك ساعة من باسِ

أراكَ تَجني ريقَها بأراك وفازَ بالتَّرشاف منها سواك

رفقاً بقلبٍ ليس فيه سِواكِ فأبى وصرح لي سفيه سِواكِ

قالت: كَحَلْت الجفونَ بالوَسَنِ قالت: تسلّيت يوم فُرْقَتِنا قالت: تساغَلْت عن محبتنا قالت: تناسيت، قلت: عافيتي قالت: تخلّيت، قلت: عن جَلَدي قالت: تخطّيت، قلت: عن جَلَدي قالت: تخطّيت دون صحبتنا قالت: أذَعْت الأسرار، قلت لها: قالت: سَرَرْتَ الأعداء، قلت لها: قالت: فماذا ترومُ؟ قلت لها: قالت: فعينُ الرقيب ترصدنا قالت: فعينُ الرقيب ترصدنا نحّلتني بالصدود منك فلو وأنشدني له إجازة [الطويل]:

ولم أنسَ إذ زار الحبيبُ بروضةٍ وقد فَرَشَ الوردُ الخُدودَ ونشَرَتْ أقولُ وطرفُ النرجس الغضّ شاخص أيا ربّ حتى في الحدائق أعُينٌ وأنشدني له إجازة [المنسرح]:

قد أضحكَ الرَّوضَ مدمعُ السُّحُبِ وقهقَة البوردُ للصبا فغَدَت وأقبَلَت بالربيع محددِقَةً فغُضنُها قائمٌ على قدمٍ وأنشدني له إجازة [المتقارب]:

رَعَى اللَّهُ ليلَتنا بالحِمَى وقد زِينَ حُسْنُ سَماءِ الخصونِ وللنرجس الخضِّ من بيننا كسانً تَسحَدُق أزهارِها

قلتُ ارتقاباً لوجهك الحَسنِ فقلتُ عن مَسْكني وعن سَكني قلت بفَرْط البُكاءِ والحَرْنِ قلت: عن وطني قالت: تناءيت، قلت: عن وطني قالت: تغيَّرت، قلت: في بدّني فقلت: في بدّني فقلت: بالغَبْن فيك والغَبَنِ فقلت: بالغَبْن فيك والغَبنِ صيَّر سرِّي هواكِ كالعَلكَ للعَلنِ ماعةُ سعدِ بالوصل تُسعِدني ساعةُ سعدِ بالوصل تُسعِدني قللت: فإني للعين لم أبِنِ قلمت: فإني للعين لم أبِنِ ترضدني المنونُ لم تَرني

وقد غفَلَتْ عنًا وُشاةً ولُوًامُ بمقدَمِه للسوسن الغَضّ أعلامُ إلينا وللنمّام حولي إلمامُ علينا وحتى في الرياحين نمّامُ

وتوج الزهر عاطل العضب تسميلاً في المدهب تسميلاً في المدهب المستة المدهب كستائب لا تُسخِل بالأدب والكرم جاث له على الركب

وأمواهُ أغينه الرَّاخِرَهُ بِالْسَرَّاهِ الرَّاهِرَهُ بِالْسَرَّةُ السَرَّاهِ السَرَّاهِ السَرَّةُ وجوهٌ بحضرتنا ناضِرَهُ عيدونٌ إلى ربِّها ناظِرَهُ

## وأنشدني له إجازة [الخفيف]:

خَلِّياني أَجُرُّ فَضْلَ برودي كم بها من بديع زَهْرِ أنيقٍ زَنْبَقِ بين قُضْبِ آس وبان كجبين وعارضٍ وقوامٍ وأنشدني له إجازة [الوافر]:

تَغانَى بالحشيشِ عن الرحيق وبالخضراءِ عن حَمْراء صِرْفِ وأنشدني له إجازة [السريع]:

في الكيس لا في الكاس لي قهوةً لم ينه نَصُّ الذِّكْرِ عنها ولا اجـ ظاهرة النفع لها نشوةً فشكرها أكثر من سُكرِها وأنشدني له إجازة [الوافر]:

ليه نك أن لي ولداً وعبداً فهذا سابق من غير سين وأنشدني له إجازة [الطويل]:

تزوَّج جاري وهو شيخٌ صبيةً ولو أنني بادرتُها لتركتُها وأنشدني له إجازة [السريع]:

جاءت بوجه بين قُرْطَيْنِ فامتدت الأعين منّا إلى قالت: لكّي تعبث بي لا تكن فقلت: إن عارضتني بعدَها وأنشدني إجازة له [الطويل]:

وذات حِرِ جادت به فسمددتُ لها

راتعاً في رياضِ عَيْنِ البُرُودِ كَفُصوصِ منظومةِ وعُقُودِ وعُقُودِ وأقساحٍ ونسرْجِسسِ وورودِ وأعْدينِ وخُدودِ

وبالوَرَقِ الجديد عن العَتيقِ فكم بين الزمرُّدِ والعَقِيقِ

من ذَوْقِها أَسْكُرُ أُو شَمَّها تَمع في الشرع على ذمها تستنقذ الأنفس من هَمُها ونفعها أكبر من إثمها

> سواءٌ في المَقالِ وفي المَقامِ وهـذا عـاقـلٌ مـن غـيـر لام

> فلم يستطع غشيّانَها حين جاءَها يُرَى قائمٌ من دونِها ما وراءَها

> شبيه بدر بين نَجْمَيْن عينين منها تحت نونَيْنِ للنفسِ قوتاً بعد ميمينِ قطعت سيناً بين كافَينِ

وقلتُ لها: مقصوديَ العَجْزُ لا الفَرْجُ

وفى قلبها مما تكابده وَهُجُ ولم يعلُ من فَرْط الحياء لها وَهُجُ وذاك ضراط لم يستم له نُنضب

فدارت وداوت سوء خلقي بالرضا وظَلَّت تقاسى من فعالىَ شدَّةً إذا ما دَفَعت الأير فيه تجشأت وأنشدني له إجازة [المنسرح]:

أخذمه وهو بعض خدامي دجا لنا الليلُ صارَ قدَّامي جَعَلْتُه في الحضور مع سفري كفروة الحَرِث بن هَـمّامي

ولى غلام كالنجم طلعته تراه خلفي طولَ النهار فإن

يريد قول الحريري: فعمدت لفروة هي بالنهار رياشي وفي الليل فراشي. ونقلت من خطُّه له وهو مما يقرأ مقلوباً كما تراه وهو: «كد ضدك، كن كما أمكنك، كرِّم عِلْمك يكمُل عمرُك». ونقلت من خطّه رسالةً طويلة نَظْماً ونَثْراً كل كلمة منها تصَحّف بما بعدها أولها:

«قبل قيل، يراك ثراك، عبد عند، رخاك رجاك، أبِيِّ أبى، سؤالِ سواك، آملٌ أمَّك، رجاءُ رخاء، فألفى فألقى، جدَّة خَدَّه، بأعتابك بأغيابك، شرفاً سرفاً، لاذَ بك لادَ بك، مُقْدماً مُقَدِّماً، آمَل رمِل، يُزْجيه تَرَجِّيه، يَبشِّره بيُسْره، وَجُودُك وُجُودُك، فاشتاقَ فاستاف، عَرْفَ عُرْف، منك مثلُ، عَبيرُ عَنْبر، وقَدِمَ وقَدُّمَ، صَدَقه صِدْقه، متجمِّلاً متَحَمَّلاً، بضاعة بضاعة، تِبْ نَثْر، ومنها أبيات [الخفيف]:

> فاضِلٌ فاصِلٌ مجيدٌ مَجيدُ زانه رأيه السّديدُ الشّديدُ أدركت إذْ زُكّت نقودٌ نَقُودُ

سَنَدُ سيدٌ حليمٌ حكيم حازمٌ جازمٌ بصيرٌ نصيرُ أمَّــه أمَّــة رجـاء رخـاء مَكْرُماتٌ مُكَرَّمات بَنَت بي ت علاءٍ علاَ بجُودٍ يَجُودُ

وهي طويلة إلى الغاية تكون أربعمائة كلمة أو أكثر، وقد أوردتها بمجموعها في كتاب «حَرْم المَرَح في تَهذيب لُمَح المُلَح». وأنشدني له إجازة موشَّحة مدّح بها الملك المؤيد صاحب حماة، رحمه الله تعالَى وهي [المنسرح]:

زارَ وصِبْغُ الظَّلام قد نَصَلا بدرٌ جَلا الشمسَ في الظَّلام ألا فاعجث جاءً وسجفُ الطلام قد فُتِقا والصبحُ لم يُبْق في الدِّجي رَمَقا وقد جَلا نورُ وَجُهه الغَسقا

وأذهم اللَّيل منه قد جَفَلا وقد أتى رائدُ الصَّباح على أشهث أفديه بدراً في قالب البَشِر

قد جاء في حُسنيه على قَدَرِ يسرتَعُ في روضِ خَدَّه نَاظَري

خَذَّ بِلُظْفِ النعيم قد صُقِلا كَأَنَّه مِن دَمي إذا خَجِلا يُخَضَّبُ يَا مِن غَدا ظِلُّ حُسْنه حَرَما لَمَّا حَوَى ما به الجمالُ حَمَى فرعاً وصُدْغاً مذْ حُكِما ظُلْما

فارقُم الجَعْدَ يَحْرُسُ الْكَفلا وحارسا الحَدِّ منه قد جُعِلا عَقْرَبُ هـلاً تَعَلَّمت بـذُلَ ودَّك لـي من المليك المؤيد بن علي سلطانُ عَضْرِ سَمَا على الأُولِ

نولا أياد بها الورى شَمَلاً لأصبح الناسُ كالسماء بلا كوكبُ مُلك مغانيه للورَى حَرَم إلى معاليه ينتهي الكَرَمُ قد أغرق الناسَ سَيْلُه العَرِمُ

سحاب جُودٍ على الوَرَى هَ طَلا لا بَرْقُهُ مبطى الثَّوال ولا خُلُبْ حَماةُ أصبحت للأنام حِمَى حَوِيتَ مَلْكاً على الملوكِ سَمَا بَحْراً غَدا بالعُلُوم ملتطِمَا

مُلْكاً لرزق الأنام قد كَفَلا فصار في الناس جُودُه مئلا يُضرَبُ يا من عَطاه قَبْلَ السوال بدا ومن حَبانا قبلَ النُّدَى بنَدَى هيهات يُنْسَى صنيعُكُم أبدا

عبدٌ على فَرْطِ حبِّكم جُبِلا عليكم إن أقام أو رَحَلا يُحْسَبُ
٧٠٩٥ ـ «ابن أبي سَهْل الخُشَنيّ» عبد العزيز بن أبي سَهْلِ الخُشَنيّ الضرير. قال ابن رشيق في «الأنموذج»: كان مشهوراً باللغة والنحو، مفتقراً إليه فيهما، بصيراً بغيرهما من

٧٠٦٥ أنموذج الزمان، لابن رشيق (١٥٨ ـ ١٦١)، و إنباه الرواة، للقفطي (٢/ ١٧٨ ـ ١٨٠)، و «نكت الهميان، للصفدي (١٩٤ ـ ١٩٥)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ١٠٠).

العلوم. ولم يُرَ ضريرٌ قطّ أطيبُ نفساً منه، ولا أكثر حياءً، مع دين وعفَّة. أَذْرَكْته وقد جاز التسعين والتلاميذ يكلّمونه فيحمرّ خجلاً.

وكان شاعراً مطبوعاً يلقي الكلام إلقاء، ويسلك طريق أبي العتاهية في سهولة الطبع ولطف التركيب، ولا غنى لأحدٍ من الشعراء الحذَّاق عن العَرْض عليه والجلوس بين يديه أَخْذاً للعلم عنه واقتباساً للفائدة منه. توفي سنة ست وأربعمائة، وأورد له قوله [البسيط]:

قالَ العواذلُ قد طَوَّلْت حزنَك إذْ لو شئتَ إخراجَه عن سلوةٍ خَرَجا ولَنْ أُطيق خُروجَ الحزن من خَلَدِي لأنسني أنا لسم آمره أن يَسلِمجا وقوله [السريع]:

والقلبُ من صدِّك في شَجُو لم يفتقِرْ عضوٌ إلى عضو قلبٍ شَجِ في جَسَدٍ نضو

العينُ من وجهك في لهو تناصَفَ الحُسْنِ الذي حُزْتَه ولم يُفِدُ منك محبّ سوى وقوله [البسيط]:

دَخُلْنَ في الوحش بالأجياد والحَدَقِ

لما تحمَّل قُطَّانُ الحِمى تركوا عندي وساوسَ قد فُضِّلن بالحُرَقِ وفى هوادجهم سربٌ أوانسُ قَـدْ من كلِّ مُطْلِقة شمساً بلا فَلَكِ حُسْناً ويهزُزْن أغصاناً بلا وَرَقِ

٧٠٦٦ - "عبد العزيز بن صُهَيب، عبد العزيز بن صُهَيْب البُناني. مولاهم البصري الأعمى روى عن أُنَسٍ، وشهر، وأبي نضرة العبديّ. وثَّقه أحمد بن حنبل. وتوفي سنة ثلاثين ومائة، وروى له الجماعة.

٧٠٦٧ - «أبو منصور الكاتب» عبد العزيز بن طَلْحة بن لؤلؤ. أبو منصور الكاتب الورَّاق. كان على البريد أيَّام المقتدر، وله فيه مدائح. وكان شاعراً ظريفاً يكتب خطَّا مليحاً. ومن كلامه: «إن نعمةً لا تُسْتَدام بمِثل الإنعام، والقدرة لا تُستَبقَى بمِثل العفو». ودعا لصاحب له فقال: صان الله عن سماع المَكاره سمْعَك، وعن البكاء على الأحباب دمعَك، ومن شعره

سألته قبلة فبادر بالت قبيل مستبشراً إلى قدمى

٧٠٦٦ "تاريخ البخاري الكبير" (٣/ ٢/ ١٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٧١٩)، و"سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/٣/٦)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٩٥)، و"تهذيب التهذيب، لابن حجر (٦/ ٣٤١).

٧٠٦٧ - اتتمة اليتيمة اللثعالبي (١/ ٨٢ ـ ٨٣)، طبعة طهران سنة ( ١٣٥٣ هـ).

فقلت مولاي إن أردت بها سرور قلبي جعلتها لفمي فقال كلاً للعبد منزلة لزومها من حراسة النّعَمِ

٧٠٦٨ ـ «عبد العزيز صاحب أبي على الفارسي» عبد العزيز بن العباس، أبو أحمد من أصحاب أبي على الفارسي. وصحب عَضُد الدولة وكان من جلسائه وأعيان أصحابه. وكان معتزليّاً. وهو الذي قال للمتنبّي: الناسُ يستبشعون قولك ويستحيلون معناه.

أحــادٌ أمْ ســداسٌ فــي أحـادِ

فقال المتنبي: يحتاجون أن يجيئوا إليَّ ويسألوني حتى أبَيِّن لهم ما انْغَلق، ولم يفسره، وأنف أن يستفسره.

٧٠٦٩ ـ «فخر الدين الخلاطي» عبد العزيز بن عبد الجبار بن عمر. العلامة فخر الدين الخلاطي الحكيم. شيخ معمر شهير استدعاه هولاكو لعمارة الرَّضد. اشتغل بالموصل على المهذب ابن هند، وصحب أوحد الدين الكرماني. وقال ابن الفوطي: رأيت سماعه لجميع «جامع الأصول» من مصنفاته مجد الدين، ونيَّف على المائة وأجاز لي مصنفاته ومات في شوال سنة اثنتين وثمانين وستمائة. وقال ابن الكازروني: كثر ماله وجهل وشرب الخمر.

٧٠٧٠ موفق الدين السُّلَمي الطبيب، عبد العزيز بن عبد الجبار بن محمد ابن العلامة موفق الدين السُّلَمي الدمشقي الطبيب. خَدَم الملك العادل، وكان فقيهاً بصيراً بالطب ديناً، وله تلامذة في الطب، وتوفي سنة أربع وستمائة. وكان كثير الخير، غزير المروءة شديد الشَّفقة على المرضى خصوصاً لمن كان منهم ضعيف الحال، يصلهم ويتفقدهم بما يحتاجون إليه من الأدوية والأغذية. وكان أوَّل أمره فقيهاً بالمدرسة الأمينية، ثم اشتغل على إلياس بن المطران بصناعة الطب وصار من المتميزين، وخَدَم بالطب في البيمارستان النوري، ثم خدم الملك العادل أبا بكر بن أيوب وحظى عنده ونال المرتبة العليّة.

وتوفي موفق الدين بدمشق بعِلَّة القُولَنْج. وقد تقدّم ذكر ابنه سعد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز في الأبارة.

٧٠٧١ ـ «المَاجَشُون المدني» عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة المَاجَشُون المدني

٧٠٦٨ ـ (بغية الوعاة) للسيوطي (٢/ ١٠٠).

٧٠٧٠ ـ «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٩١ ـ ١٩٢).

٧٠٧١ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٣٣٦)، و «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٣٢٣)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١١١٢)، و «تاريخ ابن معين» (٢/ ٣٦٦)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٥/ ٣٨٦)، و «الكامل» لابن الأثير (٦/ ٦٤٥)، و «العبر» للذهبي (١/ ٤٤٢)، و «سير أعلام النبلاء» له (٧/ ٣٨٦)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٤٣)=

الفقيه. مولى آل الهُدَير التّميمي، ولد عبد الملك الفقيه، وابن عمر بن يوسف المَاجَشُون. كان إماماً مفتياً حجَّة صاحب سنَّة، وإليه تُنسب سكة الماجشون. وكان أصبهانياً يَلْقَى الناس فيقول: جوني جوني، يعني يحيّيهم، فلُقِّب الماجشون (١١)، وقيل إنه كان يَصْلُح للوزارة. توفي سنة أربع وستين ومائة، وروى له الجماعة.

٧٠٧٢ ــ «الأُونِسي» عبد العزيز بن عبد الله المعروف بالأُونِسي. روى عنه البخاري، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه. وتوفي في حدود العشرين ومائتين.

العباس الخُزاعي، عبد العزيز بن عبد الله بن طاهر بن الحسين. أبو العباس الخُزاعي، من بيت الإمارة والتقدم، وكان شاعراً مقدماً مجازاً، ناقداً للكلام، سهل الألفاظ، له صَنْعة في الغناء ومعرفة به، وله كتاب جليل ألفه في الغناء عرضه على ابن المعتز فذكر أنه ما قرأ في معناه أحسن منه، وقرَّظ مؤلفه. وتوفي سنة سبع عشرة ومائتين. ومن شعره [الرجز]:

واغترَضَت وسط السماء الشَّغرَى ما أَطُول اللَّيلَ بسُرّ منْ رَى يا ربُّ فَكَا كَفِكاك الأسْرَى حتى أأُوبَ بالمطايا حَسْرَى ثم أُعيشُ مثلَ عَيْشِ كِسْرَى

أقولُ لمَّا هاجَ قولي الذُّكْرَى كأنها ياقوتةٌ في مِدْرَى فإن تَجُد لي بنجاة أخرى إجْعل أَذْنَى خطواتي بُصْرَى كأنها من الكَلال سَكْرَى

قلت: شعرٌ سهل.

٧٠٧٤ - «أبو القاسم الدَّارَكي» عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الدَّارَكي. له وجوه في المذهب منها، أنه قال: لا يجوز السلم في الدقيق، وانتقى عليه الدارقطني. وقال ابن أبي الفوارس: كان يُتَّهم بالاعتزال وكان فقيهاً إماماً، قال أبو حامد الإسفراييني: ما رأيت

٣٤٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٤٨)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٩٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۱) الماجشون: فارسي، سمي بذلك لأنَّ وجنتيه كانتا حمراوين، فسمي بالفارسية المايكون ـ الخمر ـ فشبه وجنتيه بالخمر، فعرَّبه أهل المدينة فقالوا الماجشون. انظر: «تاريخ بغداد» للبغدادي (۱۰/ ٣٦٦ ـ ٤٣٦).

٧٠٧٤ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٣٦٧ ع - ٤٦٥)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٢٩/٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ١٨٨ ـ ١٨٨)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٠٤)، و«اللباب» لابن الأثير (١/ ٤٠٤)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٣٧٠)، و«النجوم الزاهرة» لإبن تغري بردي (١/ ٤٨٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٨٥).

أفقه من الداركي. وتوفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة.

وكان أبوه محدّث أصبهان، ودَرَس أبو القاسم الفقيه بنيسابور، ثم انتقل إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات، وأخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي، وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من الآفاق، وربما أفتى على خلاف مذهب الشافعي وأبي حنيفة، فيقال له في ذلك فيقول: وَيْحَكم حدّث فلان عن فلان عن رسول الله عليه الله الله الله على الأخذ بقول الإمامين.

٧٠٧٥ ـ «الشاعر العباسي» عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. قال الصولي: كان شاعراً محسناً مطيلاً مَدَح المتوكل، من شعره [الكامل]:

طَفِقَتْ تَأمَّل حسن مشبهها فشَكَكُت أيهما هو البدر ثم انشنت بالدر تهمله فكأنه في نحرها تبر غراء آنسة تخال بها بهَراً وليس بنهضها بهر ذنب الرواد فأنها ثقلت فبهرتها إذ خانها الخصر

قال العباس ابنه: كنت مع أبي بسُرّ من رأى فدفع إليَّ هذه الأبيات وقال لي: سل ابن السكيت عن البيت الثاني؟ فسألته عنه فقال: هذه جارية مضمّخة النحر بالخَلُوق بَكَت فتَلَوَّن الدمع في نَحْرها بالخلوق فصار كالذهب. فعرَّفت أبي ذاك فقال: صَدَق.

٧٠٧٦ ـ «ابن قِزناص الحموي» عبد العزيز بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن هبة الله، أبو بكر بن قِزناص الحموي. حدَّث بشيء من شعره، وتوفي سنة أربع وخمسين وستمائة.

٧٠٧٧ ـ «عبد العزيز بن عبد الرحمٰن الناصر» عبد العزيز بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمٰن بن الحَكَم بن هشام بن عبد الرحمٰن بن معاوية الأموي المَرْواني. هو ابن الناصر عبد الرحمٰن صاحب الأندلس، وقد تقدّم ذكر أبيه وأخيه عبد الله في مكانيهما.

كان المذكور أديباً شاعراً حنفي المذهب، له شعرٌ عراقي المَشْرَع، نَجْديّ المَنْزَع، وكان مغرَماً بالنبيذ والغناء، فترك النبيذ لبُغض أخيه في النبيذ فقال أخوه المستنصر: لو ترك الغناء لكمل سروري، فقال: والله لا تركته حتى تترك الطيور تغريدها، ثم قال [الخفيف]:

٧٠٧٦ دفيل مرآة الزمان، لليونيني (١/ ١٩)، واشذرات الذهب، لابن العماد (٥/ ٢٦٥).

٧٠٧٧ ـ "جذوة المقتبس" للحميدي (٢٧٠)، و"بغية الملتمس" للضبي (٣٧٢)، و"المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد (١/ ١٨٩)، و"الحلّة السيراء" لابن الأبار (١/ ٢٠٨).

أنا في صحة وجاه ونعمى وكذا الطير في الحدائق تشدو ومن شعره [الرمل]:

زارني من همت فيه سحرا اقبس الصبح ضياء نُوره واستعار الروض منه نفحة أيها الطالع بدراً زاهراً

لولم تفض عبرات عيني حسرة

ليت الذي خَلَق الهوى قَسَم الهوى

يتهادى كنسيم السخر فأضا والفجر لم ينفجر بشها بين الصبا والزهر لا حَلَلت الدهر إلا بصري

هي تدعو لللذة الألحان

للذي سرّ نفسه بالعيانِ

٧٠٧٨ - «الصَّقِلِّيّ» عبد العزيز بن عبد الرحمٰن الصَّقِلِّي. أخو علي بن عبد الرحمٰن، وسيأتي ذكره في موضعه. أوْرَد أميَّة بن أبي الصَّلْت في «الحديقة» لعبد العزيز قوله [الكامل]: من ذا يدُلُّ على الطريق إلى الكَرَى فعسى خيال أجــتـــ بــلـقـانــ

فعسى خيال أحِبَّتي يلْقاني فاضت عليك النفس من أجفاني فسَقاك بالكأس الذي أسقاني

الحسن. شيخ الإسلام وبقية الأعلام، الشيخ عزُّ الدين أبو محمد السُّلَمي الدمشقي الشافعي. الحسن. شيخ الإسلام وبقية الأعلام، الشيخ عزُّ الدين أبو محمد السُّلَمي الدمشقي الشافعي. ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة ستين وستمائة. حَضَر أبا الحسين أحمد بن الموازيني والخُشُوعِيّ، وسمع عبد اللطيف بن إسماعيل الصوفي، والقاسم بن عساكِر وابن طَبَرْزد، وحَنبل المكبر، وابن الحَرَسْتاني وغيرهم. وخرَّج له الدُمياطي أربعين حديثاً عوالي. روى عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، والدُمياطي، وأبو الحسين اليونيني وغيرهم، وتفقه على الإمام فخر الدين ابن عساكر، وقرأ الأصول والعربية ودَرَّس وأفتى وصنَّف، وبرَع في المذهب وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصَده الطَلَبة من البلاد، وتَخرَج به أئمة، وله الفتاوى السديدة.

٧٠٧٩ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٧٠ ـ ٢١٦)، و «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (١/ ٥٠٥ ـ ٥٠٥)، و «تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (٩٥)، و «العبر» للذهبي (٥/ ٢٦٠)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ٣٥٠ ـ ٣٥٢)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١/٣) (١٠٥ ـ ٢٥٣)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١/٣) (٢٣٠ ـ ٢٣٠)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٣٥٢)، و «تاريخ علماء بغداد» للسلامي (١٠٤ ـ ١٠٠)، و «المنهل و «السلوك» للمقريزي (١/ ٢/ ٢٧٤)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٠٨)، و «المنهل الصافي» له (٢/ ٢٢٦)، و «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ١٠١)، و «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٣٠١)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٠١).

وكان ناسكاً ورعاً أمّاراً بالمعروف نهّاءً عن المنكر، لا يَخافُ في الله لَوْمة لائم، ولِيَ خطابة دمشق بعد الدّوْلَعي، فلمّا تَملّك الصالح إسماعيل دمشق وأعْطى الفرنج صَفَد والشقيف. نال ابن عبد السلام منه على المنبر وتَرَك الدعاء له، فعَزَله وحَبَسَه ثم أطلقه، فنزح إلى مصر، فلما قَدِمَها تلقاه الصالح نجم الدين أيوب وبالغ في احترامه، واتفق موت قاضي القضاة شرف الدين ابن عَيْن الدولة فَوَلِيَ بدر الدين السنّجاري قضاء القاهرة، وولي عزّ الدين قضاء مصر والوجه القِبْليّ مع خطابة جامع مصر. ثم إن بعض غِلمان وزير الصالح، وهو معين الدين ابن الشيخ، بنى بنياناً على سطح مسجدٍ بمصر وجعل فيه طَبْلَخاناه معين الدين، فأنكر عزّ الدين ذلك ومضى بجماعته وهَدَم البنيان، وعلم أن السلطان والوزير يغضبان، فأشهد عليه بإسقاط عدالة الوزير، وعَزَل نفسه عن القضاء، فعظُم ذلك على السلطان، وقيل فأشهد عليه بإسقاط عدالة الوزير، وعَزَل نفسه عن القضاء، فعظُم ذلك على السلطان، وقيل الناس.

وكان مع شدَّته فيه حُسْنُ محاضرة بالنادرة والشعر، وكان يحضر السماع ويرقص ويتواجد. وأرسل إليه السلطان لمَّا مرض وقال: عَيِّنْ مناصبك لمن تريد من أولادك؟ فقال: ما فيهم من تَصْلُح، وهذه المدرسة الصالحية تصلح للقاضي تاج الدين ففوِّضت إليه بعده. ولما مات شهد الملك الظاهر جنازته والخلائق.

واختصر "نهاية المَطْلَب"، وله "القواعد الكبرى" و "القواعد الصغرى" و "مقاصد الرعاية". والناس يقولون في المثل: "ما أنت إلاً من العَوام ولو كنت ابن عبد السلام". ويقال إنَّه لما حَضَر بيعة الملك الظاهر قال له: يا ركن الدين أنا أعرفك مملوك البُنْدُقْدار، فما بايعه حتى جاء من شهد له بالخروج عن رِقه إلى الصالح وعِثقه ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولما كان بدمشق سمع من الحنابلة أذى كثيراً، وكان الشيخ عزّ الدين يكتب خطاً حَسَناً قوياً، وفيه يقول الشيخ جمال الدين أبو الحسين الجزّار [الخفيف]:

سارَ عبد العزيز في الحُكْم سيراً لم يَسره سوى ابن عبد العزيزِ عمَّنا حكمُه بعدل بسيط شاملِ للوَرَى ولفظٍ وجينِ

٧٠٨٠ \_ «عبد العزيز بن عبد الصمد» عبد العزيز بن عبد الصّمَد العَمِيّ البصريّ. وثّقه أحمد بن حنبل وغيره. توفي في حدود التسعين ومائة، وروى له الجماعة.

٧٠٨٠ "تاريخ البخاري الكبير" (٣/ ٢/ ٢٦، و الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩)، و اسير أعلام النبلاء المذهبي (٨/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨)، و النبلاء المدهبي (٨/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨)، و النبلاء المدهبي للم (١/ ٢٩٧)، و العبر المدهبي النبلاء المدهب التهذيب النبل حجر (٦/ ٣٤٦ ـ ٣٤٧)، و الشذرات الذهب النبلاء العماد (١/ ٣١٦).

الهمامي الجيلي الشافعي، شَرَح «التنبيه» شرحاً حسناً وجوّده، وله شرحان للتنبيه، كذا قال في الهمامي الجيلي الشافعي، شَرَح «التنبيه» شرحاً حسناً وجوّده، وله شرحان للتنبيه، كذا قال في أول الشرح المشهور له، وشرح «الوجيز»، والفقهاء يرمونه بالكذب في نقوله. وقد قال هو: والوجوه المذكورة في الكتب المشهورة بين أصحاب الشافعي - رضي الله عنه وعنهم - من الوسيط والبسيط والشامل والتهذيب والتجريد والخلاصة والجلية والحاوي والشافي والكافي والتتمة والنهاية ومختصر المُزني والمُستَظهري والمتحريط والنهاية ومختصرها وبحر المذهب والإيضاح والإبانة ومختصر المُزني والمُستَظهري والمُحرّر والمُحرّر البيضاوي وتبصرة المُوزيني وتحرير المُرْجاني والمُحرّر ومهذّب أبي الفياض البصري وغيرها. ولا يُبادر الناظر فيه بالإنكار إلاّ بعد مطالعة الكتب المذكورة إذ لا معصوم إلاّ الأنبياء عليهم السلام.

الدين أبو العز الحرّاني، مسند الديار المصرية بعد أخيه، روى عن يوسف بن كامل وضياء بن الحريف أبو العز الحرّاني، مسند الديار المصرية بعد أخيه، روى عن يوسف بن كامل وضياء بن الخريف وأبي الفرج محمد بن هبة الله بن الوكيل وأبي حامد بن جوالق وسعيد بن محمد بن الحصن محمد بن محمد بن عطاف وأبي علي يحيى بن الربيع الفقيه وابن طَبْرَزَد وأحمد بن الحسن العاقولي وابن الأخضر عزيزة بنت الطرّاح وعبد القادر الزهاوي وجماعة. وبالإجازة عن ابن كليب، وتفرّد في وقته ورُحِل إليه، وكان من التجار المعروفين كأخيه ثم افتقر، روى عنه ابن الخبّاز والدمياطي وابن الزراد وأبو محمد الحارثي والمِزي وأبو حيان وأبو عمر وابن الظاهر

۱۸۰۱ - «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (طبعة دار الندوة) صفحة (٢٠١) ترجمة (٣٧٦) وهو عنده (عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي)، و«الذيل على طبقات الفقهاء لابن الصلاح» لمحقق الكتاب محي الدين علي نجيب (٢/ ٧٨٠)، و«طبقات الشافعية» الكبرى للسبكي (٨/ ٢٥٦) ترجمة (١١٨٤)، و«طبقات الشافعية» للأسنوي (١/ ١٨٨) ترجمة (٣٤٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣/ ١٤٣) وهو عنده (عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي)، و«هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي (١/ ٥٧٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١/ ٤٨٩)، و«معجم المؤلفين» لكحّالة (٥/ ٢٥١)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٩٨، ٢/ ٢٠٦). والجيلي: بكسر الجيم وسكون الياء، نسبة إلى بلاد متفرقة وراء طبرستان ويقال لها كيل وكيلان. انظر «الأنساب» للسمعاني (٢/ ١٤٥، ١٤٦)، و«اللباب» لابن الأثير (١/ ٣٢٤).

۷۰۸۲ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (۸/ ٥٢٥) في ترجمة والده، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ٣٢٨)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (١١٣ - ١١٤)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (١٠٨ - ١١٨)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (١٠٨ - ١٠٨)، و«شذرات (١١٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٧٣)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣٢٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٩٦).

والبِرْزالي وفتح الدين ابن سيد الناس وخلقٌ. وهو أكبرُ شيخ لقيه المِزِّي والبِرْزالي، ولد بحَرَّان سنة أربع وتسعين وخمسمائة، وحدَّث سنة تسع وثلاثين وستمائة، وتوفي سنة ست وثمانين وستمائة.

٧٠٨٣ ـ "الرَّفيع الجِيلي" عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل. قاضي القضاة بدمشق، رفيع الدين أبو حامد الجيلي الشافعي، الذي فَعَل بالناس تلك الأفاعيل. وكان فقيها فاضلاً مناظراً متكلماً متفلسفاً، قدم الشام ووَلِيَ القضاء ببعلبك أيام صاحبها إسماعيل الصالح وزيره أمين الدولة السَّامري، فلما ملك الصالح دمشق ولاه القضاء بدمشق، فاتَّفق هو الوزير المذكور في الباطن على المسلمين، وكان عنده شهود زور ومن يدّعي زوراً، فيحضر الرجل المتموِّل إلى مجلسه ويدّعي عليه المدعي بألف دينار أو ألفين فيُنكر، فيُخضِر الشهود فيُلزمه ويحُكُم عليه، فيُصالح غريمَه على النصف، أو أكثر أو أقل، فاستبيحت أموال الناس.

قال أبو المظفر ابن الجوزي: حدّثني جماعة أعيان أنه كان فاسِدَ العقيدة دهرياً مستهتراً بأمور الشرع، يجيء إلى الصلاة سكران، وأن داره كانت مثل الحانة. قال الشيخ شمس الدين: بَلغَني أن الناس استغاثوا إلى الصالح من الرفيع، فخاف الوزير وعجّل بهلاكه ليمحو التهمة عنه، وقيل إن السلطان كان عارفاً بالأمور، والله أعلم. وقبض على أعوان الرفيع وكبيرهم الموفق حسين بن الرواس الواسطي، وسُجنوا ثم عذّبوا بالضرب والعصر والمصادرة، ولم يزل ابن الرواس في العذاب والمصادرة إلى أن فُقِد. وفي ثاني عشر ذي الحجّة سنة اثنتين وأربعين وستمائة أخرج الرفيع من داره، وحُبس بالمقدمِيَّة، ثم أُخرج ليلاً فسجن في مغارة أفقة من نواحي البقاع، وقيل أُلقى من شاهق، وقيل بل خُنِق.

وقال ابن واصل: حكى لي ابن صبح بالقاهرة أنه ذَهَب بالرفيع إلى رأس شقيف فعرف أني أريد أن أرميه، فقال: بالله عليك دغني أصلّي ركعتين، فأمهلته حتى صلاهما ثم رميته فهلك. ولما كثرت الشكاوى عليه أمر الوزير بكشف ما حمل إلى الخزانة، وكان الوزير لا يحمل إلى الخزانة إلا القليل، فقال الرفيع: الأمور عندي مضبطوة فخافه الوزير وخوّف السلطان من أمره ومن عاقبته، فقال له: أنت جئت به وأنت تتولّى أمره أيضاً، فأهلكه الوزير.

٧٠٨٣ - «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٧١ - ١٧٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٣٦٣)، و«العبر» للذهبي (٥/ ١٧٢)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٤٧٩)، و«مفرج الكروب» لابن واصل (٥/ ٢٣٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٣٥٠)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣٢٥)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٧٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢١٤).

وقال ابن أبي أصيبعة: وكان من الأكابر المتميزين في الحكمة والطبيعة والطب وأصول الدين والفقه، وكان فقيها في المدرسة العذراوية وله مجلس للمشتغلين عليه، وحكى من أمره ما حكى وقال: إن بعض الذين كانوا معه حكى أنه لما دُفع في تلك الهّوة تحطّم في نزوله، وكأنه تعلّق في بعض جوانبها أسفل بثيابه، قال: فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام وكلّما مرّ يوم يضعف ويخفى حتى تحقّقنا موته ورجعنا عنه.

قال: ومن أعجب ما يحكى أن القاضي رفيع الدين وقف على نسخة من هذا الكتاب يعني «تاريخ الأطباء» وما كنت ذكرته في تلك النسخة وطالعه، فلما وَقَفَ على أخبار السَّهْرَوَرْدي تأثر من ذلك فقال: ذكرت هذا وغيره أفضل منه ما ذكرته وأشار إلى نفسه ثم قال: وإيش كان من حال شهاب الدين إلا أنه قُتِلَ في آخر أمره وقدَّر الله تعالى أن رفيع الدين قُتِل أيضاً.

وذكر ابن أبي أصيبعة قصيدة مَدَحَه بها أولها [الكامل]:

مجد وسعد دائم وعلاء أبد الزمان ورفعة وسناء ببقاء مولانا رفيع الدين ذي الم جُودِ العميم ومَنْ له النّغماء

٧٠٨٤ - «عبد العزيز المَنُوفي» عبد العزيز بن سبد الغني بن أبي الأفراح سرور بن أبي الرجاء سلامة بن أبي اليُمْن بركات بن أبي الحَمْد داود. ويتصل بالحسن المثنّى بن الحسن بن علي ابن أبي طالب اليَنبُعي المجيد الإسكندري المولد. أخبرني العلاّمة أثير الدين أبو حيان قال: مولده سنة سبع وستمائة، وأنشدنا لنفسه بجامع عمرو بن العاص ثاني عشر رجب سنة ثمانين وستمائة [الطويل]:

وجَدْتُ بقائي عند فَقْد وجودي وأَلْفَيْتُ سرِّي عن ضميري ملوّحاً فأصبحتُ مِنِّي دانياً بمَعارفِ فأصبحتُ مِنِّي دانياً بمَعارفِ ومِن عين ذاك الأمر حكمٌ مبيّنُ فمن مبتدأ فرقي فنوني ووجهتي وعاكِفُ ذاتي مطلق غير مُطُرق وإن أمرتني نشأتي غير نسبتي وإن أضرِمَتْ للحرب نارٌ فإنني

فلم يبقَ حدُّ جامعُ لحدودي برمز إشاراتي وفك قيودي وقد كنت عني نائياً لجمودي لتحقيقِ ميراثي وحِفْظ عهودِي إلى منتهى جَمْعي يكون سجودِي وبادِي صفاتي قد وَفي بعقودِي فصالح آبائي ننديرُ ثمُودي

٧٠٨٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٨٣ ـ ٤٨٥)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (٣٢٤/٣).

سألقي عصاي في رِحاب تجرُّدي وأخلدُ بلعامي إلى أرض طيعة إذا وَرَدَت من ماءِ مَدْين نَشْوَتي فأنزل منهي منزلاً بعد منزل فلا مَنْهج إلاَّ ولى فيه مسلكُ

لتأتي من نحو القبول وفودي لترفعني الآياتُ حين صعودي لترفعني الآياتُ حين صعودي لطيفة أسراري بطيب ورودي وتنزلُ شمسي في بروج سعودي ولا مَوْطِن إلاَّ ومنه شهودي

قال الشيخ أثير الدين: قال شيخنا الرضي الشاطبي: هذا يعرف بالشيخ عبد العزيز المنوفي، وهو من أتباع ابن العَرَبي صاحب عنقاء مغرب، قال أثير الدين: وهو شيخ عبد بن نوح القُوصي.

٧٠٨٥ - "عبد العزيز الرَبَعي" عبد العزيز بن عبد القادر بن أبي الكرم بن أبي الذّر الرَبَعي البغدادي. هو الشيخ نجم الدين أحد من سمعت إليه وأجاز لي بخطّه سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة. له رسالة في الردّ على الشيخ تقي الدين ابن تيميّة في إنكاره صحة الكيمياء، وله مصنّفات منها: "كتاب نتائج الشّيب من مَدْح وعَيْب" وهو كبير ملكته بخطّه، وسمعت الخطب الجزرية التي لابن الصّيْقَل يرويها عن المصنّف بقراءة شهاب الدين العَسْجدي بالمدرسة القراسنقرية بالقاهرة في سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة. ومولده سنة اثنتين وستين وستمائة ببغداد.

٧٠٨٦ ـ «عزّ الدين الإربلي» عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر بن مفضًل. الشيخ عزّ الدين أبو محمد الإربلي المحدّث إمام دار الحديث النورية بدمشق، طَلَب الكثير وسمع بنفسه، وكان صاحب وقار أديباً فاضلاً حَسَن المشاركة في العلوم، كتب عنه القدماء كابن الحاجب وطبقته، ومات بجوبر سنة أربع وأربعين وستمائة.

٧٠٨٧ ـ «المَرْوَزِي» عبد العزيز بن عثمان المَرْوَزي شاذان. أخو عبدان، روى له البخاري والنسائي، وتوفي سنة تسع وعشرين ومائتين.

٧٠٨٨ ـ «أَشْعَدُ الدِّينِ الطبيبِ» عبد العزيز بن على أسعد الدين بن أبي الحسن. قال ابن

٧٠٨٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٨٦)، و«تاريخ علماء بغداد» للسلامي (١٠٧ ـ ١٠٨).

٧٠٨٦ عقود الجمان؛ لابن الشعار (٣/ ٢٩٥).

٧٠٨٧ - «الثقات» لابن حبان (٨/ ٩٩٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢/ ٨٤٠)، و«الكاشف» للذهبي (٢/ ٧٠٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١١٨٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٤٩)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٥١١).

٧٠٨٨ - «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٣٢).

أبي أصيبعة. كان من أفاضل العلماء وأعيان الأطباء، حاد الذهن كثير الاعتناء بالعلم، أتقنَ الصناعة الطبية وحصَّل العلوم الحكمية، وكان عالماً بعلوم الشرع مسموع القول، اشتغل بالطب على أبي زكريا يحيى البيَّاسي في ديار مصر، وخَدَم الملك المسعود أقسيس بن الكامل وأقام معه باليَمَن مدة وقرّر له في كلّ شهر مائة دينار مصرية، ولم يزل عنده إلى أن توفي، ثم إن الكامل أطلق له إقطاعات يستغلها.

واشتغل أسعد الدين بالأدب والشعر، وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة خمس وثلاثين وستمائة. وله من الكتب كتاب «نوادر الألباء في امتحان الأطباء» صنّفه للكامل بن العادل.

٧٠٨٩ ــ «ابن بنت السُّكَري» عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين الأَنَمَاطي. أبو القاسم ابن بنت السُّكَري. سمع وحدّث وتوفي في حدود السبعين وأربعمائة.

٧٠٩٠ - «ابن الطَّحَّان الإشبيلي» عبد العزيز بن علي بن محمد بن سَلَمة بن عبد العزيز الأندلسي. أبو الأضبَغ المقرىء المعروف بابن الطَّحّان الإشبيلي. دَخَلَ بغداد من مكة، كان من القرّاء المجوِّدين الموصوفين بإتقان القراءات ومعرفة وجوهها وله في ذلك مصنفات. قرأ ببلده بالروايات على جماعة، وسمع من شُرَيْح بن محمد بن أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شريح الرُّعَيْني خطيب إشبيلية، وبقرطبة من أبي بكر بنت سعادة القرطبي. قال أبو محمد ابن الأشيري: ليس في المغرب أحد أعلم من ابن الطَّحَّان بالقراءات، وولد سنة ثمان وخمسمائة بإشبيلية. ومن شعره [مجزوء الوافر]:

دع الذُنيا لعاشِهِها سيصبحُ مِن رشائِقها وعادِ النفسَ مضطبراً ونَكُبْ عن خلائِقها هلاكُ المرء أن يُضحي مُجِداً في علائِقها وذو التقوى يُذلِّلها فيسلَمُ من بوائِقها

٧٠٩١ ـ «ابن صاحب الرد» عبد العزيز بن على. أبو الأَصْبَغ اللَّخمي الإشبيلي الظَّاهري، يعرف بابن صاحب الرد، كان ممّن برَع في فقه الظَّاهريَّة. قال ابن مسدي: كان ذاكراً لصحيح مسلم متظاهراً بمذهب أهل الظَّاهر رافعاً راية تلك المَظاهر مع الثقة والأصالة.

٧٠٨٩ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١١/ ٤٦٩)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٨/ ٣٢١)، و«العبر» للذهبي (٣/ ٢٧٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٤٠).

٧٠٩٠ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٩٥)، و«تكملة الصلة الابن الأبّار (٦٢٨)، و«نفح الطيب» للمقري (٢/ ٦٣٤).

٧٠٩١ - «التكملة» لابن الأبّار (٦٣٣).

توفى سنة إحدى وعشرين وستمائة.

٧٠٩٢ ـ «أبو محمد السمّات» عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن زيدان. أبو محمد وأبو بكر السمَات، بالتاء ثالثة الحروف، القرطبي نزيل فاس. كان من أهل الفقه والحديث والنحو واللغة والتاريخ والأخبار وأسماء الرجال، متصرُّفاً في أمورِ كثيرة، أديباً نحوياً شاعراً ومنطور و المعربية . توفي سنة أربع وعشرين وستمائة . ومن شعره: (١)

٧٠٩٣ \_ «عبد العزيز بن عمر» عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مَرْوان. كان من ثقات العلماء، وتقه ابن معين. ومات سنة سبع وأربعين ومائة على الصحيح، وروى له الجماعة، وكان عنده أدبِّ ولطفُّ وكرمٌ. طرَقه بعض الليالي أضيافٌ فكتب إلى زوجته [الخفيف]:

> إن عندي أبقاك ربُّك ضيفاً واجبا حقه كهولا ومردأ لا يرى من غَرامَةِ الضيفِ بُدًّا طرقوا جارَكِ الذي كان قِدْماً وهم يشتهون تمراً وزُبُداً فلدّيهِ أضيافُه قد قَراهُم قد جَعَلْنا بعض الفُكاهة جداً فلهذا أجرى الحديث ولكن

فوقف أبوه عمر، رضى الله عنه، على هذه الأبيات فقال: يا بني، لو قلت بدّل هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله كان أعود عليك.

وروي أن عبد العزيز خرج، وهو أمير المدينة، ومعه عبد الله بن الحسن فنزلا تحت سَرْحَة وتغذيا، فأخَذَ عبد الله حجراً وكتب به على ساق السَرْحَة [الخفيف]:

خبرينا خصصت بالغيب ياسر ج بصدق فالصدق فيه شفاء فأخذ عبد العزيز الحجر وكتب تحته:

هل يموتُ المحبُّ من ألَّم الحبِّ ويُشْفى من الحبيب اللقاءُ ثم إنهما ركبا دوابهما ومَضيا غير بعيد، فإذا السماء قد أقبلت عليهما فرجعا مسرعين إلى السُّرْحة فأصابا تحت ما كتبا:

٧٠٩٢ ـ «التكملة لابن الأبّار» (٦٣٣ ـ ٦٣٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ١٠١ ـ ١٠٢).

بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر.

٧٠٩٣ ـ «العبر» للذهبي (١/ ٢٠٧)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٦٣٢)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠)، واشذرات الذهب، لابن العماد (١/ ٢١٩).

إن جهلاً سؤالك السرح عما ليس يوماً به عليك خفاءً ليسَ للعاشِق المحب من العش لق سوى للَّه البجماع دَوَاءُ فتعجّبا من ذلك وانصرفا.

٧٠٩٤ ـ «ابن نُباتة السَّعْدي» عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نُباتة بن حُميد بن نُباتة. أبو نصر التميمي السَّعدي البغدادي، أحد الشعراء المجوِّدين، كان يعاب لكِبْرِ فيه. توفي سنة خمس وأربعمائة. مَدَح الملوك والوزراء، وله في سيف الدولة غرّ القصائد، كان قد أعطاه فرساً أدْهَم أغرّ محجّلاً فكتب إليه [الكامل]:

> يا أيها الملكُ الذي أخلاقُه مِنْ خَلْقِه ورواؤُهُ مِن رائبه أولايَـةُ ولَـيْـتَـنا فَبَعَـثـته رُمحاً سبيبُ العُرْفِ عقد لوائِه نحتل منهُ على أغرَّ مُحجَّل ماءُ الدَّياجي قطرَةٌ من مائه فكأنما لَطَمَ الصباح جَبينَهُ متمهلاً والبَرْقُ من أسمانه ماكانت النيرانُ يكْمُن حرُّها لا تعلَقُ الألحاظُ في أعطافِه لا يُكْمل الطُّرْفُ المحاسِنَ كلها

> قد جاءنا الطرفُ الذي أهديته هاديه يَعْقدُ أرضَهُ بسمائِه فاقتص منه فخاض في أحشائه متبَرْقِعاً والحُسنُ من أكفائه لو كان للنيران بعضُ ذَكائِه إلا إذا كفكفت من غُلُوائه حتى يكون الطّرف من أسرائه

> > قلت: قد اشتهر هذا البيت الذي له، أعنى قوله:

وكأنَّمَا لَطَمَ الصباح جبينه

فيروى أن ابن حجَّاج أو غيره قال [الكامل]:

غضبَتْ صباحُ وقد رأتنى قابضاً أيْري فقلت لها: مقالة فاجر باللَّه إلاَّ ما لَطَمْتِ جبينه حتى يحقِّق فيك قَوْلَ الشاعرِ ومن شعر أبي نصر بن نُباتة [البسيط]:

قد جُدْتَ لي باللهى حتى ضجرتُ بها وكذتُ من ضجَري أُثني على البَخَل

إن كنت ترغبُ في أخذِ النُّوال لنا فاخلُق لنا أملاً أو لا فلا تنلِ

٧٠٩٤ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١٠/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٧/ ٢٧٤)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ١٩٠ ـ ١٩٣)، و"يتيمة الدهر" للثعالبي (٢/ ٣٧٩ ـ ٣٩٥)، و"العبر" للذهبي (٣/ ٩١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٧٥).

لم يُبْقِ جودُكَ لي شيئاً أؤمله تركتني أصحبُ الدنيا بلا أمل وقال ابن نباتة: كنتُ يوماً قائلاً في دهلنزي فدُقَّ عليِّ البابُ، فقلت: من؟ قال: رجلٌ من أهل المشرق، أنت القائل [الطويل]:

ومَنْ لم يمُتْ بالسيفِ ماتَ بغيره تَخالَفَت الأسبابُ والداءُ واحدُ فقلت: نعم، فقال: أرويه عنك، فقلت: نعم. فلما كان آخر النهار دُقَّ عليَّ الباب، فقلت: من؟ قال: رجلٌ من أهل تاهَرت من المغرب، فقلت: ما حاجتك؟ قال: أنتَ القائلُ: ومَنْ لم يمُتْ بالسيف مات بغيره تَخالَفَت الأسبابُ والداءُ واحدُ فقلت: نعم، فقال: أرويه عنك؟ فقلت: نعم، وعجبت كيف وصل قولي إلى المشرق والمغرب، ومن شعر ابن نُباتة قوله [الطويل]:

> فلا تجعلنِّي كالذين رأيتَهم ومن يجعل الأقدام فوق الذُّوائب إذا بصروني نكَّسوا فكأنما شواربُهم مضفورة بالحواجب قلت: هو عكس معنى قول أبي الطّيب [الطويل]:

> بعيدةُ ما بين الجفون كأنَّما عقدتم أعالي كل جفن بحاجِب ومن شعر ابن نُباتة السعدى في مصلوب [الطويل]:

على الجِذع موفِ لا يرال كأنه سليماً دعا قوماً إليه فأقبلوا فقام يُـمَاريهم وقد مـدَّ بـاعَـهُ يقول لهم عَرْضي أم الطُول أطوَلُ

بدا منه ن ورد ذو انبلاج

خَلَعْنَ عليه أردية العَجاج

له في عقول الناظرين وجارُ

إذا ما تطوى للأكف سوارُ

رَفَعْن ذلاذل الظلماء حتى إذا مرَّت ركائِبُها بقاع

ومنه [الوافر]:

وصَلّ صفا بالسن دون سميره يخادع الباب الرجال كأنه ومنه [المتقارب]:

غَبطتُ الذي لامَني فيكُمُ فليتَ العيونَ وَجَدْن الدموع ومنه [الخفيف]:

قيل إنَّ الهوى فراغٌ جهول

وكفى بالهَوى لذي اللُّبُّ شُغلًا

وليت الدموع وَجَدُن الخُدودَا

ولم أدر أنّي حَسَدْت الحَسُودا

ومنه في الحيَّة [الطويل]:

ما استحقَّ الفراق نجد فيشتا ومنه في السهام [الطويل]:

سهامي من خطّي سهام أعدُّها يَسرِدْنَ وأطراف الرماح حروائمً ومنه في السيف والرمح [المنسرح]:

وصارم في الضراب نفحته ي ومن نطاق الجوزاء مطّرد ك وقال مِهْيار الدَّيْلَمي يرثي ابن نُباتة [الكامل]:

حَمَلوك لو علموا مَنْ المَحْمول واستودعوا بطن الثرى بك هضبة هالوا التراب على دقيقٍ شَخصُه منها:

يا ناشد الكلم الغرائب أعوصت قم نادِ في النادي هل ابن نُباتةٍ فاسأل غطارفَ من تميم أمُهم لو أغمدت أسيافكم عن نصره أوما لبستم ما كسى أعراضُكم ضيعتم رحماً رعاها برهة منا:

منّي أخّ إن يناً عنك ولاؤه أسيانَ طابت نفسه عن نفسه عقل السلوّعن العيون وأنّ لي تجدُ الدموعَ المقذيات جلاءها

ق ولا استَأهل الحِمى أنْ يُملا

عطارف نبع لحمهن نُيالُ وهن قُيالُ والسرماحُ طِوالُ

يتبعها المنكبان والعنق كأنها في كعوبه نَسَقُ

لارتاض معتاص وخفَّ ثقيلُ فأقلَّها إن الشرى لحمولُ معنَى الترابِ وقد حَواهُ جَليلُ

شبَها فليس لآيها تأويلُ أذنٌ فتسمع أو فم فيقولُ يوم انطوى عبد العزيزُ ثكُولُ ولسائه من دونكم مسلولُ شرفاً يعرض نسجها ويطولُ ويبيسُها بكلامه مبلولٌ

فودادُه بك لاصقُ موصولُ لك بالفداء لو أنه مقبولُ عيناً عليك وكاؤها محلول حتى كأن الدَّمع فيها الميل

٥٩٠٥ ـ «ابن عِمْران الأَعْرَج» عبد العزيز بن عِمران المدني الأَعْرَج. اتَّصل بيحيى

٧٠٩٥ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١١/ ٤٤٠ ـ ٤٤٢)، و"التحفة اللطيفة" للسخاوي (٣/ ٢٥٤)، و"التحفة اللطيفة للسخاوي (٣/ ٢٥٤). و"تهذيب التهذيب لابن حجر (٦/ ٣٥٠ ـ ٣٥١).

البَرْمَكي. قال ابن مَعين: ليس بثقة، إنما كان صاحبَ شعر. وقال النسائي: متروك. وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب عنه. توفي في حدود الستين، أو في حدود السبعين ومائة.

الطّائي. كان عمران بن عمرو من جِلّة قوّاد المنصور وصَحابته، وقد تقلّد له فارِس، وأمّا عبد العزيز فإنّ المأمون أخضَره في جملة من اتّهمه بقتله الفَضْل بن سَهْل وزيره. وقال المأمون لعبد العزيز: اتنسَى مقدِمَك من خُراسان داخلاً عليّ وأنت آخِذ بلحيتك لا ترى للخلافة مَهابة ولا توقيراً؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت فعلت ذاك فبغير استخفاف مئي، وما يبلغ هذا استحلال الدم فاتّق الله فيّ. فقال المأمون: اتقاؤه فيك إقامة الحدّ عليك فهلاً اتقيتموه في المظلوم المرحوم المضرّج بالدم؟ يا غلام اضرب عُنقهُ. فقال عبد العزيز: صبراً لأمر الله، فقال المأمون: كذبت بل صبراً لأمري. فضربت عنقه وصُلِبَ في سواده والله أعلم بالباطن. وكان ذلك في سنة ثلاث ومائين أو اثنين ومائين.

٧٠٩٧ - «أبو محمد البابصري» عبد العزيز بن أبي القاسم بن عثمان. الشيخ عز الدين أبو محمد البابصري البغدادي الحنبلي الصوفي الأديب، من أعيان الشميساطيّة. ولد سنة أربع وثلاثين وستمائة، وتوفي سنة سبع وتسعين وستمائة. سمع مشيخة الباقرجي على ابن الأجلّ، وسمع بدمشق من أصحاب ابن طَبَرْزَد. وكان عارِفاً بالفقه بصيراً بالأدب والشعر وأيّام الناس، ضعف بصره وسمع منه ابن البرزالي وابن الصَّيْرَفي، وله شعر.

٧٠٩٨ ـ «القاضي عبد العزيز بن النعمان» عبد العزيز بن محمد بن النعمان بن محمد بن منصور. قاضي الحاكم صاحب مصر. عَلَت رتبته عنده إلى أن أَقْعَدَهُ معه على المنبر في يوم العيد وقتله مع القائد حسين بن جوهر سنة إحدى وأربعمائة.

٧٠٩٩ ـ «الدَّراوَرْدي» عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِي. من قرية بخراسان، أبو محمد الجُهني مولاهم المَدني. قال مَعْن بن عيسى: يصلُح أن يكون أمير المؤمنين، وقال يحيى بن معين: هو أثبت من فُليح، وقال أبو زُرْعة: سيىء الحفظ، وقال أحمد: إذا حدَّث من حِفْظه بهم، ليس هو بشيء. توفي سنة سبع وثمانين ومائة، روى له مسلم والأربعة، وروى له

٧٠٩٦\_ «تاريخ الطبري» (٨/ ٢٤٥ \_ ٥٦٥)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٣٤٨ \_ ٣٤٨).

٧٠٩٧ - "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩).

٧٠٩٨ - «رفع الإصر» لابن حجر (١/٣٦٣ ـ ٣٦٥)، و«نصوص ضائعة من أخبار مصر» للمسبحي (٣٥ ـ ٣٦).
 ٧٠٩٩ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣١٣/٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/٢/ ٣٩٥)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١١٢٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/٣٣٣ ـ ٣٣٤)، و«العبر» له (١/ ٢٩٧)، و«تذكرة الحفاظ» له (١/ ٢٦٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣/ ٣٥٣ ـ ٣٥٥)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (١١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣١٦).

البخاري متابعة.

• ٧١٠٠ "أبو محمد التميمي" عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن علي بن سليمان. المحدّث، أبو محمد التميمي الكتاني الصوفي مفيد الدماشقة، سمع الكثير وكتب ما لا يَنْحَصِر، وتوفي في سنة ست وستين وأربعمائة.

٧١٠١ - «أبو مسلم الشّيرازي» عبد العزيز بن محمد بن أحمد. أبو مسلم الشّيرازي الأديب، قدم بغداد وروى عن القُشَيْري. كان من أفراد الدَّهْر وأعيانه متفنناً لغوياً نحوياً فقيهاً متكلّماً مترسلاً شاعراً، له مصنّفات كثيرة في كل فن، وكان حافظاً للتواريخ. قال السّلَفي: توفي سنة تسع وتسعين (١)...... ومن شعره [البسيط]:

كأنَّما الليل صبُّ عزّ مرتقباً وأنَّجم الليل في ظلمائه رُقّبا فلا ترى الليلَ يَمضي خوفَ راقبِهِ ولا ترى الصبح يُعمي عين من رقّبَا

٧١٠٢ - «الطارقي» عبد العزيز بن محمد القُرشي. قال ابن رشيق في «الأنّمُوذج»: منشأه وتأدّبه بالبادية من ساحل البحر، تعرف قريته ببني طارق، ولقي بالحاضرة رجالاً، وهو شاعرٌ مجوّد فخم الكلام ينحته نحتاً، وأكثر اشتهاره بالنثر دون النظم، إذْ كان فيه فارس الفرسان وواحد الزمان، ما بين تزوير مقامةٍ مبتدعة أو خطبة غير مفترعة، إلى الرسائل السلطانية والمكاتبات الإخوانية، وله من الخط البارع حظّ المعلى من قداح الميسر. وأورد له [الطويل]:

ويوم كأنَّ الشمس دُونَ عجاجِه غزا ابن نصير الدُّولة العُرب فانبَرَت تموَّج بالجرد العتاق بحُورُها ومن شعره من أبيات [البسيط]:

هُبُّ السُّرورُ ونام الدَّهر مشتغلاً أما ترى المزْن قد فضَّت خواتمه والجو كالمنخل المسود جانبُه فاقدح سرورك من صهباء صافية

حشاشةُ قنديل يشفُّ زجاجُها كتائبُ سدَّ الخافقَين عجَاجُها ويزداد بالبيضِ الرقاق ارتجاجُها

عنًا فلم نشتمل ثوباً على حَلَرِ والرَّوضُ يضجك عُجباً من بكا المطرِ يكسو الظهيرة أثواباً من الشجر يكادُ يقذف منها الكأس بالشررِ

۷۱۰۰ «العبر» للذهبي (۳/ ۲۶۱).

٧١٠١ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>١) بياض في جميع الأصول، وفي بغية الوعاة الذي نقله السيوطي عن الصفدي.

٧١٠٢ ـ أنموذج الزمان؛ لابن رشيق (١٦٧ ـ ١٧٩).

ومن شعره [البسيط]:

بَذُّ الرجالَ وجازَ السبقَ مبتدئاً كأنه مصعدٌ ينحطُ من صَبَب ودوَّخ العُجمَ حتى قال قائلهم ما صفحةُ الصَّعق إلاَّ صولة العَرَب قلت: ما أحسن قوله، كأنه مصعد ينحط من صبب، وأَذْكَرَني قول القائل في النبي ﷺ [المتقارب]:

> تـخــيّــرهُ الــلّــهُ مــن آدم ومن شعر الطارقي [الطويل]:

ويوم على أعطافه من عجاجِهِ ترفُّ إلى الأبطال من تحت سجفِه أحن فيلهيني به من بناتِه إذا جُرِّدَت عند العِناق ترنَّمت وجرد كأمثال السعالي خفيفة أقرَّت نصاب الملك في كف أروع قلت: وَهِمَ في حركة الياء من ينتهي، ولا يجوز تحريكها لأنها ليست ضميراً.

فما زال منحدراً يرتّعي

مشرفة دكن ومحبوكة محمر عوانٌ من الهيجاء أو غارةٌ بكرُ يمانية بيض وخطية سُمْرُ فتُطْرِبُ لكن ذلك الطرب الذعرُ مسوَّمة لابن النصير بها نصرُ تدين له الدنيا وينتهى الأمرُ

٧١٠٣ ـ «ابن القُبَّيطي» عبد العزيز بن محمد بن علي بن حمزة بن فارس بن القُبَّيطي الحرَّاني. أبو البركات. حفظ القرءان في صباه وقرأه على عمَّه حمزة بالروايات وأتقنه وصار من القرّاء المجيدين، وأَسْمَعه عمه من شُهْدَة الكاتبة وعبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف وأبي الفَتْح بن شاتِيل وغيرهم، وصلَّى إماماً بعد عمَّه بباب بدر. وكان حَسَن الأداء طيِّب النغمة، وخدَمَ في عِدَّة أعمال ديوانية فلم تُحْمَد سيرته وحَدَّث باليسير. ولد سنة ثلاثٍ وستين وخمسمائة، وتوفي سنة أربع وثلاثين وستمائة.

٧١٠٤ ـ «ابن الدِّيناري الواعظ» عبد العزيز بن محمد بن أبي الفضائل بن أبي البركات الأنُّصاري. أبو محمد الواعظ ابن الدِّيناري. قرأ القرءان على أبي الحسن البطائحي وسمع منه ومن ابن الخشَّاب، وقرأ الأدب على ابن الأنَّباري وأبي الحسن بن العصَّار وأبي محمد بن عُبَيْدة الكَرْخي، وتفقّه على أبي طالب غلام ابن الخلّ، وقرأ الوَعْظ على ابن الجَوْزي، ووَرَد دمشق وأقام بها إلى أن توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. ومن شعره [الكامل]:

٧١٠٣ ـ «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري رقم (٢٧١١)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٩٦).

٧١٠٤ ـ «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٩٠).

صَوْناً لورد خدوده أن يُقطفا

بدراً يُنير لنا وغُصناً أهيفا

بالمشك سطراً ضم فيه الأحرفا

عَرْفٌ به المسك الذكى تعرَّفا

شهرَت لواحظُ مقْلَتَيه مُرْهفاً والحسنُ أطلعَ من سماء قبائه كتب الجمالُ على صحيفةِ خدًه ريمٌ لنكهةِ فيه من بعد الكرَى

٧١٠٥ \_ «أبو القاسم الكَرْخي» عبد العزيز بن محمد. أبو القاسم الكَرْخي. شاعرٌ روى عنه أبو الحسين ابن المنادي. من شعره [البسيط]:

إذا اشتكت نفسُ محزون وقد جَزَعَتْ وفاضَ منها الذي قد كان يستره فما تفيد بشكواها وإن كَثَرت وما لنَفْس أتاها ضُرُ سيدها

وأظهَرَت بالتشكِّي بعض بلواها عقلٌ ضنينٌ فأوهى العقل شكواها إلاَّ شماتة من عادَى وناواها إلاَّ دعاء الذي بالضُرِّ أبلاها

٧١٠٦ - «ضياء الدين النجاري» عبد العزيز بن محمد بن الحسين، ضياء الدين أبو محمد السنجاري. مولده بسِنجار سنة خمسين وخمسمائة، وتوفي بها سنة عشرين وستمائة. نقلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه: قال أنشدني بسنجار في شهور سنة ستمائة [الكامل]:

ولئن شكرتك قدر ما أوليتني حاولتُ ما لا أستطيع وقصَّرت لكنَّ شكري منك فيك على المَدَى قال: وأنشدني له [الطويل]:

ولو أنَّ أعضائي وكلَّ جوارحي لكلَّت وما أدَّت ديوناً ولا قَضَت

برًا وبشراً في اصطناع جوادِ أدواتُ نطقي عن بلوغ مرادي جُهد المقل وطاقة المنآدِ

أكفَّ تخُطُّ الحمد والشكر في طِرسِ حقوقاً وفاءَت ممسكاتٍ على يأس

٧١٠٧ ــ «مجير الدين ابن الجَزَري» عبد العزيز بن محمد بن محمد بن سعيد بن نَدى. الأمير الأجلّ الأوحد مجير الدين ابن الصاحب محيي الدين بن شمس الدين الجَزَري، قد تَقَدَّم ذكر والده في المحمدين، ومملوكهم أيْدُمُر في الهمزة، وأخيه عبد العزيز، وعبد العزيز أشعَر من هذا، وكان لهما أخ اسمه ناصر الدين محمد.

نقلت من خط ابن سعيد المغربي في كتاب «المُشْرق في أخبار المَشْرق» قال: كفاه من المفاخر والأهلية للمكانة التي لا يَسْتَوْفي وصفَها ناظمٌ ولا ناثر أن أهَّلَهُ، أبوه الصاحب الكبير

للاستقلال بما كان يستقل به من تدبير ملك الجزيرة العُمَريّة بدهاء عمري وسيرة عمرية، حتى خطبته المملكة العظمى الأيوبية فسار إليها سَيْر النسيم إلى الرُّوض، وحلَّ منها محلَّ الهم من النفوس الأبية وحَظى من أشغالها العظيمة بما دانت له أكابرُ الدولة حَسَدا، وكَتَبَ إلى من قوله [الطويل]:

> وقد قيل إن الشمس تبدو بمغرب إلى أن رأيتُ النورَ من مغرب أتى

وقال وقد داست رجل والده فرس [الكامل]:

قَدَمٌ لها قِدَمٌ غَدَت مجبورة زكّت وما زالت عن السعى الذي طَلَبَتْ بذلكَ راحةً لما انتهت وقال في حمام خَرْكاه (١) [الخفيف]:

إنَّ حمامك التي أنت فيها كالمزاوير قد تُسَمَّى طعاماً وقال في الخوخ [مجزوء الرجز]:

يا حبُّذا الخوخ بك كانه كاش مُلكى وقال أيضاً [الطويل]:

وخَوْخ أتانا في السجير حرّه وقد خِلْتُ قرصَ الشمس صارَت لنا أرضا جمعناه في وقت فأشبَه جمعه خدود غوانٍ قَبّلت بعضها بعضا وقال نور الدين بن سعيد المغربي أيضاً [الوافر]:

أتاك الخوخ أحمر في ابيضاض رقيم الوَجهِ من خجل الكرام وقد حيَّتُك منه دون إثم كؤوسٌ قد ملئن من المُدام وقال في فوَّارة تحتها شموع تقِد [الكامل]:

ما أحسن الماء تَرْمي به فوارة كالهاطل الهتّانِ

وذاك بعيدٌ في الصحائف والكتب فحقَّقت أن الشمس تبدو من الخرب

في المَكْرُماتِ إلى ذوي حاجاتِها عوَّدتها فجَرَت على عاداتِها في حلبةِ العُليا إلى غاياتِها

زورت سيدي على الحمام وهي ليست من طيباتِ الطعام

فُ شادنِ مه فه في من الرحيق القَرقَفِ

فارسى معرب: وهو أشبه بخيمة مكونة من قطع من الخشب على هيئة قبَّة. انظر: ,Dozy, R) (1) . Suppl, aux Dict. Ar 366)

والنارُ في أحشائها كمتيَّم أضحَى الغريق بهاطِل الأجفانِ أو مثل شمس الأقي في كبدِ السما مَمْطُورة ممنوعة الدورانِ وكان شرف الدين التَّيفاشِي حاضراً فقال [الكامل]:

فوارة بالماء يَفْتِنُ حسنها ببديع منظَرِها وحُسْن صَفاء فالنار فوق الماء عنصر كونها فاعجب لهذا النار تحت الماء

١١٠٨ «ابن الرفاء» عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خَلَف. الإمام العلاَّمة الأديب الشاعر شيخ الشيوخ شرف الدين أبو محمد ابن القاضي أبي عبد الله الأنصاري الأوسي الدمشقي ثم الحَمَوي الشافعي الصاحب، ابن قاضي حماة ويُعْرف بابن الرفاء. ولد سنة ست وثمانين وخمسمائة بدمشق، وتوفي سنة اثنتين وستين وستمائة.

ورَحَل به والده وسمَّعه «جزء ابن عَرَفَة» من ابن كُلَيب، و «المسند» كلّه من عبد الله بن أبي المجد الحربي، وحدَّث بالجزء نحواً من ستين مرّة بدمشق وحماة وبعلبك ومصر، وروى المسند غير مرّة، قرأه الشيخ شرف الدين الفَزاري وغيره. وقرأ الكثير من كتب الأدب على الكندي، وسمع من جماعة، وبَرَع في العلم والأدب، وكان من الأذكياء المعدودين وله محفوظات كثيرة، وسكن بعلبك مدة وسمع بها من البهاء عبد الرحمٰن وحدَّث معه، وسكن دمشق مدّة، ثم سكن حماه، وكان صدراً كبيراً نبيلاً معظماً وافر الحُرْمة كبير القدر، روى عنه الدِّمْياطي وأبو الحسين اليُونيني وأبو العباس ابن الظّاهري وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، وجماعة كثيرة.

قال الشيخ شمس الدين: وقرأت له عدّة قصائد على تاج الدين عبد الخالق، قرأها عليه. قلت: لا أعرف في شعراء الشام من بعد الخمسمائة وقبلها مَنْ نَظَمَ أُحْسَن منه ولا أَجْزَل ولا أَفْصَح ولا أَصْنع ولا أسرى ولا أكثر، فإن له «لزوم ما لا يلزم» مجلد كبير، وما رأيت له شيئاً إلا عقلته لما فيه من النكت والتوريات القاعدة والقوافي المتمكّنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح والمعنى البليغ، فمن ذلك قوله [الوافر]:

غدوتُ فكنتَ شمسي في صباحي ورُحت فكنت بدري في مِسائي

٧١٠٨ - «ذيل الروضتين» لأبي شامة (٢٣١)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (١١/٤)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٢٣٩ - ٢٣٧)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (٧٩ - ٩٨)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ٢٥٨)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٣٥٤ - ٣٦٣)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٦٤)، و«تذكرة الحفاظ» له (١٤٤٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٨)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣٢٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٣٠٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٠٩).

وجدتك إذ عدمت وجُودَ نفسي وإن أغفَيتُ كان عليك وقفي فيا سَعْدى إذا ما دام سكرى وقلتُ لصاحبي لما لَحاني: أصَمَّك سوء فهمي عن خطابي وهُنْتَ فكنتَ في عيني صَبيّاً فلو أصبحت ذا حاء وسين ومنه [البسيط]:

قرأتُ خطُّ عـذارَيـه فـأطـمَعـني وأعرَبتُ ليَ نون الصدغ معجمةً حتى رنا فسَبَت قلبي لواحظُهُ ومنه [مخلع البسيط]:

حيث ترامت بي الجهاتُ جيراننا باللوى أجيروا إلىكم هجرتى وقطدي أمِنتُ أن توحشوا فؤادى يريد ولا توحشوها، فاقتصر على بعض الكلمة تظرُّفاً وتلطفاً.

ومنه [مجزوء الكامل]:

راحٌ هـويـت صـريـحـهـا إن الستسى نساوَلَستَسنى ومنه مضمناً [الوافر]:

بروحي من سمحت له برُوحي وعازً على عازلى فى هواه فقلتُ لصاحبيَّ قِفا فإني

فأهلا بالفراق وباللقاء أو استيقظتُ كان بكَ ابتدائي عليَّ وإن صحوتُ فيا شَقائي عليك بما عَناك ولي عَنائي وأعماكَ النصّلال عن اهتدائي أخاطبه بألفاظ الهجاء لما عَنَّفتَ في حاء وباء

بواو عطف ووصل منه عن كثب بالحالِ عن نجح مقصودي وعن طَلَبي «السيف أصدق أنباء من الكتب»(١)

> فلى إلى وجهك التفات وَلهان أودَى به الستاتُ وفيكم الموث والحياة فآنِسوا مقلتى ولا تُو

> > فمنحت ماء المزن مقتا فرددتها قتلت قتلتا

وأصبح خائني فيه نصيحي وهانَ عليَّ مأنُورُ القبيح جريتُ مع الهوى طلقَ الجموح

صدر بيت لأبي تمام وتمامه: (1)

وفرَّق بسين أقسرانسي وبسينسي فقاطع مَنْ يصُدُّك عن سرورٍ ومنه [مجزوء الخفيف]:

نفحات معنبرة وغمام معربد ترك الروض ناضراً

ومنه [الخفيف]:

كبد تلتظي وجفن غريق نفس كئيب ما لنا في الهوى حقوق عليكم مثلكم في جمالكم ليس يُلقى عفّني لؤلؤ المدامع فيكم فيعيني أفدي سيوف جفوني يا حبيباً له وبصدري وداد وق مغناي فيك مُذ كنت طفلاً إنني ربُ غلظة لعذولي بهرت منك مقلتي عين شمس فبتعرية حاجبيك افتتاني ومنه [البسط]:

أَفْنَيْتُ عمريَ في دهرٍ مكاسبُه تسعاً وعشرين مدَّ الدَّهر شُقَّتَها ومنه [المنسرح]:

أكملت ستاً وأربعين بها وجُزْتُ في السبع خائفاً وَجِلاً

قرانُ النغم بالوتر الفصيح وصل بعُرَى الغبوق عرى الصبوحِ

> من رياض محبره ببروق مزمجره بعيون مخضره

هكذا هكذا يكون المَشوقُ كلَفت بالغرام ما لا يطيقُ بل لكم سادتي علينا الحقوقُ وغرامي بغيركم لا يليقُ ووفي لي دمعٌ حكاهُ العقيقُ لدمي من جفون عيني تريقُ لحب صدر الفضاء عنه يضيقُ لست أدري بكم يباع الدقيقُ ولـداعي هواك عبد رقيقُ ولـداعي هواك عبد رقيقُ يتهادى بها قضيبٌ وريقُ يتهادى بها قضيبٌ وريقُ كلما ماسَ قَدُكِ الممشوقُ عن دروسي والضّرب والتعليقُ عن دروسي والضّرب والتعليقُ عن دروسي والضّرب والتعليقُ

تطيعُ أهواءَها فينا وتَعصينا حتى توهمتُها عشراً وتسعينا

أخلت همُومي من راحتي رَبعي كأنني جائزٌ على السَّبع

## ومنه [الوافر]:

مررتُ وبدرُه في عقربيه فَديتُكَ لو رأيتَ لهيب قلبي وخذُكَ في العذارِ بديع حُسن ومنه [مجزوء الكامل]:

ضحك العواذل إذ بكيتُك لا ماتَ من يلخي علي أطمعتنى بلطيف وع وأرذت قستسلسي بسالسبسعسا ونزلت قبلبي فاحتكم ومنه [مجزوء الرمل]:

غرامي فيك لا يُخصَى وأمّـا دمـع أجـفانـي وما أنسس فلا تكنسي واجلابي على اللذا مِنَ السليل إلى السليل ومنه [مجزوء الرمل]:

عَـدُ عَـن عـذلـي وبـسّـكُ لو تلبست بحالى قد ضرسنا منك فاقلع لاتلمنى فى حبيب سيندي ماته صبري لستُ أنساك فلا يع ومنه [السزيع]:

سِتُ عيون من تأتّت له كانت له شافية كافية العِلْمُ والعلياء والعفو والصيرَّة والعبقَّة والعبافية

فصدَّ فبانَ لي صدقُ النجامَه إذاً لرحمت دمعي وانسجامه وأحسنُ منه ساقك في الحجامَه

فشغلتني عنهم فديتك ـ وعاش عَيْسي إذ نايْتُك دك في وصالِك فاقتضيتُك دِ فعال صدّكَ قد كفيسُك فيه فإنَّ البيتَ بيتُك

ب ب زان ولا كَ يُ ل فلا تسأل عن السيل مراحي ساحباً ذيلي ت بالرجل وبالخيل إلى الليل إلى الليل

إنَّ ناري لن تَـمَـسُـك لا زالت عنك ليسك من قبول البلوم ضرسك لوتراه لمت نفسك قاتم هنيت عُرسَك ـدَمْ فــؤادي مــنــكَ أُنْــسَــك

ومنه في طفل: [السريع]:

لا تُكبروا وجدي بطفل فقد يحسدني الملك المنيعُ الحِمَى ومنه [السريع]:

النذل مفروص له يسره كذلك المنقوص لم ينخفِض ومنه [السريم]:

سألته من ريقه شربة فقال أخشى يا شديد الظّمَـ ومنه [الخفيف]:

إن قوماً يلحُون في حب سُغدى سمعوا أوصافها ولاموا عليها ومنه [الخفيف]:

يا غزالاً من سربِ عبد المدان بِعْتُكَ الرُّوحَ بيعةً لزُمتني ومنه [الخفيف]:

زَعمُوا أنني هويت سواكم قد علمتُم بصدقِ مُرسَل دمعي قال لي عذلي متى تُبصر الرش حاوَلُوا سَلوتي بلومي فأغرو صَدَق الواصفُونَ للبدر فيما لا تحيلوا قلبي على حُسْن صبري ومنه [المجتث]:

ما بان لي فيك جَين يا جنتي كل هون تديننا أبو عيد

تم له الحسنُ على صِغره لأنّسني وال عسلى تَسغسره

والحر بالإقسار مرفوضُ وأكملُ الأسماء مخفوضُ

أطُفي بها من ظمأي حرّه ما أنْ تُتبع الشربة بالجرّة

لا يكادون يفقّهُون حديثا أخذوا طيّباً وأعطوا خبيثا

ليس لي بالصدود منكَ يَدانِ فعلامَ الفراقُ بالأبدانِ

كذبوا ما عرفت إلاً هواكم فسلوه إن كان قلبي سلاكم د، وتسلو فقلت يوم عماكم ني فمن ذا بصدكم أغراكم قد حكوه لكنه ما حكاكم أحسن الله في اصطباري عزاكم

لو لم يبن لك حَينُ سوى تبعنيك هينُ وتنكر الوعد دَيْن

إن كـــان جـــفـــنُـــك جـــفـــنٌ ومنه [البسيط]:

ومعرّب اللفظ لي من نحوه أبداً فلحظُه ساكنٌ والقدّ منتصبٌ ومنه [الوافر]:

لنا من ربّة الخالين جاره توانِسُني فتنفر من قريبٍ وما لي في الغرام بها شبيبة وفي الوصف من كحل وكحل وقي الوصف من كحل وكحل وقالوا قد خسرت الربح فيها بأيسر نظرة أسرَتْ فؤادي وقلت لها قفي إن لم تزوري ودار على منزرها عناقي ومنه يَمدح رسول الله على السيط]:

وَيُلاهُ من غمضي المشرّد يا كاملَ الحسن ليس يطفي يا كاملَ الحسن ليس يطفي يا بيا بيدرَ تيم إذا تيجيلُي أبيديتُ من حالي المورِّي رفقاً بولهان مستهام مجتهد في رضاك عنه لليسس له منزلُ بيارض قيبُدتَهُ في الهوى فتمم بانَ الصّبَى عنه فالتصابي من لي بطفلٍ حديثِ سحر من لي بطفلٍ حديثِ سحر شتّت عني نظام عقلي لو اهتدى لائِمي عليه

إن كان جفن فإن عيني عين

حنف وصرف وإعلان وتنكيرُ والقُرط مرتفعٌ والمِرطُ مجرورُ

تسواصلُ تسارةً وتسصدُ تسارَهُ وتعرض ثم تُقبل في الحرارَه وليسَ لها نظيرٌ في النضارَهُ حوت حُسنَ البداوة والحضارَهُ فقلت الربحُ في تلك الخسارَهُ كما ينشا اللهيبُ من الشرارَهُ فقالت والوقوف من الزيارَهُ فبتُ ومعصمي للبدر دارَه

فيك ومن دَمْعي الممردُد ناري سوء ريقك المبردُد لم يبقِ عذراً لمن تجلّد لمما بدا خدُك الممورُد أقامه بحدده وأقعيد وأنت في إثمه المقلّد عنك ولا في السماء مصعّد واكتب على قيده: مخلّد إنشاء إطرابه فأنشد بابل عن ناظريه سُنّد بابل عن ناظريه سُنّد شد شعر له منفشد شعر له منفشد ناخ على نفسه وعدد

سكرتُ من خمره فعَرْبُد يحرس من سهمه المسَدّد بلينِ خصرِ يكاد يُعْقَد صائم صلّی علی محمّد عَوْدي إلى المدح فيه أحمد لأنه في المعاد أغود وبابه للعفاة متقصد فمثله في العلاءِ يُحْسَد لما غدا في الكمال مفرد كفُّ من البجور ما تبولًد بحدة عضب له معجراد والموتُ من سيفه المهنّد وكم منيب إليه يسعد أشررك لهما رآه وحدد هُداه عن صَرْحِها الممرَّد وخير من في الدجي تَهجّد به وكم مفخر تجدد وكمم صواب إلسه أرشد من مَهْمَهِ موحش وفَدْفَد جننابه للوفود مسشهد أبرق من كاذنا وأرعد بے إذا نال كل مقصد

أكسبني نشوة بطرف لا سهم لي في سديد رأي غصنُ نقى حلّ عقد صبري فـمـن رأى ذلـك الـوشـاح الـ خـيــر نــبــئ نــبــيــه قـــدر ومرسل حمده شعاري عقابه للطغاة مقص إن يرخسسد وه عملسى عُملاهُ أبان نقص الجميع عنه ردً من السعدل منا تسولسي ألبسنا المجد فانتضرنا فالعيشُ من سيبه المهنّى فكم عصى عليه شقى وكم شديد المضلال مممن فلورأته بلقيس أغني أشرف من في النهار ناجي لـلّـهِ كــم كــربـةٍ تــجــلّـت وكم سفاه عليه أبدى وكم قطعنا إلى ذراه حمتسى وفدنسا إلسي ضمريسح نامَانُ في ظلُّه إذا ما وغير بدع لمستجير قلت: أما مخلص هذه القصيدة وحسنه فما رأيته لأحدٍ فتأمَّلُهُ يظهر لك معناهُ.

## ومن شعره قوله [البسيط]:

أقسمتُ ما خَدّه القاني من الخجل يا عاذلي ليس مثلي من تخادِعهُ

أرق من دمعي الجاري ولا غَزَلي وليس مثلك مأموناً على عذلى

ما دُمْتَ حلواً قلا تنفك متهماً إن تدعني خالياً من لَوْعتي فلقد عاتبتُ إنسانَ عيني في تسرُّعه ومنه [الوافر]:

أعشق وقولك مقبول علي ولي أجاب دمعي وما الداعي سوى طَلَل فقال لى خُلِقَ الإنسان من عجل

سألت سوارها المثري فنادى فقير وشاحها الله يفتح لها طرف يقول: الحرب أولى ولى قلبٌ يقول: الصلح أصلح

قال شرفُ الدين شيخ الشيوخ: حضرت بين يدي والدي رحمه الله، وقد قاربتُ خمس عشرة سنة، فسألته عن عمره فقال: خذ في شأنك هكذا في حديثٍ مسلسل، فألححتُ عليه، فأمرنى فأحضرت كتاباً من كتب القراءات فأرانى صفحة في آخره عليها خطَّ جدِّي رحمه الله: وُلد الوَلَد المبارَك محمد في الثاني والعشرين من جمادي الأولى سنة ست ستين وخمسمائة، وتحته بخطِّ والدي: ولد الولد المبارك عبد العزيز ضحوة نهار الأربعاء ثاني عشرين جمادي الأولى سنة ست وثمانين وخمسمائة، فأخذنا نتعجب من هذا الاتفاق في السنة والشهر والجزء من اليوم. ثم انصرفت من بين يديه إلى حجرة كنت أخلو فيها بنفسي وأنفَرِدُ بأنسي وأتفرغ للاشتغال بدرسي، ففكرت في يوم مولدي كان قد أكمل الله لوالدي عشرين سنة، فنظمت بيتين وكتبت بهما إليه وهما [السريع]:

> يا رب قد أوجدت قبلى أبى فاجعله بعدى باقيأ مثلها فكتب إلي في الحال [المجتث]:

وارحم محبّاً قال آمينا نى غبطة خير مَحيا

فى هذه الدنيا بعشرينا

لا بــل أمــوت وتــحــيــي حــتــى يــصــرتف صــرف الـــ وكتب بعدهما [المجتث]:

يزمسان أمسراً ونسهسيسا

لا بـل أمـوت وتـبـقَـ، ويسرحَسمُ السلَّمةُ خِسلاً يسقسولُ آمسيسنَ حسقَّسا

من الخطوب مُوقّي وماعهدتك ممن أرادبراً فعسقًا

وكتب تحتهما: إنما أردتُ بقافية البيت الثاني أن دعائي حقيقة بخلاف دعائك، وجعلتُ قدحى في ادّعائك عقوبة على اعتدائك. ثم بات تلك الليلة فلما أصبح كتب إلى: ليعلم الولد أَسْلَكُهُ الله الجَدَد وهيَّأُ له الرشَد، إنني فرقت فأرقت واستشعرت من مضمون شعره فنظمتُ [مجزوء الرمل]: كيف أخطاك الطريق لمنه ريق لمنه منه ريق منه ما ليس يُطيق منه أخطيت نبي بسميء لا يليي المنيق نبي بسمدق أم صديق رو حرز بال حريق لا ولا معنى دقيق مستك وموق فيمن البر عقوق

أيها النجل الشفيق راعني منك دعاءً قدك قد كلّفت سمعي لم أخلك الدَّهَر تلقا أعَدُوُّ أنت أخبر مسّني من شعرك البا ما له لفظ جليل لم يضح لي منه إلاً اعفي من برك هاذا

٧١٠٩ ـ «ضياء الدين الطُوسي» عبد العزيز بن محمد بن علي الطُوسي. مدرس النَّجِيبيَّة، شارح الحاوي. توفي سنة ست وسبعمائة.

• ٧١١٠ - «قاضي القضاة ابن جماعة» عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. الإمام المفتي الفقيه المدرّس المحدّث الخطيب قاضي القضاة عزّ الدين أبو عمر بن جماعة الكناني الحَموي ثم المصري الشافعي، قاضي القضاة بالديار المصرية وابن قاضي قضاتها. تقدّم ذكر والده في المحمدين وجده في الأباره ولد سنة أربع وتسعين وستمائة (١)، وحَضَر عمر بن القوّاس وأبا الفضل ابن عساكر، وسمع بمصر من أبي عبد الله الغوي والأبرزقُوهي وطائفة وارتحل بولده إلى دمشق سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وقرأ الكثير وسمع وكتب الطباق وعُني بهذا الشأن، وسمع بقراءتي المقامات الحريرية هو وولده عمر على

٧١٠٩ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠/ ٨٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ١٦٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٤٣)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ١/ ٣٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٨/ ٢٢٥)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣٣١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٤).

۱۱۰ «الوفيات» للسلامي (٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٨)، و «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٤٨٩ ـ ٤٩١)، و «رفع الإصر» له (١/ ٣٠٥ ـ ٣٥٩)، و «السلوك» للمقريزي (٣/ ١/ ١٥)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٣١٩)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (١/ ٧٩ ـ ١٨)، و «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني (١١ ـ ٤٢)، و «طبقات الشافعية» للأسنوي الحفاظ» للسيوطي (١/ ٣٥٩)، و «طبقات الشافعية» للأسنوي (١/ ٣٥٩)، و «البدر الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩)، و «التحفة اللطيفة» للسخاوي (٣/ ٢٥٨)، و «البدر الطالع» للشوكاني (١/ ٣٥٩).

وتوفی فی سنة ( ۲۲۷هـ).

العلامة أثير الدين أبي حيّان بالجامع الأقمر وغير ذلك، وأجزت له ولولده. وعنده سكونٌ وعليه وقار.

لما توفي القاضي تاج الدين إسحاق، ناظر الخواص، وتولّى القاضي شرف الدين النشو ولاها نظر الخواص أفرد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون وكالة السلطان عن النشو وولاها للقاضي عزّ الدين وأضاف إليه ولايات أخر. ثم لما عُزِل القاضي جلال الدين القَرْويني عن الديار المصرية ولاها للقاضي عزّ الدين سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. وخطابة الجامع بقلعة الجبل.

ولما تولّى القاضي حسام الدين الغوري قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية آذاه بلسانه كثيراً، فصبر القاضي عز الدين عليه إلى أن نصره الله عليه، وأُخرج الغوري من القاهرة ونُفِيَ إلى العراق نوبة قُوصُون، وله سعادةٌ ضخمة وأموالٌ جمّة ميراثاً واكتساباً.

٧١١١ ـ «الحافظ ابن الأخضر الجُنابَذِي» عبد العزيز بن محمود. الحافظ أبو محمد ابن الأخضر الجُنابَذِي الأصل البغدادي. كتب الكثير وعني بالفنّ أتمّ عنايةٍ، وصنَّف تصانيف مفيدة، وكانت له حلقةٌ بجامع القصر. وتوفى سنة إحدى عشرة وستمائة.

٧١١٢ ــ «الدبّاغ البصري» عبد العزيز بن المختار الأنصاري البصري الدبّاغ. وثّقه ابن مَعِين. وتوفي في حدود الثمانين ومائة، وروى له الجماعة.

٧١١٣ ـ «عبد العزيز بن مَرْوان» عبد العزيز بن مروان بن الحَكَم. أبو الأَصْبَغ الأموي، أمير مصر ووَليّ عهد المؤمنين بعد أخيه عبد الملك بعهد من مرْوان، إن صحَّحنا خلافة مروان فإنه خارجٌ على ابن الزبير (١) فلا يصحّ عهده إلى وَلَدِه، وإنما تصحّ خلافة عبد الملك

V111 = (التكملة لوفيات النقلة $^{\circ}$  للمنذري رقم ( 1707), و ( 6000 ), و ( 6000 ) و ( 7000 ) و (

V117 «تاريخ البخاري الكبير» (7/7/7)، و«الجرح والتعديل» للرازي (1/7/7 99 - 99)، و«تاريخ ابن معين» (1/77)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (1/378)، و«العبر» له (1/779)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/709 - 1/709)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (1/709).

 $<sup>^{(1)}</sup>$  "الطبقات" لابن سعد (٥/ ٢٣٦)، و"مشاهير علماء الأمصار" لابن حبان رقم (٩٢٣)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٢/ ٣٩٣)، و"تاريخ البخاري الكبير" ( $^{(7)}$ / $^{(7)}$ )، و"خطط المقريزي" ( $^{(7)}$ / $^{(7)}$ )، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي ( $^{(7)}$ / $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>۱) إنَّ عبد الله بن الزبير حُرِم من بعض حقه عند المؤرخين، فلم يبينو أحواله في الخلافة كل البيان، وما ذكروا إلاَّ حروبه، ثم إنَّ بعضهم لم يدرجوه في عداد الخلفاء مع أن خلافته استمرت سبعة أعوام؛ وكان خليفة على العراق وما يتبعه وعلى الحجاز واليمن ومصر وتوابعها، وقد بايعته منطقة كبيرة من=

من يوم قتل ابن الزبير. وكان داره بدمشق الخانقاه الشميساطيّة ثم انتقلت بعده إلى ابنه عمر، وذلك مكتوبٌ على عَتَبة الباب إلى اليوم.

روى عن أبيه وأبي هريرة وعُقْبة بن عامر وابن الزبير. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، قال عند الموت: يا ليتني لم أكن شيئاً، با ليتني كنت مثل هذا الماء الجاري. توفي في جمادى الأولى سنة خمس وثمانين للهجرة بحلوان، وحُمِل في النيل إلى مصر، ولما بَلَغ عبد الملك وفاته بايع بولاية العهد لابنيه الوليد ثم سليمان.

وروى لعبد العزيز بن مروان أبو داود. كان أوّل من عرّف بمصر، يعني جَمَع الناس عشيّة عَرَفَة ودعا لهم ووَعَظَهُم، ذلك في سنة إحدى وسبعين.

وكان له من الولد عمر، رضي الله عنه، وولي الخلافة، وعاصم، وأبو بكر، ومحمد، أمهم أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. والأصبغ وأم عثمان وأم محمد لأم ولد، وسُهَيْل وسَهْل وأم الحَكَم أمهم أم عبد الله بنت عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، وزبّان وجزيّ لأم ولد، وأم البنين أمها بنت سَهْل بن حَنْظَلَة الكلابية.

وقال محمد بن الحارث المخزومي: دَخَل رجلٌ على عبد العزيز بن مروان يشكو إليه صهراً له، فقال: إن خَتني فعل بي كذا وكذا، فقال له عبد العزيز: من خَتنَك؟ فقال: الختّان الذي يَختِن الناس، فقال عبد العزيز لكاتبه: وَيْحك ما هذا الجواب؟ فقال: أيها الأمير، إنك لَحنت والرجلُ يعرف اللَّحنَه، وقال: ينبغي أن تقول له: من خَتنُك (بالضم)؟ فقال عبد العزيز: أراني أتكلم بكلام لا يعرفه العرب؟ والله لا شاهدتُ الناس حتى أعرف اللَّحن، فأقام في بيته جمعة لا يَظهر ومعه من يعلمه العربية، فصلّى بالناس الجمعة الأخرى وهو من أفصح الناس. ثم كان بعد ذلك يُعطي على العربية ويُحرم على اللحن، فجاءه قومٌ من قريش زواراً، فجعلَ يقول للرجل منهم: من أنت؟ فيقول: من بني فلان فيُعطيه مائتي دينار، فسأل رجلاً منهم، فقال: من بنو عبد الدار، فقال للكاتب: خُذْ من جائزته مائة دينار وأعطاه مائة دينار.

وكان عمرو بن سعيد الأَشْدَق قد حَدَّ عبد العزيز في شراب شربه، فَوجَد عمر بن عبد الله تعالى، لما ولى المدينة إسحاق بن على بن عبد الله بن جعفر في بيت

بلاد الشام أول الأمر. ولعلَّ المؤرخين لم يعنوا بخلافته، لأنَّ الخلافة المروانية نازعته في حياته، واستمرت بعد مقتله، فثبت مع الاستمرار، والمؤرخون يهتمون بالواقع أكثر مما يهتمون بالأمور النظرية. والواقع لم يكن إلى جانب ابن الزبير، ثم إنَّ الخلفاء الذين أتوا من بعده لم يقروا بخلافته، إذ لم يكن من مصلحة الأمويين ولا العباسيين إدراج اسمه في عداد الخلفاء. وهكذا سقط اسم خلافته في كتب التاريخ.

خُلَيْدة العَرْجاء فحده حدّ الخمر، فقال له إسحاق: يا عمر كل الناس جلدوا في الخمر، يُعَرِّض بأبيه. ومرض عبد العزيز فدَخل عليه كُثير عَزَّة يعوده فقال [الكامل]:

ونعودُ سيِّدنا وسيِّدَ غَيرنا ليت النشكِّي كان بالعُوَّادِ لو كان يقْبَلُ فديةً لفديتُه بالمصطفى من طارفى وتلادي

وكان عبد العزيز بن مروان يقول: مَنْ أمكنني من وضع معروفي عنده فيَدُهُ أعظم من يدي عنده. وكان يترنَّم بأبيات عبد الله بن عبَّاس [الطويل]:

إذا طارقاتُ الهمُّ ضاجَعَت الفتى وأعمل فكر الليل واللَّيل عاكرُ

وباكرني في حاجة لم يجد لها سواي ولا يُوجد لها الدُّهر ناصرُ فكان لمه فضلٌ عمليَّ بظَّنَّه بي الخير إنِّي للذي ظنَّ شاكِرُ

وكتب إليه عبد الملك يقول: يا أخى إن رأيت أن تجعَل الأمر لابن أخيك فافعل فأبى. فكتب إليه: فاجعله له من بعدك فإنه أعز الخلق عليَّ. فكتب إليه عبد العزيز: إن رأى في أبي بكر بن عبد العزيز ما تراه في الوليد، فكتب إليه: فاحمل خراج مصر إليّ، فكتب إليه عبد العزيز: إنِّي وإيَّاك قد بَلَغنا سنّاً لم يبْلُغها أحدٌ من أهل بيتنا إلاَّ بقاؤه قليلاً، وإنَّا لا نَدْري أينا يأتيه الموتُ أولاً، فإن رأيت أن لا تعتب عليَّ بقيّة عمري ولا يأتيني الموت إلاّ وأنت واصلٌ لي، فافعل. فَرَقّ له عبد الملك وقال: لا عتبتُ عليه بقيّة عمره، وقال لابنيه الوليد وسليمان: إن يُرد الله أن يعطيكماها لم يَقْدر أحدٌ من الخَلْق على ردّها عنكما، ثم قال: قارفتما حراماً قط؟ قالا: لا والله. فقال: الله أكبر نلتماها ورَبِّ الكعبة. فلم يلبث عبد العزيز قليلاً حتى مات رحمه الله.

٧١١٤ ـ «أبو طاهر اللبناني» عبد العزيز بن مسعود بن عبد العزيز اللبناني. أبو طاهر الأديب من أهل أصبهان. كان من أفاضل عَضره، له يد حسنة في الأدب، قدم بغداد صحبة صدر الدين عبد اللطيف بن محمد الخُجَنْدي. وتوفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة. ومن شعره [الوافر]:

> ألا يا أيها الخادي ألا يا أحمامله وأنت عملى وفاز نَشَدتك والصبابة قد طوتني إذا شارفت من تلعان جَزوي نعم عرِّج تَنَل حجاً ولكن فبإن آنسست أغيصيانياً رشياقياً

مذت نفسى نجايبك النجايا إلى العلمين أو قار التحايا على شجنِ حَشَوْت به الحشايا فعرج بين تياك الشنايا تمام الحج أن تقف المطايا تحملهن أخفاف روايا

وسكرى الصد تبسم عن أقاح فناد بمارء فيك ولاتخاف ويا طَيْف المليحة خل عني ويا نَفْسَ الصبا يَسْرى رُخاءً ألم ترنى أفقت من التصابى وحل اللهو منى بعد شيبي

علیها من ندی طلّ بقایا أمير الخسن رفقاً بالرعايا فقد خلّى الشجى عنى الخلايا رُوَيدك لا يطر قلبي شظايا وودعت الصبابة والصبايا مكان الشيب من مُقل الفتايا

ومنه [الخفيف]:

بقاسیون، وله وقف بر.

بأبي أنت أين ألفاك طال شوقى إلى محياكِ ووقياح الأقياح تسوهسمسنيا

ورَدَ الـورد يـدّعـي سفهاً أن ريَّاهُ مــشــل ريّـاكِ أنها تفتر عن ثناياكِ ضحك الزهر عجلاً فهوت مثل عبرة الباكي لست أدرى لفَرْط حمرتها أمحياك أم حمياك هام قلبى بسهده وبدا آه مسن هدده ومسن ذاكِ

٧١١٥ ـ «الصاحب ابن وَداعة» عبد العزيز بن منصور بن محمد بن محمد بن وَداعَة. الصاحب عزّ الدين الحلبي. وَلِيَ خَطابة جَبْلة في أوائل أمره، ووَلي للملك الناصر شدًّ الدواوين بدمشق وكان يعتمد عليه، وكان يُظهر النسك والدين ويقُتُصد في ملبسه وأموره. فلما تسَلْطَن الظاهر ولآه وزارة الشام، ولما ولى النجيبي نيابة السلطنة حَصَل بينه وبين ابن وَداعَة وَحْشَة لأن النجيبي كان سُنّياً، وكتب ابن ودَاعَة إلى السلطان يطلب منه مشدًا تركياً، وظنّ أنه يكون بحكمه ويستريح من النجيبي، فرتَّب السلطان الأمير عزّ الدين كشتغدي الشُقَيْري فوقع بينهما، وكان يهينه، ثم كاتب فيه، فجاء المرسوم بمصادرته فصودر. وأخذ خطّه بجملة كثيرة وعَصَرَه وعلّقه وضربه في قاعة الشد، وباع موجوده وأملاكه التي كان وَقَفَها وحَمَل ثمنَهَا، ثم طُلِبَ إلى مصر فتوجّه ومَرِض في الطريق ودخَلَ مُثْقلاً فمات بالقاهرة سنة ست وستين وستمائة، وله مسجد وتربة

٧١١٥ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (١٠٠ ـ ١٠١)، و «السلوك للمقريزي (١/ ٢/ ٥٧٢)، و «المنهل الصافي الابن تغري بردي (١/ ٣٣٢)، و شذرات الذهب، لابن العماد (٥/ ٣٢٣).

٧١١٦ ـ «الكولمي التاجر» عبد العزيز بن منصور، الصدر عز الدين الكولمي. التاجر ذو الأموال. توفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.

٧١١٧ - «القَسْمَلي» عبد العزيز بن مسلم القسملي مولاهم الخراساني. قال ابن معين وغيره: ثقة. وتوفي سنة سبع وستين ومائة. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

٧١١٨ ـ «المخزومي قاضي المدينة» عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنظب المخزومي المَدَني، قاضي المدينة، توفي في حدود السبعين ومائة. روى له الترمذي وابن ماجه ومسلم متابعة.

٧١١٩ - «أبو خالد القُرَشي» عبد العزيز بن معاوية. أو خالد القُرَشي. قال الدَّارقطني:لا بأس به. وتوفي سنة أربع وثمانين ومائتين.

٧١٢٠ شمسُ العرب، عبد العزيز بن النّفيس بن هِبة الله بن وَهبان. ويعرف بشَمْس العَرَب. الشاعر المُحَدِّث، نزيل دمشق، أخو المحدّث عبد الرحيم، وقد مرّ ذكره. كان مقيماً بالعزيزية ومَدَح جماعة من ملوك بني أيوب، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. ومن شعره [مجزوء الرمل]:

ن روحي تُعذّب في يديه و سٌ غير محتاج إليه ه وقسيّه من حاجبيه

روحي الفداء لسادن في كنف سهم وقو وسهامه من لحظه

- ۷۱۱۷ «تاريخ ابن معين» (٣٦٧)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (١٢٤٨)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٢٨٨)، و «تاريخه الصغير» (٢/ ١٦٩)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٥/ ١٨٣١)، و «الثقات» لابن حبان (٧/ ٢١٢)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٢/ ٣٨٨)، و «الكاشف» للذهبي (٢/ ٢٠٢)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٦٣٥)، و «سير أعلام النبلاء» له (٨/ ١٩٢)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣٠ ٢٥٦)، و «تهذيب التهذيب» له (٣/ ٣٥٦).
  - $^{11}$  «تاريخ البخاري الكبير» ( $^{11}$ )، و«الجرح والتعديل» للرازي ( $^{11}$ )، و«الثقات» لابن حبان ( $^{11}$ )، و«الكاشف» للذهبي ( $^{11}$ )، و«ميزان ( $^{11}$ )، و«الكاشف» للذهبي ( $^{11}$ )، و«ميزان الاعتدال» له ( $^{11}$ )، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ( $^{11}$ )، و«تقريب التهذيب» له ( $^{11}$ ).
  - ۱۱۹ ـ «الثقات» لابن حبان (٨/ ٣٩٧)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠ / ٤٥٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٣٦)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ١٧٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٥٨)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٥١٣).

٧١٢٠ ـ «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٨٥).

يسمنعن أن تجني اللوا حظ وردّة من وجنتيه إن أخطأت يده فسما تخطي رماية مقلتيه

ومنه [البسيط]:

يا غائباً لست أخلو من تصوره عندي اشتياق إلى رؤياك شاب له فجُد بلقياك يا مَن لا نظير له مذ غبت عن عينه أودى تصبره قلت: شعر متوسط.

ولا يحل لساني من تنكره فودي وذاب فؤادي من تسعره على فتى أنت إنسان لناظره فهو المعنى المعتري من تصبره

٧١٢١ \_ «الأموي نائب دمشق» عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مَرُوان . أبو الأَصْبَغ الأموي، هو ابن أخت عمر بن عبد العزيز . داره بالكشك قبلي دار البطيخ العتيقة . ولي نيابة دمشق لأبيه ، وتوفي في حدود العشرة ومائة .

٧١٢٧ - «عماد الدين بن الزكي» عبد العزيز بن يحيى بن محمد. القاضي الرئيس عماد الدين أبو محمد ابن قاضي القضاة محيي الدين يحيى بن قاضي القضاة محيي الدين بن الزكي القرشي الدمشقي الشافعي، مدرّس العِزِّية والتَقَويَّة، وأحدُ مَنْ نَظَر الجامع عير مرة وكان صدراً رئيساً محتشماً مَليحَ الشَّكُل وعُيِّنَ للقضاء. قرأ عليه البِرْزَالي مشيخة أبي مُشهر بروايته حضوراً عن إبراهيم بن خليل.

مولده سنة أربع وخمسين وستمائة وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة.

٧١٢٣ ـ «الغُول الشافعي» عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكِناني المكي. كان يلقّب بالغُول لدَمامة منظره. وهو الفقيه صاحب كتاب «الحَيْدة». جَرَت بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرءان. وله مصنّفاتٌ عدةٌ، وهو أحد أتباع الشافعي، وقد طالت صحبته له، وخَرَج معه إلى اليمَن، وتوفى في حدود الأربعين ومائتين.

٧١٢١ ـ "نسب قريش" للزبيري (١٦٥)، و"مروج الذهب" للمسعودي (١٠٥/ ١٠٥)، و(٦/ ٢٦٧).

٧١٢٢ ـ «مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٢٣١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٨/ ١٩١).

٧١٢٣ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/ ٤٤٩ ـ ٥٥٠)، و«العبر» للذهبي (١/ ٤٣٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٦٣٦ ـ ١٣٨)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٤٤ ـ ١٤٥)، و«العقد الثمين» للفاسي (٥/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٣٦٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/

٧١٢٤ ـ «الجكّار، كاتب عضد الدولة» عبد العزيز بن يوسف الجكّار. أبو القاسم كاتب الإنشاء لعَضُدِ الدُّولة، ثم وَزَر لابنه بَهاء الدُّولة خمسة أشهر، وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. قال: أنشدت عَضُدَ الدولة [البسيط]:

سل البجرادة عنى حين أركبُها هل فاتنى بطلٌ أو حُمت عن بطل ماذا يريدُ بنو الهَيجاء من رجلِ بالجَمْر مكتحل باللَّيل مُشتَمل

لا يشرب الماء إلاً من قليب دم ولا يبيتُ له جارٌ على وجَلِ

فاستعادنيها غير مرَّة فأعدتها، وسأل عن قائلها، فقلت: أبو سعدِ المخزومي، فَقَطَبَ وَجْهُه وقال: قائلها غير أهْلِ لها. ومن شعره في عَضُدِ الدُّولة [البسيط]:

اللُّهُ أكبرُ والإسلام قد سلمًا وعادَ شملُ العُلا والمجد ملتئِمًا وظَلَّ ملكُ بني العباس مُعْتلياً بال بويه أعلى اللَّه رايتَه وشدَّ من عِقْده ما كان منفصما هـم قِـلادةُ عـزُ أنـت واسـطـة فيها وكل بما قد قلته عَلِمَا سامتك أبناء سامان وما بَلغُوا مدّى من العِزِّ لم يرفع له علمًا وناضلُوكَ عن العليا فكنت بها أولَى وأثبت منهم في العُلَى قدَمَا

كما غدا ببُغاة الحقُّ مُدَّعِمًا

٧١٢٥ ـ «عزّ الدين ابن سبط ابن الجَوزي» عبد العزيز بن يوسف، عز الدين ابن الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزي. كان قد درّس مكان أبيه بعده بالمدرسة العزيّة التي فوق الميدان الكبير، ودُفن عند أبيه بجبل قاسيون لمّا مات في سلخ شوال سنة ستين وستمائة.

٧١٢٤ ـ "يتيمة الدِّهر" للتعالبي (٢/ ٣١٢ ـ ٣٢٥).

٧١٢٥ ــ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٠٨)، و«المنهل الصافي» له (٢/ ٣٣٣).

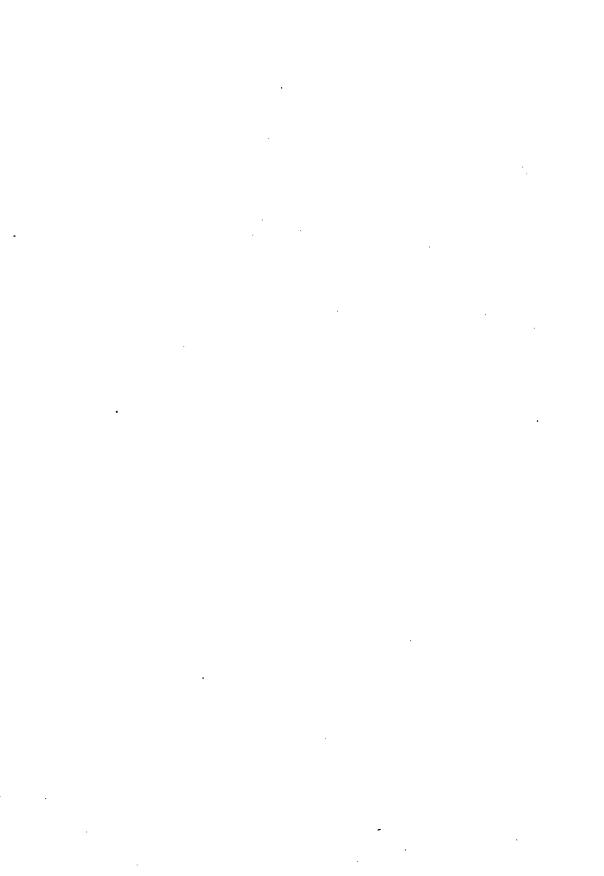

## فهرست أصحاب التراجم

| ٥  | عبد الأحد بن أبي القاسم بن عبد الغني، شرف الدين أبو البركات بن تيمية           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | عبد الأعلى بن السمح المعافري، أبو الخطاب شيخ الإباضية بالمغرب                  |
| ٦  | عبد الأعلى بن حماد بن نصر، أبو يحيى النصري الباهلي المحدث                      |
| ٦  | عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي، أبو محمد                                      |
|    | عبد الأعلى بن عزيز بن أبي الفخر الحسينيي الماليني الهروي، أبو يعلى الشرييف     |
| ٦  | المحدث                                                                         |
| ٧  | عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر بن أبي دارمة الغسّاني                 |
| ٦  | عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي الكوفيي المحدث                 |
| ٧  | عبد الأول بن عييسى بن شعييب بن إبراهيم الهروي، أبو الوقت المحدث                |
| ٨  | عبد الباري بن الحسين بن عبد الرحمٰن بن الأسعد الأرمنتي البكري القرشي المالكي   |
| ٨  | عبد الباري بن عبد الرحمٰن بن الصعيدي أبو محمد المقرىء                          |
| ٩  | عبد الباقي بن أحمد بن إبراهيم بن عليي الأزجيي، أبو البركات البغدادي            |
| ١  | عبد الباقي بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم، أبو الحسين النجاد ابن كتيبلة البغدادي |
| ١١ | عبد الباقي بن حسن بن أحمد بن السقاء، أبو الحسين المقرىء                        |
| ١١ | عبد الباقي بن حسن بن أبي القاسم، أبو ذر ابن الباجي الصقلي المصري               |
| ٤  | عبد الباقي بن حمزة بن الحسين، أبو الفضل الحداد المحدث                          |
| ٤  | عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن، أبو يعلى بن أبي حصين الشاعر                  |
| 0  | عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله بن متى، تاج الدين المخزومي المكيي         |
| ٩  | عبد الباقي بن قانع بن مروان، أبو الحسن بن واثق البغدادي قاضي الحرمين           |
| ٩  | عبد الباقي بن محمد بن الحسن بن عبد الله النحوي                                 |
| ۱۱ | عبد الباقي بن محمد بن الحسين، أبو القاسم بن ناقيا البغدادي                     |
| ٤١ | عبد الباقي بن محمد، أبو محمد العبرتاني الشاعر                                  |
|    | عبد الباقي بن أبيي يعلى محمد بن علي، شمس الدين الموصليي وزيير الملك            |

| ٥                                                     | الظاهر غازيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩                                                    | ىبد البر بن الحسن بن أحمد الهمذاني، أبو محمد العطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | مبد البر بن فرسان، أبو محمد الواديّ آشي الكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | مبد البر بن محمد بن الحسين بن رزين، القاضي الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | عبد الجبار بن أحمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الدييناري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳.                                                    | عبد الجبار بن أحمد بن محمد، أبو محمد الفقيه الجهرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲.                                                    | عبد الجبار بن أحمد، قاضي القضاة أبو الحسن الهمداني المعتزلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       | عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الصقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77                                                    | عبد الجبار بن سعييد بن سليمان المساحقي المدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | عبد الجبار بن عاصم النسائي المحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣.                                                    | عبد الجبار بن عبد الجليل، أبو مظفر الكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49                                                    | عبد الجبار بن عبد الخالق بن محمد، جلال الدين أبو محمد العكبري البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | عبد الجبار بن عبد الصمد بن إسماعييل، أبو هاشم السلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70                                                    | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74                                                    | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77°                                                   | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77°<br>77°<br>77°                                     | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777<br>777<br>778                                     | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777<br>777<br>778                                     | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77" 77" 7 £ 77" 70                                    | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777<br>777<br>75<br>777<br>70<br>75                   | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777 775 770 775 775 775 775 775 775 775               | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777<br>777<br>78<br>770<br>78<br>78<br>78             | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777<br>777<br>75<br>770<br>75<br>75<br>75<br>75       | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني الخرساني الحمد المرواني، أبو طالب القرطبي المحدث عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، أبو بكر البصري المحدث الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، أبو القاسم الإسفراييني الإسكافي عبد الجبار بن أبي الفضل بن الفرج بن حمزة الأزجي عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح، أبو محمد المرزباني المحدث الجبار بن محمد بن علي، أبو طالب المعافري اللغوي المغربي المعدث عبد الجبار بن يحيى بن علي، أبو طالب المعافري اللغوي المغربي المعرب عبد الجبار بن يوسف بن صالح البغدادي المعروف بشيخ الفتوة المقدسي عبد الجبار بن يوسف بن عبد الجبار بن شبل، القاضي أبو محمد المقدسي عبد الجبار بن يوسف بن عبد الجبار بن شبل، القاضي أبو محمد المقدسي عبد الجبار بن عبد الجبار بن عبد الله بن طلحة، أبو المظفر المروزي الشافعي |
| 777<br>777<br>75<br>770<br>75<br>75<br>75<br>75<br>77 | عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن أبيي الفضل، كمال الدين أبو محمد بن الخرساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 41 | عبد الجليل بن وهبون، أبو محمد المرسي الملقب بالدمعة                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان، عماد الدين أبو محمد النابلسي             |
| ٣٧ | عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر، قطب الدين أبو محمد بن سبعين               |
| ٣٦ | عبد الحق بن خلف بن عبد الحق، ضياء الدين أبو محمد الصالحي الدمشقي              |
| ٤١ | عبد الحق بن خلف الكناني، أبو العلاء بن الجنّان الشاعر                         |
| ٣٩ | عبد الحق بن عبد الرحمٰن بن عبد الله، أبو محمد بن الخراط الإشبيلي              |
|    | عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق، أبو محمد الأنصاريي المالكي المغربي قاضي     |
| ٣٦ | الجماعة                                                                       |
| ۲٦ | عبد الحق بن عبد الله بن عبد الواحد بن علاف، أبو سليمان بن الحجاج المصري       |
| ٤٠ | عبد الحق بن عبد الملك بن بونة، أبو محمد المالقيي بن البيطار                   |
| ٤٠ | عبد الحق بن غالب بن عبد الملك، أبو محمد الغرناطي بن عطية المحاربي             |
| ٤١ | عبد الحق بن محمد، مجد الدين أبو محمد السعدي                                   |
| ٤٠ | عبد الحق بن محمد بن عبد الرحمٰن القيسي، سبط عبد الحق بن عطية                  |
| ٣٦ | عبد الحق بن محمد بن علي، أبو محمد الأنديي الزهري                              |
| ٣٦ | عبد الحق بن مكي بن صالح بن علي القرشي، علم الدين أبو محمد بن الرصاص           |
|    | عبد الحكم بن أبي إسحاق إبراهيم بن منصور بن المسلم، أبو محمد الأديب            |
| ٤١ | المعروف بابن العراقي                                                          |
| ٤١ | عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، أبو عثمان المصري                  |
| ٤٢ | عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم، شهاب الدين المفتي الحنبلي |
| ٤٣ | عبد الحميد بن بيان، أبو الحسن الواسطي العطار                                  |
| ٤٢ | عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الحكم الأنصاري                                 |
| 01 | عبد الحميد بن الحسين بن علي ابن الوزير أبي القاسم المغربي                     |
| 24 | <u> </u>                                                                      |
|    | عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن الحسين أبو الحسن النيسابوري                      |
|    | عبد الحميد [بن عبد الرحمٰن] الحمّاني الكوفي                                   |
|    | عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن رافع، حسام الدين الحنبلي اليونيني                |
|    | عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب المدني الأعرج                      |
|    | عبد الحميد بن عبد الرشيد بن علي بن بُنّيمان، أبو بكر الشافعي الهمذاني الحداد  |
| ٤٣ | عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو خازم السكوني البصري القاضي                      |

| 2 2 | عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أسامة بن أحمد، أبو علي الزيدي النسابة     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 23  |                                                                         |
| ٤٩  | عبد الحميد بن عبد المجيد، أبو الخطاب الأخفش الأكبر                      |
| ٤٦  |                                                                         |
| ٥٤  | عبد الحميد بن عبد المحسن الكتامي الأسيوطي الشاعر                        |
| ٥٠  | عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف، عماد الدين الحنبلي الجماعيلي          |
| ۱٥  | عبد الحميد بن عمر بن أبي القاسم، نور الدين العبدلياني ملك الموت الحنبلي |
| ٤٤  | عبد الحميد بن عيسى بن عمّويه بن يونس، شمس الدين أبو محمد الخُسْرَوشاهي  |
| ٥١  | عبد الحميد بن فخار بن معد، جلال الدين أبو القاسم الموسوي                |
| 01  | عبد الحميد بن محمد بن المبارك، أبو منصور المدائني                       |
| ٤٩  | عبد الحميد بن محمد بن محمد، شمس الدين الجزري                            |
| ٥٢  | عبد الحميد بن منصور بن علي بن عبد الجبار الأنصاري                       |
| ٤٦  | عبد الحميد بن هبة الله بن محمد، عز الدين أبو حامد ابن أبي الحديد        |
| ٥٢  | عبد الحميد بن يحيى بن سعد الكاتب، كاتب مروان الثاني                     |
| ٥٦  | عبد الخالق بن إبراهيم بن الفكّاه القرشي                                 |
| ٣٥  | عبد الخالق بن أسد بن ثابت، أبو محمد الدمشقي الفقيه الحنفي               |
| 00  | عبد الخالق بن الأنجب بن المعمر، أبو محمد النشتبري                       |
| ٥٥  | عبد الخالق بن أبي حاتم الشاعر                                           |
| 00  | عبد الخالق بن صالح بن علي بن زيدان، أبو محمد القرشي الشاقعي النحوي      |
| ٤ د | عبد الخالق بن طاهر بن عبد الله، أبو محمد الدمشقي الشاعر                 |
|     | عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان، تاج الدين أبو محمد المعري    |
| ٥٥  | البعلبكي الشافعي                                                        |
| 3 8 |                                                                         |
| ٤.  | عبد الخالق بن عيسى بن أحمد، أبو جعفر الحنبلي الفقيه                     |
| ٦,  | ابن عبد الدائم، أحمد بن عبد الدائم الحنبلي                              |
| ٦,  | عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني                                  |
| ٦,  | أبه عبد الرب الدمشقي الزاهد                                             |
| ٧.  | عبد الرحمٰن بن آدم البصري المعروف بابن أُم بُرثُن                       |
| ٧.  | عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن، بهاء الدين المقدسي الحنبلي |

|    | عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع، أبو محمد الفزاري البدري المصري الأصلي          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨ | الدمشقي الشافعي                                                               |
| ٥٧ | عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن أبي طاهر بن إبراهيم بن طيفور البغدادي               |
| ٦. | عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي                         |
| ٥٧ | عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الأموي                                |
| ٦. | عبد الرحمٰن بن أبني أُبَرَى الصحابي                                           |
| 11 | عبد الرحمٰن بن أحمد، أبو حبيب المغربي الشاعر                                  |
| 11 | عبد الرحمٰن بن أحمد بن بقي بن مخلد، أبو الحسن القرطبي                         |
| ٦. |                                                                               |
| 77 |                                                                               |
| ٦٣ | عبد الرحمٰن بن أحمد بن سعيد، أبو المطرف بن بشر الإشبيلي                       |
| ٦٣ | عبد الرحمٰن بن أحمد بن سهل، أبو نصر النيسابوري                                |
| 11 | عبد الرحمٰن بن أحمد بن عباس، كمال الدين أبو الفرج ابن الفاقوسي                |
| ٦٦ | عبد الرحمٰن بن أحمد بن عبد الرحمٰن السبطي، أبو عبد الرحمٰن الكتامي ابن العجوز |
| ٦٤ | عبد الرحمٰن بن أحمد بن عبد الملك، شمس الدين أبو الفرج المقدسي                 |
| ٦٣ | عبد الرحمٰن بن أحمد بن علَّك، أبو طاهر الساوي                                 |
| ٦. | عبد الرحمٰن بن أحمد العنسي، أبو سليمَان الداراني الواسطي                      |
| ٦٣ | عبد الرحمٰن بن أحمد بن محمد، أبو الفرج السَّرخسي الزاز                        |
| ٦٤ | عبد الرحمٰن بن أحمد بن المفرج، أبو النجيب بن أبي العباس التغلبي               |
|    | عبد الرحمٰن بن أحمد ابن القاضي أبي نصر محمد بن هبة الله، أبو بكر الشيرازي     |
| ٦. | الدمشقي                                                                       |
|    | عبدُ الرحمٰن بن أحمد بن يونس، الحافظ أبو سعيد بن عبد الأعلى الصدفي المؤرخ     |
| 70 | المصري                                                                        |
| 77 | عبد الرحمٰن بن أرطاة                                                          |
| ٦٧ | عبد الرحمٰن بن إسحاق النهاوندي، أبو القاسم الزجاجي النحوي                     |
| ٦٧ | عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن إبراهيم، شهاب الدين أبو شامة المقدسي                |
|    | عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن أحمد، صدر الدين أبو القاسم النيسابوري ثم البغدادي   |
| ٧٣ | شيخ الشيوخ                                                                    |
| ٦٧ | عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن عبد الرحمٰن، أبو القاسم الأزدي ابن الحداد التونسي   |

| ٧٠ | عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن عبد كلال الحميري، المعروف بوضاح اليمن            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲ | عبد الرحمٰن بن إسماعيل بن عبد الله، أبو عيسى الخولاني النحوي المصري        |
| ٧٢ |                                                                            |
| ٧٢ |                                                                            |
| ٧٣ |                                                                            |
| ٧٣ |                                                                            |
| ٧٤ | عبد الرحمٰن بن أيوب، أبو القاسم المالقي الأنصاري                           |
| ٧٤ |                                                                            |
| ۲۷ |                                                                            |
| ۲۷ |                                                                            |
| ٧٦ | عبد الرحمٰن بن أبي بكر عتيق بن خلف، أبو القاسم بن الفحام الصقلي            |
| ٧٦ | عبد الرحمٰن بن أبي بكر بن علي بن أحمد، أبو محمد النيسابوري البغدادي المؤدب |
| ٧٧ | <del>-</del>                                                               |
| ۸۸ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| ٧٧ | عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، أبو عبد الله العنسي                          |
| ٧٧ | عبد الرحمٰن بن ثروان، أبو قيس الكوفي الأزدي                                |
| ٧٧ | عبد الرحمٰن بن جماع بن غنيمة البنّاء، أبو الغنائم البغدادي الحنبلي         |
| ٧٨ | عبد الرحمٰن بن جبير المصري المؤذن                                          |
| ٧٨ | عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير الحضرمي الحمصي                                 |
| ٧٨ |                                                                            |
| ٧٨ | عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، أبو محمد المخزومي                           |
| ٧٨ | عبد الرحمٰن بن حجيرة الخولاني المصري                                       |
| ٧٩ | عبد الرحمٰن بن حرملة الأسلمي                                               |
| ٧٩ | عبد الرحمين من حسان من ثابت الأنصاري الشاعر                                |
| ۸١ | عبد الرحمٰن بن الحسن، أبو القاسن الصيمري                                   |
| ٧٩ | عبد الرحمٰن بن الحسن بن أحمد الأسدي، أبو القاسم الهَمذاني                  |
| ٧٩ | عبد الرحمٰن بن الحسن بن علي، أبو محمد بن بُصْلا البندنيجي                  |
| ۸١ | عبد الرحمٰن بن الحسن بن عُلَيّك، أبو سعد النيسابوري                        |
| ۸۱ | عبد الرحمٰن بن الحسن بن موسى، الضرّاب الأصبهاني                            |

| ۸٠ | عبد الرحمٰن بن أبي الحسن بن محي الدين، صدر الدين القرميسيني                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰ | عبد الرحمٰن بن الحسين، نجم الدين اللخمي المصري القبابي                        |
| ۸۲ | عبد الرحمٰن بن الحسين بن إبراهيم، أبو القاسم بن أبي عبد الله المقرىء البغدادي |
| ۸۲ | عبد الرحمٰن بن الحسين بن خالد، أبو سعيد النيسابوري                            |
| ۸۲ | عبد الرحمٰن بن الحسين بن عبد الله، أبو عبد الله المعروف بشريح النعماني        |
| ۸۲ | عبد الرحمٰن بن الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو محمد الطبري                    |
| ۸۲ | عبد الرحمٰن بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أخو مروان بن الحكم                  |
|    | عبد الرحمٰن بن الحكم بن هشام، الأمير أبو المطرف صاحب الأندلس المعروف          |
| ٨٤ | بعبد الرحمٰن الأوسط                                                           |
| ۸٥ | عبد الرحمٰن بن حماد بن شعيب، أبو سلمة العنبري                                 |
| ۸٥ | عبد الرحمٰن بن حمد بن الحسن بن عبد الرحمٰن الدوني الصوفي                      |
| ۸٥ | عبد الرحمٰن بن حمدان بن أحمد، تقي الدين أبو محمد الكناني                      |
| ۸٥ | عبد الرحمٰن بن حمدان بن المرزبان، أبو محمد الجلاّب الهَمَذاني                 |
| ۸٥ | عبد الرحمٰن بن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري                              |
| ۲۸ | عبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر الفهمي                                           |
| ۲۸ | عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي                      |
| ۲۸ | عبد الرحمٰن بن داود بن رسلان، عماد الدين أبو القاسم المخزومي المصري           |
| ۸٧ | عبد الرحمٰن بن أبي الرجال الأنصاري النجّاري                                   |
|    | عبد الرحمٰن بن رواحة بن علي بن رواحة، زين الدين بن أبي صالح الأنصاري          |
| ۸۷ | الحموي الشافعي                                                                |
| ۸٧ | عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم الإفريقي، قاضي قضاة إفريقية                       |
| ۸۸ | عبد الرحمٰن بن زياد الكوفي، المحاربي الحافظ                                   |
| ۸٧ | عبد الرحمٰن بن زيد بن خارجة الأنصاري                                          |
| ۸۷ | عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب                                                  |
|    | عبد الرحمٰن بن أبو زيد الجياني المعروف بالنجّاري                              |
| ۹. | عبد الرحمٰن أبو زيد السالمي من أهل استجه                                      |
| ۸۸ | عبد الرحمٰن بن سابط الجمحي المكي                                              |
| ۸۸ | عبد الرحمٰن بن سالم بن الحسن، شرف الدين بن أبي الغنائم بن صصرى                |
| ۸۸ | عبد الرحمٰن بن سالم بن يحيى، جمال الدين أبو محمد الأنصاري الأنباري            |

| مبد الرحمٰن بن سعد بن المنذر، أبو حميد الساعدي                             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| عبد الرحمٰن بن أبي سعيد الخدري المدني                                      |
| عبد الرحمٰن بن سلام الجمحي                                                 |
| عبد الرحمٰن بن سليمان بن سعيد، جمال الدين البغيدادي                        |
| عبد الرحمٰن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، أبو سليمان الأنصاري ابن الغسيل |
| عبد الرحمٰن بن سمرة العبشمي                                                |
| عبد الرحمٰن بن سوار بن أحمد، أبو المطرف القرطبي                            |
| عبد الرحمٰن بن شجاع بن الحسن بن الفضل، أبو الفرج الحنفي البغدادي           |
| عبد الرحمٰن بن شريح، أبو شريح المعافري البغدادي                            |
| عبد الرحمٰن بن الشيخ، رسول الملك أحمد بن هولاكو                            |
| ب و الرحمٰن بن صالح بن عمّار المزعفري، أبو محمد الثعلبي الدنيسري           |
| عبد الرحمٰن بن صخر، أبو هريرة الدوسي                                       |
|                                                                            |
| و الله الخرص الم الم الم الحمصي                                            |
| عبد الرحمٰن بن عباس، بايعه أهل البصرة وقت خروج ابن الأشعثِ                 |
| عبد الرحمٰن بن عبدِ القارِّيّ                                              |
| عبد الرحمٰن بن عبد الأعلى، أبو عدنان السلمي                                |
| عبد الرحمٰن بن عبد الجبار بن عثمان، أبو النصر الفامي                       |
| عبد الرحمٰن بن عبد الحليم بن عمران، صدر الدين أبو القاسم الأوسي الدكالي    |
| المالكي الملقب سحنون                                                       |
| عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن، سديد الدين الكيزاني              |
| عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن، أبو طالب الكرابيسي ابن العجمي    |
| عبد الرحمٰن بن عبد السلام بن إسمَاعيل بن عبد الرحمٰن، أبو الفل اللمغاني    |
| عبد الرحمٰن بن عبد العزيز بن أحمد، أبو القاسم الحلبي المعروف بابن الطُبَيز |
| عبد الرحمٰن بن عبد الغني بن عبد الواحد، محي الدين أبو سليمان المقدسي       |
| عبد الرحمٰن بن عبد اللطيف بن محمد بن ورّيد، أبو الفرج البزّاز الحنبلي      |
| عبد الرحمٰن بن عبد الله، مولى بني هاشم، أبو سعيد البصري                    |
| عبد الرحمٰن بن عبد الله هو دحمان الأشقر المغني                             |
| عبد الرحمٰن بن عبد الله، أبو الدر الشاعر المعروف بياقوت الرومي             |
|                                                                            |

| 97    | عبد الرحمٰن بن عبد الله المالكي، أبو القاسم المصري الجوهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ، الحافظ أبو القاسم السهيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1   | عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن، أبو القاسم ابن شبراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97    | عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة الهذلي المسعودي الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90    | عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عثمان، أبو عبد الله بن أبي بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97    | عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أبي عمار، المعروف بعبد الرحمٰن القس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9,8   | عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97    | عبد الرحمٰن بن عبد الله بن محمد، ابن أبي عصرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99    | عبد الرحمٰن بن عبد الله بن محمد بن الحسن، جمال الدين الباذرالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | عبد الرحمٰن بن عبد المجيد بن إسماعيل بن عثمان، جمال الدين أبو القاسم ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲. ۱  | الصفراوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۰۳   | The state of the s |
|       | عبد الرحمٰن بن عبد المحسن بن الخطيب أبي الفضل عبد الله الطوسي، تاج الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰۲   | خطيب الموصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۰٤   | عبد الرحمٰن بن عبد المحسن بن عمر، تقي الدين أبو الفرج الواسطي الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٤   | عبد الرحمٰن بن عبد المنعم بن عبد الرحمٰن، تقي الدين أبو محمد اليلداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | عبد الرحمٰن بن عبد المنعم بن محمد بن افرس، الحافظ أبو يحيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۰٤   | النحوي الأندلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | عبد الرحمٰن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان، جمال الدين أبو الفرج النابلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0   | الحنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0   | عبد الرحمٰن بن عبد المولى بن إبراهيم، أبو محمد سبط اليلداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۰۸   | عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب، عماد الدين النابلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.0   | عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب بن خليفة، قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۰۸   | عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد، ضياء الدين البعلبكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 • ٨ | عبد الرحمٰن بن عثمان بن عبيد الله التيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | عبد الرحمٰن بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي القرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | عبد الرحمٰن بن عثمان بن القاسم بن معروف، أبو محمد الشيخ العفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 • 9 | عبد الرحمٰن بن عثمان بن موسى، صلاح الدين أبو القاسم الكردي الشهرزوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1 • 9 | عسيلة الصنابحي                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸   |                                                                             |
| 114   | عبد الرحمٰن بن علي بن أحمد بن أبي صادق النيسابوري                           |
| 114   |                                                                             |
| ۱۱۷   |                                                                             |
|       | عبد الرحمٰن بن علي بن حمزة بن أحمد، أبو محمد المقرىء المعروف بابن شقف       |
| ۱۱۷   | الأتون البغدادي                                                             |
| ۱۱۸   | •                                                                           |
| ١ • ٩ | عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن علي، أبو الفرج ابن الجوزي                     |
|       | عبد الرحمٰن بن علي بن محمد، صدر الدين القرميسيني الشافعي                    |
| ۱۱۷   | <del>"</del>                                                                |
| 110   | الإسكندري الحاكم                                                            |
| . , , | عبد الرحمٰن بن علي بن مَسْعَدة العامري الكاتب                               |
| 119   | عبد الرحمٰن بن عمر بن أحمد، الصاحب مجد الدين أبو المجد بن أبي جرادة         |
|       | المعروف بابن العديم                                                         |
| 119   | عبد الرحمٰن بن عمر بن بركات، سراج الدين أبو محمد الحرَّاني                  |
|       | عبد الرحمٰن بن عمر بن الحسن بن علي، كمال الدين الأرمنتي المعروف بالمشارف .  |
| 119   | عبد الرحمٰن بن عمر بن حميلة، أبو الفضل المجلد العجّان                       |
| 171   | عبد الرحمٰن بن عمر بن الخطّاب                                               |
| 171   | عبد الرحمٰن بن عمر بن عُذْرة، القاضي أبو القاسم الأنصاري                    |
| 77    | عبد الرحمٰن بن عمر بن علي الهاشمي الجعفري الشنشتري الطبيب                   |
|       | عبد الرحمٰن بن عمر بن محمد بن سعيد، أبو محمد التجيبي المعروف بالنحَّاس      |
| 77    | مسنل مصر                                                                    |
| ۱۸    | عبد الرحمٰن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري المعروف برُستة الأصبهاني المدائني |
|       | عبد الرحمٰن بن عمرو، الحافظ أبو زُرْعة الدمشقي                              |
| 77    | عبد الرحمٰن بن عمرو بن يُحْمد، أبو عمرو الأوزاعي                            |
| ۲٤    | عبد الرحمن بن أبي عمرة الصحابي                                              |
| 40    | عبد الرحمٰن بن عوسجة الهمداني                                               |
| 40    | عبد الرحمٰن بن عوف، أبو محمد الصحابي القرشي                                 |
|       | عبد الرحمن بن عياش                                                          |
|       | 2 L - L - Cap. L. C. L. C.              |

| 171 | عبد الرحمٰن بن عيسى، أبو القاسم الكناني التّمتام المعروف بالحدّاد المصري     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | عبد الرحمٰن بن عيسى بن حمَّاد الهمذاني، الكاتب صاحب الألفاظ                  |
| ۱۲۷ | عبد الرحمٰن بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو علي الكاتب الوزير العباسي         |
| ۱۲۸ | عبد الرحمٰن بن غزوان، أبو نوح الخزاعي                                        |
| 179 | عبد الرحمٰن بن غنم الأشعري                                                   |
| 179 | عبد الرحمٰن بن أبي الفوارس بن أحمد المعروف بابن غطريف البغدادي               |
| ۱۳. | عبد الرحمٰن بن القاسم بن خالد، أبو عبد الله العُتَقي                         |
| ۱۳٠ | عبد الرحمٰن بن القاسم بن الفرح، أبو بكر الهاشمي المعروف بابن الروّاس الدمشقي |
| 179 | عبد الرحمٰن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                              |
|     | عبد الرحمٰن بن أبي القاسم بن غنائم، بدر الدين الكناني ابن المستجف العسقلاني  |
| ۱۳٠ | الشاعرالشاعر                                                                 |
| ۲۳۱ | عبد الرحمٰن بن كعب بن عمرو، أبو ليلي الأنصاري المازني                        |
| ۲۳۱ | عبد الرحمٰن بن كُلَيب، أبو محمد الحموي المقرىء الفرضي                        |
| ۲۳۲ | عبد الرحمٰن بن لؤلؤ، الأمير شيخ الدولة                                       |
| ۱۳۳ | عبد الرحمٰن بن مأمون بن علي، أبو سعد بن أبي سعيد المتولي النيسابوري          |
| ١٣٣ | عبد الرحمٰن بن المبارك البصري الخلقاني الظفاوي                               |
| 100 | عبد الرحمٰن بن محمد، تاج الدين أبو حامد التبريزي الشافعي                     |
| 10. | عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن الحسن، أبو علي بن الحسين                      |
| 127 | عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن علي، أبو منصور الكرخي                         |
| 187 | عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الغفار، أبو الفتح بن الإخوة الكاتب |
|     | عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن محمد، شمس الدين أبو محمد بن قدامة             |
| 124 | الجماعيلي الحنبلي الحاكم                                                     |
| 177 | عبد الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن مخلد، أبو الحسن القرطبي                       |
|     | عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس بن المنذر، أبو محمد ابن أبي حاتم التَّميمي      |
| 170 | الحنظلي الحافظ                                                               |
| ۱۳۸ | عبد الرحمٰن بن محمد بن إسحاق بن محمد، أبو القاسم ابن مندة الأصبهاني          |
| 371 | عبد الرحمٰن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي                                  |
|     | عبد الرحمٰن بن محمد بن بدر بن سعيد بن جامع، أبو القاسم الواسطي المعروف       |
| 127 | ىابن المُعَلِّم                                                              |

| 177 | بد الرحمٰن بن محمد بن ثابت، أبو القاسم الخرقي                               | عب |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن الحسن بن هبة الله، فخر الدين أبو منصور الدمشقي، ابن   | عب |
| ١٣٩ | عساكر شيخ الشافعية                                                          |    |
| 187 | بد الرحمٰن بن محمد بن حمدان، صائن الدين أبو القاسم الطيبي                   | عب |
| 140 |                                                                             |    |
| 140 |                                                                             |    |
| 187 |                                                                             |    |
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن، الأستاذ أبو القاسم ابن رحمون النحوي      |    |
| 187 |                                                                             |    |
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عيسى، أبو القاسم بن الرمَّال الإشبيلي  | عب |
| ١٣٩ | النحوي                                                                      |    |
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد، زكي الدين أبو محمد السلمي        | عب |
| 131 | المعروف بابن الفويرة                                                        |    |
| 100 | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الرحمٰن بن يوسف البعلبكي الحنبلي                  | عب |
| 187 | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد السميع، أبو طالب الهاشمي الواسطي                  |    |
| 108 | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد العزيز، وجيه الدين أبو القاسم القوصي              |    |
| 127 | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الغني، عز الدين بن العز المقدسي الحنبلي           | عب |
| 104 | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الكبير، الوزير أبو المطرف اللخمي                  |    |
| ۱۳۷ | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله الناصر المعروف بشنشول الأندَّلسي             | عب |
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن محمد، الناصر لدين الله أبو المطرف صاحب    | عب |
| ١٣٦ | الأندلس                                                                     |    |
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن يوسف، القاضي أبو القاسم بن حبيش           | عب |
| 108 | a. a € a                                                                    |    |
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن عبيد الله، كمال الدين أبو البركات النحوي المعروف بابن | عب |
| ١٤٧ | الأنباري                                                                    |    |
| 108 | بد الرحمٰن بن محمد بن عتاب بن محسن، أبو محمد القرطبي                        | عب |
| 100 | بد الرحمٰن بن محمد بن عسكر البغدادي، مدرس المستنصرية                        | عب |
|     | بد الرحمٰن بن محمد بن علي، تاج الدين المصري الشافعي                         |    |
| 100 | بد الرحمٰن بن محمد بن على، المؤرخ أبو زيد الدباغ القيرواني                  | عہ |

| 1 8 9 | عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الحلواني، ابو محمد بن أبي الفتح                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   | عبد الرحمٰن بن محمد بن عمران بن علوان، أبو محمد الحنفي العراقي               |
|       | عبد الرحمٰن بن محمد بن عياش بن جوشن، أبو محمد الأنصاري المعروف بابن          |
| ۲٥٢   | الحصَّار الطليطلي                                                            |
| ۲٥٢   | عبد الرحمٰن بن محمد بن عيسى بن فُطيس، أبو المطرف قاضي الجماعة بقرطبة         |
| ١٤٠   | عبد الرحمٰن بن محمد بن الفراسي المغربي الشاعر                                |
| ۱۳۸   | عبد الرحمٰن بن محمد بن فُوران، أبو القاسم المروزي الفقيه                     |
| 101   | عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن عبد أمه بن متويه أبو سعيد الإدريسي            |
| 108   | عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد، أبو محمد المكناسي الكاتب                        |
| 101   | عبد الرحمٰن بن محمد بن عزيز الحاكم أبو سعيد ابن دوست                         |
| ۲٥١   | عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد بن عمر، أبو المظفر ابن سنينيرة الشاعر            |
| 10.   | عبد الرحمٰن بن محمد بن مرشد بن منقذ، أبو الحارث شمس الدولة الشيرزي           |
| 101   | عبد الرحمٰن بن محمد بن المظفر، أبو الحسن الداوودي البوشنجي                   |
| ١٣٥   | عبد الرحمٰن بن محمد بن منصور الحارثي البغدادي الملقب كزبران                  |
| ۱۳۸   | عبد الرحمٰن بن محمد بن مهران، الحافظ أبو مسلم البغدادي الحافظ                |
| ۱٥٨   | عبد الرحمٰن بن محمود، مجد الدين بن قرطاس القوصي                              |
| ۱٥٨   | عبد الرحمٰن بن مخلد بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن بقي، أبو الحسن القرطبي         |
|       | عبد الرحمٰن بن مخلوف بن عبد الرحمٰن بن مخلوف بن جماعة الربَعي الإسكندري      |
| ۱٥٨   | المالكي                                                                      |
| ۱٥٨   | عبد الرحمٰن بن مدرك بن علي، أبو سهل التنوخي المعرّي الشاعر                   |
|       | عبد الرحمٰن بن مرهف بن عبد الله بن يحيى، تقي الدين أبو القاسم الأنصاري       |
| 109   | الناشري الشافعي المقرىء                                                      |
| 109   | عبد الرحمٰن بن مروان بن سالم بن المبارك، أبو محمد التنوخي ابن المنجم الواعظ. |
|       | عبد الرحمٰن بن مروان بن عبد الرحمٰن، أبو المطرف الأنصاري القنازعي القرطبي    |
| 171   | الفقيه المالكي                                                               |
| 171   | عبد الرحمن بن مروال بن عطيه، ابو عوف البغدادي البزوري                        |
| 177   | عبد الرحمٰن بن مسافع بن دارة الشاعر                                          |
|       | عبد الرحمٰن بن مسعود بن أحمد، شمس الدين الحارثي المصري الحنبلي               |
| 171   | عبد الرحمٰن بن مسلم، أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة                          |

| 177 | عبد الرحمٰن بن المسور بن مخرمة الزهري المدني الفقيه                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۰ | عبد الرحمٰن بن معاوية بن حديج الكندي التجيبي، قاضي مصر                        |
|     | عبد الرحمٰن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي، المعروف بعبد الرحمٰن       |
| ۱٦٧ |                                                                               |
| ۱۷۱ | عبد الرحمٰن بن مقبل بن الحسين، عماد الدين أبو المعالي الواسطي الشافعي         |
| ۱۷۱ | عبد الرحمٰن بن مقرب بن عبد الكريم، أسعد الدين أبو القاسم الكندي               |
| ۱۷۱ | عبد الرحمٰن بن مكي بن عبد الرحمٰن، جمال الدين أبو القاسم الطرابلسي المغربي    |
| 171 | عبد الرحمٰن بن مل، أبو عثمان النهدي                                           |
| ۱۷۱ | عبد الرحمٰن بن ملجم المرادي، قاتل علي بن أبي طالب                             |
| 179 | عبد الرحمٰن بن مندويه، أبو مسلم الأصبهاني                                     |
| ١٧٠ | عبد الرحمٰن بن مهدي، أبو سعيد البصري العنبري                                  |
| ١٧٠ | عبد الرحمٰن بن أبي الموال المدني                                              |
|     | عبد الرحمٰن بن موسى، الملك أبو تاشفين ابن الملك أبي حمّو بن عبد الواد الزناتي |
| ۱۷٤ | صاحب تلمسان                                                                   |
|     | عبد الرحمٰن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي الشيرازي الأصل         |
| ١٧٥ | الدمشقي الواعظ                                                                |
| ۱۷٦ | عبد الرحمٰن بن نصر بن عبيد المفتي، زين الدين الفَدمي السوادي                  |
| ۱۷٦ | عبد الرحمٰن بن أبي نُعَم البجلي الكُوفي                                       |
| ۱۷٥ | عبد الرحمٰن بن النفيس بن الأسعد الغياثي، أبو بكر الحنبلي المعروف بالأعز       |
| 140 | عبد الرحمٰن بن نوح بن محمد، شمس الدين التركماني المقدسي                       |
| ۱۷٦ | عبد الرحمٰن بن هانيء بن سعيد، أبو نعيم النخعي الكوفي                          |
| ۱۷٦ | عبد الرحمٰن بن هبة الله، هو فلك المسيري الوزيري                               |
| 177 | عبد الرحمٰن بن هبة الله رفاعة السديد، أبو القاسم المصري                       |
| 179 | عبد الرحمٰن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله الأموي                  |
| ۱۸٤ | عبد الرحمٰن بن وهيب، زكي الدين أبو القاسم القوصي الكاتب                       |
|     |                                                                               |
| ۱۸۲ | عبد الرحمٰن بن يحيى الأسدي، أبو القاسم بن الخواص الكفيف المغربي               |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| ۱۸۱ | عبد الرحمٰن بن يحيى الأسدي، أبو القاسم بن الخواص الكفيف المغربي               |

| ۱۸۳ | عبد الرحمٰن بن يزيد الأزدي الداراني الدمشقي الحافظ                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳ | عبد الرحمٰن بن يزيدبن قيس النخعي الكوفي الفقيه                              |
| 711 | عبد الرحمٰن بن يسار أبي ليلى بن بلال بن أحيجة ابن الجلاح الأنصاري           |
| ۱۸۷ | عبد الرحمٰن بن يوسف بن خراش، أبو محمد المروزي الأصل البغدادي                |
| 71  | عبد الرحمٰن بن يوسف بن خمرتاش بن عبد الله البزاز، أبو محمد الكاتب البغدادي  |
|     | عبد الرحمٰن بن يوسف بن عبد الرحمٰن، ابن الصاحب محي الدين ابن الإمام ابن     |
| ۱۸۷ | الجوزي                                                                      |
| ۱۸۸ | عبد الرحمٰن بن يوسف بن محمد بن نصر، فخر الدين أبو محمد البعلبكي             |
| 711 | عبد الرحمٰن بن يوسف بن محمد بن وليدويه النخّاس الشاعر                       |
| 194 | عبد الرحيم بن إبراهيم بن إسماعيل، تاج الدين أبو الفضل ابن أبي اليسر التنوخي |
|     | عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم، القاضي نجم الدين الجهني الحموي |
| 191 | الشافعي المعروف بابن البارزي                                                |
| 194 | عبد الرحيم بن أحمد بن حجون بن محمد بن حمزة القنائي                          |
| 198 | عبد الرحيم بن أحمد بن زيد الفرج بن الطيب الحراني                            |
|     | عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله، القاضي المختار أبو سعد الإسماعيلي   |
| 198 | السرّاج الحنفي                                                              |
| 198 | عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم ابن الأخوة العطار             |
|     | عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاق بن عمرو، الحافظ أبو زكريا التَّميمي      |
| 194 | البخاري المحدّث                                                             |
| 190 | عبد الرحيم بن أبي بكر، مجد الدين الجزري الفقيه النحوي الصوفي                |
|     | عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الباقي، أبو منصور الشاعر الواسطي المعروف بابن  |
| 190 | الدقدق                                                                      |
|     | عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اللهبن العباس بن عبد المطلب      |
|     | عبد الرحيم بن الحسين، الوزير أبو عبد الله الكاتب الملقب بالعادل             |
| 197 | عبد الرحيم بن خالد الجمحي الفقيه المالكي المصري                             |
| 197 | عبد الرحيم بن سعيد بن مؤمل بن الصنيعة الأنصاري                              |
| 197 | عبد الرحيم بن سليمان الرازي، أبو علي نزيل الكوفة                            |
| 197 | عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن بن محمد أبو زياد المحاربي الكوفي                  |
| 197 | عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن بن نصير ابن الشمّام الموصلي الشافعي               |

|       | عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن، عماد الدين أبو الحسين |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 191   | الحلبي ابن العجمي القاضي                                                    |
| 727   | عبد الرحيم بن علي، جمال الدين بن زويتينية                                   |
| 191   | عبد الرحيم بن عبد السلام بن علي، أبو زيد الغياثي الحنفي ابن سعدويه          |
| 191   | عبد الرحيم بن عبد العليم الدندري الفصيح                                     |
|       | عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور، فخر الدين أبو المظفر بن السمعاني |
| 199   | المروزي الشافعي                                                             |
|       | عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، أبو نصر بن أبي القاسم       |
| ۲.,   | القشيري                                                                     |
| 191   | عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم الزهري البَرَقي                        |
|       | عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف، كمال الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي       |
| ۲ • ۲ | الحنبلي                                                                     |
|       | عبد الرحيم بن عبد المنعم بن خلف، محي الدين أبو الفضل ابن الدميري اللخمي     |
| 199   | المصري                                                                      |
|       | عبد الرحيم بن عبد المنعم بن عمر بنعثمان، جمال الدين أب محمد الباجُرْبَقي    |
| 191   | الموصلي الشافعي                                                             |
| ۲۳۳   | عبد الرحيم بن علي بن حامد الشيخ مهذب الدين الطبيب الدخوار                   |
| 1 • 7 | عبد الرحيم بن علي بن الحسن، القاضي الفاضل أبو علي البيساني                  |
| ۲۳٠   | عبد الرحيم بن علي بن الحسين، جمال الديم بن شيث الإسنوي القوصي               |
| 740   | عبد الرحيم بن علي بن هبة الله الإسنائي الصوفي                               |
| 740   | عبد الرحيم بن الفضل الكوفي، أبو القاسم الدفاف                               |
| ۲۳۸   | عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس، أبو محمد بن الزجاج العلثي               |
| ۲۳٦   | عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل، ابن نباتة الخطيب الفارقي                     |
|       | عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمٰن بن عمر، تاج الدين القزويني خطيب الجامع    |
| ۲٤٠   | الأموي                                                                      |
| 739   | عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم، تقي الدين البمباتي                        |
| ۲۳۷   | عبد الرحيم بن محمد بن ياسين، سبط ابن فضّلان                                 |
| ۲۳۸   | عبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمهودي الفقيه الشافعي                          |
| 227   | عبد الرحيم بن محمد بن يونس، تاج الدين أبو القاسم الموصلي                    |

| 7 2 7 | عبد الرحيم المعروف بالمهر ابن الفَرَس                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 137   | عبد الرحيم بن ميمون، من موالي أهل المدينة                                 |
| 137   | عبد الرحيم بن نصر بن يوسف، صدر الدين أبو محمد البعلبكي                    |
| 137   | عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله بن وهبان السلمي الحديثي                  |
| 727   | عبد الرحيم بن يحيى بن عبد الرحيم بن المفرج، أبو محمد ابن مسلمة الدمشقي    |
| 7 2 7 | عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن يوسف، شهاب الدين ابن خطيب المزّة            |
| 780   | عبد الرزاق بن أحمد بن الخضر، بديع الدين أبو القاسم العامري                |
| 10.   | عبد الرزاق بن أحمد بن محمد، كمال الدين الشيباني ابن الصابوني              |
| 727   | عبد الرزاق بن حسام بن رزق الله، شمس الدين زريق البهنسي                    |
| 121   | عبد الرزاق بن الحسن بن أبي الثياب، أبو محمد الشاعر                        |
|       | عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف، عز الدين أبو محمد الرسعني       |
| 7 & A | المحدث الحنبلي                                                            |
| 7 & 1 | عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي                                           |
| 7 2 7 | عبد الرزاق بن عبد الله، القاضي أبو غانم بن أبي حصين المعري                |
|       | عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق، الوزير أبو المحاسن ابن أخي الوزير |
| 787   | نظام الملك                                                                |
| 7 & A | عبد الرزاق بن عبد الوهاب بن علي، صدر الدين أبو الفضائل شيخ الشيوخ         |
| 181   | عبد الرزاق بن أبي الغنائم بن ياسين، مهذب الدين أبو محمد الدقوقي           |
| 7     | عبد الرزاق بن علي، أبو القاسم النحوي الشاعر                               |
| 337   | عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر الحميري                       |
| 101   | عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين، صاحب غَزْنَة                              |
|       | عبد الساتر بن عبد الحميد بن محمد بن أبي بكر، تقي الدين المقدسي الحنبلي    |
| 101   | الصالحي                                                                   |
| 101   | عبد السلام بن أحمد بن غانم، عز الدين الواعظ النابلسي                      |
| 704   | عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد ابن اللمغاني                |
| 108   | عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي                                          |
|       | عبد السلام بن الحسن بن عبد السلام، القاضي المرتضى أبو محمد الفهري المعروف |
| 108   | بابن الطوير القيسراني                                                     |
|       | عبد السلام بن الحسن بن على بن عون، أبو الخطاب الحريري                     |

| 700   | عبد السلام بن الحسين، أبو طالب المأموني                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 700   | عبد السلام بن الحسين بن محمد، أبو أحمد بن القرمسيني الملقب بالواجكا اللغوي. |
| Y07   | عبد السلام بن رغبان، أبو محمد الكلبي الشاعر الحمصي المعروف بديك الجن        |
| Y 0 A | عبد السلام بن سعيد، أبو سعيد التنوخي المعروف بسحنون قاضي القيروان           |
| 709   | عبد السلام بن السمح بن نائل بن عبد الله أبو سليمان الموزوري                 |
| 709   | عبد السلام بن صالح بن سليمان القرشي العبسمي                                 |
|       | عبد السلام بن عبد الرحمٰن بن أبي الرجال، أبو الحكم اللخمي الإشبيلي بن برجان |
| ۲٦٠   | الجد                                                                        |
| 709   | عبد السلام بن عبد الرحمٰن بن عبد السلام ابن برّجان الإفريقي الإشبيلي        |
|       | عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، مجد الدين أبو البركات ابن تيمية |
| ۲٦٠   | الحرّاني                                                                    |
| 177   | عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر، أبو منصور الفقيه الحنبلي البغدادي   |
| 777   | عبد السلام بن علي بن عمر بن سيِّد الناس الزواوي المالكي                     |
| 777   | عبد السلام بن علي بن نصر بن محمد، أبو محمد الإبريسمي البغدادي               |
| 777   | عبد السلام بن عمر بن صالح، نجم الدين أبو الميسر البصري                      |
| 777   | عبد السلام بن الفرج بن إبراهيم، أبو القاسم المزرفي الحنبلي                  |
| 777   | عبد السلام بن الفضل، أبو القاسم الجيلي الشافعي                              |
| 777   | عبد السلام بن محمد، أبو الفرج الصوري الأرمنازي الخطيب                       |
| 777   | عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب، أبو هاشم الجبائي                          |
| 377   | عبد السلام بن محمد بن مزروع، عفيف الدين أبو محمد المضري البصري الحنبلي      |
| 777   | عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار، أبو يوسف القزويني                      |
| 377   | عبد السلام بن محمود بن أحمد، ظهير الدين أبو المعالي الفارسي                 |
| 770   | عبد السلام بن مختار، أبو القاسم المصري                                      |
| 470   | عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك، أبو ظفر الأزدي البصري                    |
|       | عبد السلام بن المطهر بن عبد الله بن أبي السري، شهاب الدين أبو العباس بن أبي |
| 770   | عصرون التّميمي الشافعي                                                      |
| 777   | عبد السلام موفق الدين                                                       |
| 770   | . عبد السلام بن يحيى بن القاسم بن المفرج، أبو محمد التكريتي                 |
|       | عبد السلام بن يوسف بن محمد، أبو الفتوح بن أبي الحجاج المعروف بالجماهري      |

| 777                 | عبد السيد بن عتاب بن محمد، أبو القاسم الضرير المقرىء                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> 7 <b>۷</b> | عبد السيد بن علي بن عبد السيد، أبو نصر حفيد لشيخ ابن الصباغ              |
| 777                 | عبد السيد بن علي بن محمد، أبو جعفر المتكلم المعروف بابن الزيتوني         |
| ۸۲۲                 | عبد السيد بن أبي الفضائل، أبو القاسم الشيباني المعروف بابن الجكر الصواف  |
| <b>77</b>           | عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر، أبو نصر ابن الصباغ الشافعي      |
| 779                 | عبد الصمد بن أحمد بن حنيش بن القاسم، أبو القاسم الخولاني الحمصي النحوي   |
|                     | عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش، مجد الدين أبو أحمد الحنبلي |
| 779                 | البغدادي                                                                 |
| 779                 | عبد الصمد بن حسان، قاضي هراة                                             |
|                     | عبد الصمد بن الحسن بن يوسف بن أحمد الأصبحي المصري الشافعي المعروف        |
| ۲۷۰                 | بالمقاماتي                                                               |
|                     | عبد الصمد بن حسين بن عبد الغفار، أبو المظفر الصوفي الكلاهيني الزنجاني    |
| 779                 | الملقب بالبديع                                                           |
| ۲٧٠                 | عبد الصمد بن سعيد بن عبد الله، أبو القاسم الكندي الحمصي                  |
|                     | عبد الصمد بن سلطان بن أحمد، معتمد الدين أبو محمد ابن قراقيش الجذامي      |
| <b>YV</b> •         | النحوي                                                                   |
| ۲۷٠                 | عبد الصمد بن عبد الرحمٰن بن أحمد، أبو صالح الشيباني الحنوي               |
| ۲٧٠                 | عبد الصمد بن عبد الكريم، جمال الدين أبو القاسم ابن الحرستاني             |
| 771                 | عبد الصمد بن عبد الله، الأديب أبو نصر الأزدي الهروي                      |
| 779                 | عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي العنبري الحافظ                           |
|                     | عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زين الأمناء، أمين الدين أبو اليمن ابن عساكر   |
| 177                 | الدمشقياللمشقي المستقي المستقي الدمشقي المستقي المستقي المستقي           |
| 202                 | عبد الصمد بن علي، أبو القاسم الطبري                                      |
|                     | عبد الصمد بن علي بن أحمد العباسي                                         |
|                     | عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي             |
| 777                 | عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن، أبو الغنائم الهاشمي ابن المأمون       |
| 777                 | عبد الصمد بن علي بن مكرم، أبو الحسين الطستي الوكيل                       |
| ۲۷۳                 | عبد الصمد بن عمر، أبو القاسم البغدادي الدينوري الواعظ                    |
|                     |                                                                          |

| ۲۷۳          | الحرستاني الأنصاري الشافعي                                                |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 770          | بد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم الاعر                                | ء        |
| 777          | بد الصمد بن منصور بن بابك، أبو القاسم الشاعر                              | ء        |
| 141          | به الصمد بن موسى بن هذيل، أبو جعفر بن تاجيت البكري قاضي الجماعة بقرطبة    | ء        |
| 111          | بد الصمد بن النعمان البغدادي البزاز                                       | c        |
| 777          | بد الصمد بن يوسف بن عيسى النحوي الضرير                                    | ء        |
|              | بد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن نجدة، رشيد الدين أبو محمد الجذامي     | c        |
| 777          | المقرىء الضرير                                                            |          |
| ۲۸۳          | بد العزيز بن إبراهيم بن بيان، أبو الحسين ابن حاجب النعمان                 | ٥        |
| 377          | بد العزيز بن أحمد، أبو الأصبع الأخفش النحوي                               | c        |
| 3 1 7        | لبد العزيز بن أحمد بن سعيد، عز الدين الدميري المعروف بالديريني            | ء        |
| ۲۸۳          | بد العزيز بن أحمد بن السيّد بن مغلس الأندلسي البلنسي اللغوي               | ء        |
| ۲۸۳          | بد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن عامر اليحصي، أبو محمد الشرفي             | c        |
|              | بد العزيز بن أحمد بن عثمان، عز الدين أبو العز الهكاري المصري الشافعي قاضي | ۵        |
| 3 1 7        | المحلة                                                                    |          |
| 440          | بد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ، أبو بكر غلام الخلال                   | c        |
| 440          | ببد العزيز بن جعفر بن إسحاق، أبو القاسم ابن خواستي                        | ٥        |
| ۲۸۹          | بد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي الحنبل                        | ٥        |
| 777          | ىبد العزيز بن أبي حازم، الفقيه أبو تمام المدني                            | c        |
| ۲۸۲          | لبد العزيز بن حامد بن الخضر، أبو طاهر الشاعر الواسطي                      | 5        |
|              | ببد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان، أخو الخليفة أبو العباس السفاح | ٥        |
| <b>Y A Y</b> |                                                                           |          |
|              | ببد العزيز بن أبي الحسن الحكيم أسعد الدين أبو محمد رئيس الأطباء بمصر      |          |
|              | ببد العزيز بن الحسين بن الجبَّاب، القاضي الجليس أبو المعالي الأغلبي       |          |
|              | ببد العزيز بن الحسين بن الحسن، مجد الدين أبو محمد الداري                  |          |
| 791          | ىبد العزيز بن الخظير، الأسعد بن مماتي                                     | 5        |
| 44.          | سعبد العزيز بن خلوف الجزوري النحوي                                        | a.<br>Lu |
| 197          | مبد العزيز بن خيرة، أبو أحمد القرطبي المعروف بالمتنقتل                    | c        |
| 797          | مبد العزيز بن دلف بن أبي طالب، أبو محمد البغدادي المقرىء                  | ۶        |

| 797 | عبد العزيز بن رفيع، أبو عبد الله الأسدي الطائفي                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 797 | عبد العزيز بن أبي رواد الأسدي الأزُّدكي المكي                                  |
| 797 | عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم، صفي الدين الحلي الشاعر               |
| ۳۱۳ |                                                                                |
| 317 | عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى                                       |
| 317 | عبد العزيز بن طلحة بن لؤلؤ، أبو منصور الكاتب الوراق                            |
| 410 | عبد العزيز بن العباس، أبو أحمد من أصحاب أبي علي الفارسي                        |
| ٣١٥ | عبد العزيز بن عبد الجبار بن عمر، فخر الدين الخلاطي الحكيم                      |
| 710 | عبد العزيز بن عبد الجبار بن محمد بن موفق الدين السلمي الدمشقي الطبيب           |
| ۳۱۸ | عبد العزيز بن عبد الرحمٰن الصقلي                                               |
| ۳۱۷ | عبد العزيز بن عبد الرحمٰن بن أحمد، أبو بكر ابن قرناص الحموي                    |
|     | عبد العزيز بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله الأموي المرواني، ابن عبد الرحمٰن |
| ۳۱۷ |                                                                                |
| ۳۱۷ | عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر ، الشاعر العباسي                              |
|     | عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم، المعروف بالعز بن عبد السلام السلمي     |
| ۳۱۸ | الدمشقي الشافعي                                                                |
| 419 | عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري                                           |
| ٣٢٢ | عبد العزيز بن عبد الغني بن أبي الأفراح سرور بن أبي الرجاء سلامة                |
| ٣٢٣ | عبد العزيز بن عبد القادر بن أبي الكرم الربعي البغدادي                          |
| ۳۲. | عبد العزيز بن عبد الكريم، الإمام صائن الدين الهمامي الجيلي                     |
| ۲۱٦ | عبد العزيز بن عبد الله الأويسي                                                 |
| ٣١٥ |                                                                                |
|     | عبد العزيز بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، أبو العباس الخزاعي                   |
| ۲۱٦ | عبد الله بن محمد، أبو القاسم الداركي                                           |
| ۳۲. | عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي بن الصيقل، عز الدين أبو العز الحراني           |
|     | عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل، رفيع الدين أبو حامد الجيلي الشافعي قاضي   |
|     | القضاة                                                                         |
|     | عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر، عز الدين أبو محمد الإربلي                     |
|     | عبد العزيزين عثمان المروزي شاذان                                               |

| 377   | العزيز بن علي، أبو الأصبغ اللخمي الإشبيلي الظاهري                      | عبد |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٢٣   | العزيز بن علي أسعد الدين بن أبي الحسن الطبيب                           |     |
| 3 7 7 | العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين، أبو القاسم الأنماطي                   |     |
| 440   | العزيز بن علي بن عبد العزيز بن زيدان، أبو محمد السمات                  |     |
|       | العزيز بن علي بن محمد بن سلمة، أبو الأصبغ المعروف بابن الطحان الإشبيلي | عبد |
| 377   | المقرىء                                                                |     |
| 470   | العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان                                   | عبد |
| 277   | العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي الشاعر                   | عبد |
| 479   | العزيز بن عمران بن عمرو بن حسان الطائي                                 | عبد |
| 414   | العزيز بن عمران المدني الأعرج                                          | عبد |
| 449   | العزيز بن أبي القاسم بن عثمان، عز الدين أبو محمد البابصري              | عبد |
| 777   | العزيز بن محمد، أبو القاسم الكرخي الشاعر                               | عبد |
| 454   | العزيز بن محمد بن إبراهيم، عز الدين أبو عمر ابن جماعة                  | عبد |
| ۲۳.   | العزيز بن محمد بن أحمد بن علي بن سليمان، أبو محمد التميمي              | عبد |
| ٠ ٢٢  | العزيز بن محمد بن أحمد، أبو مسلم الشيرازي الأديب                       | عبد |
| ۲۳۲   | العزيز بن محمد بن الحسين، ضياء الدين أبو محمد السنجاري                 | عبد |
| 479   | العزيز بن محمد الداراوردي أبو محمد الجهني المدني                       | عبد |
|       | العزيز بن محمد بن عبد المحسن، شيخ الشيوخ شرف الدين أبو محمد ابن        | عبد |
| 3 77  | الرّفاء الأديب الشاعر                                                  |     |
| ۱۳۳   | العزيز بن محمد علي بن حمزة، أبو البركات ابن القبيطي الحراني            | غبد |
| 454   | العزيز بن محمد بن علي، ضياء الدين الطوسي                               | عبد |
| ۱۳۳   | العزيز بن محمد بن أبي الفضائل، أبو محمد الواعظ ابن الديناري            | عبد |
| ٠ ٢٣٣ | . العزيز بن محمد القرشي الطارقي                                        | عبد |
| ۲۳۲   | العزيز بن محمد بن معمد بن سعيد بن ندى، مجير الدين ابن الجزري           | عبد |
| 444   | . العزيز بن محمد بن النعمان، قاضي الحاكم بأمر الله الفاطمي             | عبد |
| ٣٤٣   | . العزيز بن محمود بن المبارك، أبو محمد ابن الأخضر الجنابذي الحافظ      | عبد |
| ٣٤٣   | . العزيز بن المختار الأنصاري البصري الدباغ                             | عبد |
| ٣٤٣   | العزيز بن مروان بن الحكم، أبو الأصبغ الأموي أمير مصر                   | عبد |
| 20    | . العزيز بن مسعود بن عبد العزيز، أبو طاهر اللبناني                     | عبد |

| ۲٤٧ | عبد العزيز بن مسلم القسملي مولاهم الخراساني                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٧ | عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي قاضي المدينة               |
| ۲٤۷ | عبد العزيز بن معاوية، أبو خالد القرشي                                |
| ۲٤۷ | عبد العزيز بن منصور، الصدر عز الدين الكولمي التاجر                   |
| ۳٤٦ | عبد العزيز بن منصور بن محمد بن محمد بن وداعة، الصاحب عز الدين الحلبي |
| ۲٤٧ | عبد العزيز بن النفيس بن هبة الله بن وهبان المعروف بشمس العرب         |
| ۲٤۸ | عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو الأصبغ الأموي        |
| ٣٤٨ | عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني الملقب بالغول       |
| ٣٤٨ | عبد العزيز بن يحيى بن محمد، عماد الدين أبو محمد بن الزكي القرشي      |
| ٣٤٩ | عبد العزيز بن يوسف، عز الدين ابن الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزي      |
| ٣٤٩ | عبد العزيزين يوسف الحكار، أبه القاسم كاتب الإنشاء لعضد الدولة        |